









الْيَّالِيْعِ الْفِقَهِيَّةِ

جِقُوُفُ الطَّبِعِ مَحَفُوظِكَةَ المُوْلَفُ الطَّبِعَةِ الأواكِ الطَّبِعَةِ الأواكِ 1918م 1918م

بكيروت-لبـنَانٌ حارة حريك ــ شارع دكاش ــ بناية كليو باترا

ص.ب ۲۰۹/۲۰۹ ـ تلفون: ۸۳٦٧٦٣ ـ فاكس ۲۵/۲۰۹ ـ م

سُنْ لَسُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الفَّقَهِ الفَّقَهِ الفَّقَهِ الفَّقَهِ الفَّقَهِ الفَّقَهِ الفَّقَهِ الفقائد

Sity Suity

أشرف على مبع أصولها آلخطية وترتبها حسباً كشلل آلزمني وعلى تحقيقها والخراجها وعسمل قواميسها على المنطق على المنطق المرابع المر

# الفهرسيت الأجمالي للمنون

| الاشكاف           | الأقنصاد           |
|-------------------|--------------------|
| انخِلاف           | المبسُوط           |
| ننهكة النّاظر     | تبصرة المتعلّمين   |
| إرشاد الأذهان     | تلخيص المرام تلخيص |
| الرّسالة الفخرّية | الدروسالشرقية      |
| البسيان البسيان   | الألفيَّة          |
| النف ليّة         | المحتر             |
| الموجزاكاوي       | مسَائل ابن طي      |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### التعريفيت

سلسلة الينابيع الفقهية

موسوعة فقهية متكاملة جمعت بين دفّسيها أهم المتون الفقهيّة الأصيلة بتحقيق الميئة وينقيح أكاديمي ، ومن أحديث المناهج العلمية لفنّ التحقيق .

تعنى الموسوعة بالتقسيم الموضوعي لأبواب الفقه الإسلامي - كافة أبوايه - وبذلك تهي المباحث والمحقق والأستاذ ائهل الطرق لاستنباط ما يحتاجه ، واستخلاص ما يبتغيه ، بعيدًا عن عناء الاستقصاء والبحث .

تميّزت هذه الدورة الكبرى باعتمادها الأصولي الخطيّت الخطيّت الأصلة لكل المتون الفقهية بمثابة الأصول الأساسيّة لتحقيق النصوص التي بقيت لفترة ليست بالقصيرة الدُول الأول مرة ، موزعة بالإضافة إلى احتواجها النصوص التي تطبع لأول مرة ، موزعة حسب الأيواب الفقهية .

تفيدالمتخصصين بديلهة الفقه المقارن واختلاف الفياوي على مدى عثرة قرون .

### اله أراء وسُكرًا...

الحکے...

كُلِّ الْفِسَانَ يُؤِينَ بِأَنَّ الْسُرِيعِتَ الْسَعَاء لِسُاسُ جَمِعٌ الْقُولُونِينَ فِي الْلِعَالَمُ ...

اللزينَ يَ يَحْرَبُ مِسْؤُونِ الْعِجِمَعَ عَلَّ اللِبِسْرَيَّةَ وَسِيَعُونَ الْى الْوصْلَاحَهَا عَىٰ طُرْمِيَ اللِعَبِيْحِ اللَّهُ سُلَامِيتَ . اللَّعَبِيْحِ اللَّهُ سُلَامِيتَ .

ولافحك ...

كُلِّ الْاَدْيِنَ يَعْشَفَوَةَ الْلِفْقِي الْلُوسُ لَاي بَاحِبَارِهِ الْمُفْتَى السِبُكُ وَلُخِعُ الْقِولِنِينَ الْمُسْتَدَةِ مِنْ الْصُوحُ الْفَرَاقِ للوصوقِ الْ الْلَمَ الْ الْلُفْسَا فِي مِنْ الْجُولِينِ سِنَا الْمُحَال الْمُاهِ لِيَّةَ وَالْرُومِ يَسَنِّمَ ...

الِمِاهِ بِيَّةِ وَالْرُومِيثُ ةَ ... الْعَرِّمِ هَذَلِ الْجِهِدِ الْمُمُتَوَلِّضِعِ ...

وُلاَ سَعَنى - في عَثَرَة مِرَعَ عادِي وسروري وَلُونَا لأرى سلسلة اللينابيسع الله الله الله الله الله الله المرث الفقيّم هذه قديما نقلت النور - الملاّ الرث الفقيّم بجزيل شكري ويحظيم المعتب المعلى المجليل المعتب الموبيد بإنجاز هذل العمل المجليل المعتب ال

علحيهاضغرمرواربيد

## الفهرسَّتُ الأِجمَالَى للمنون [ كناب السكاح

الاشكاف المشكوف المستوط ١٢٧ المستوط ١٢٧ المستوط ١٢٧ نهمة الناظر ٢٠٣ تبصرة المتعلمين ١١٥ إرشاد الأذهان ٢٣١ تلخيص المهم ٢٦٣ الرسالة الفخرين الرسالة الفخرين المستوان المحترد المتحرد ال

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تَأْلِيهُ الْمُخْطِينُ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ

۲۸۵ م.ق



# SKUK

مسألة 1: كلّ امرأة تزوّجها النبيّ صلّى الله عليه وآله ومات عنها لا يحلّ لأحدٍ أن يتزوّجها بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل بها، وعندنا أنّ حكم من فارقها النبيّ صلّى الله عليه وآله في حياته حكم من مات عنها في أنّها لا تحلّ لأحد أن يتزوّجها.

وللشافعيّ فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه وهو ظاهر مذهبهم، والثانى أنها تحلّ لكلّ أحد دخل بها أو لم يدخل بها، والثالث إن لم يدخل بها حلّت لغيره وإن دخل بها لم تحلّ لغيره.

دليلنا: قوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً، وقوله تعالى وذلك عام «وأزواجه أتهاتهم» يدل عليه أيضاً لأنّه على عمومه، ولأنّ بنفس العقد يصرن أمّهات لنا فلا يحلّ لنا أن نعقد عليهنّ.

مسألة ٢: النكاح مستحت غير واجب للرجال والنساء.

وبه قال أبوحنيفة وأصحابه، ومالك والشافعي واللّيث بن سعد والأوزاعي وكافّة العلماء.

وقال داود: النكاح واجب فمن قدر على طول حرّة وجب عليه أن ينكح حرّة، ومن لم يقدر عليه وجب عليه أن ينكح أمة، وكذلك المرأة يجب عليها أن

تتزوّج.

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضاً قوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِساء... إلى قوله: فَوَاحِدَة أو مَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُم، فعلّق النكاح باستطابتنا، وما هذه صورته فهو غير واجب.

وأيضاً فإنّه قال «فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فخيّر بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أنّ ملك اليمين مباح؛ فلو كان النكاح واجباً لما خيّر بينه وبين ملك اليمين لأنّ التخيير لا يكون بين واجب ومباح وإنّما يكون بين واجبين أو مباحين.

وأيضاً فظاهر قوله عزّوجلّ: «فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» يقتضى أنّه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان جائزاً له لأنّه قال: هذا أو هذا، وعند داود أنّه وإن ملك من الإماء ما ملك فواجب عليه أن يتزوّج، ولا يجوز له العدول عنه فلا يسقط بملك اليمين.

وأيضاً قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَستَطِعْ مِنْكُم طَولاً أَنْ يَنْكِحَ المُحصَناتِ المُؤْمِنَاتِ... إلى قوله تعالى: وإنْ تَصبروا خَيرُ لكُم، ولو كان نكاح الأمة واجباً عند عدم طول الحرّة لم يكن الصبر خيراً منه، وعند داود يلزمه، ولا يجوز أن بصر عنه.

ورُوى عنه صلّى الله عليه وآله أنّه قال: خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ، فقيل: وما الخفيف الحاذ؟ فقال: الّذي لا أهل له ولا ولد.

ورُوى أنّ امرأة أتت النبق صلّى الله عليه وآله وسألته عن حقّ الزوج على الزوجة فبيّن لها ذلك فقالت: والله لا تزوّجت أبداً، فلو كان النكاح واجباً لأنكر عليها ذلك حين حلفت أن لا تتزوّج أبداً.

مسألة ٣: يجوز النظر إلى امرأة أجنبيّة يريد أن يتزوّجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط.

وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي، على أنّ عندنا وعند مالك والشافعي أنّ ما ليس بعورة الوجه والكفّان فحسب، وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل ما قلناه، والثانية والقدمان أيضاً.

وقال المغربي: لا يجوز أن ينظر إليها ولا إلى شيء منها أصلاً، وقال داود: ينظر إلى كلّ شيء من بدنها وإن تعرّت.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: ولا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وقال المفسّرون: الوجه والكفّان.

وروى جابر بن عبدالله أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: إذا أراد أحدكم أن يتزوّج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفّيها، وهذا نصّ .

وروى أبوالدرداء عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمّل حسن وجهها.

مسألة ؟: يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور؛ وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنّه يحرم.

دليلنا: إجماع الفرقة؛ وأيضاً الأصل الإباحة؛ والمنع يحتاج إلى دليل؛ ورُوى عن النبى صلّى الله عليه وآله أنّه قال: النظر إلى فرج المرأة يورث الطرش؛ وقيل: العمى، فدلّ على أنّه مكروه.

مسألة ٥: إذا ملكت المرأة فحلاً أو خصياً أو مجبوباً لا يكون محرماً لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، قالوا: وهو الأشبه بالمذهب، والآخر أنّه يصير محرماً لقوله تعالى: أو مَا مَلكَتْ أيمانُهنّ.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وأمّا الآية فقد روى أصحابنا أنّ المراد بها الإماء دون العبيد الذكران.

مسألة ٦: إذا بلغت الحرّة الرشيدة ملكت العقد على نفسها وزالت ولاية الأب عنها والجدّ إلّا إذا كانت بكراً، فإنّ الظاهر من روايات أصحابنا أنّه لا يجوز لها ذلك، وفي أصحابنا من قال: البكر أيضاً تزول ولايتهما عنها فأمّا غير الأب والجدّ فلا ولاية لأحد عليها سواء كانت بكراً أو ثيّباً والأمر إليها تزوّج كيف شاءت بنفسها أو توكّل في ذلك بلا خلاف بين أصحابنا، غير أنّ الأفضل لها أن تردّ أمرها إلى أخيها، أو إلى ابن أخيها أو عتها أو ابن عتها وليس ذلك شرطاً في محدّ المقالية

وقال الشافعى: إذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت كلّ عقد إلّا النكاح، فإنها متى أرادت أن تتزوّج افتقر نكاحها إلى الولى، وهو شرط لا ينعقد إلّا به بكلّ حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رشيدة عاقلة أو مجنونة؛ بكراً كانت أو ثيباً، دنيئة كانت أو غير دنيئة موسرة أو معسرة، فإنّ نكاحها يفتقر إلى الولى لا يجوز لها أن تتزوّج بنفسها، فإن كان لها ولى مناسب مثل الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العمم أو اللهم أو البحر فهو أولى؛ وإن لم يكن فمولاها المعتق؛ فإن لم يكن فالحاكم والولى يملك أن يزوّجها بنفسه؛ وأن يوكل من يزوّجها من الرجال، فإن أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ذلك.

وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوّج غيرها بإذن وليّها ولا إذا وكّلها رجل بأن تتزوّج له وتقبل النكاح فقبلته له لم ينعقد.

وجملته أنّه لا ولاية للنساء في مباشرة عقد النكاح ولا وكالة؛ وبه قال عمر وابن مسعود وابن عبّاس وأبوهريرة وعائشة؛ ورُوى عن عليّ عليه السلام؛ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصرى، وفي الفقهاء ابن أبي ليلي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق.

وقال أبوحنيفة: إذا بلغت المرأة رشيدة فقد زالت ولاية الولتي عنها كما زالت عن مالها، ولا يفتقر نكاحها إلى إذنه بل لها أن تتزوّج وتعقد على نفسها، فإذا تزوّجت نظرت؛ فإن وضعت نفسها في كفؤ لزم وليس للولتي سبيل إليها، وإن

وضعت نفسها في غير كفؤ كان للولى أن يفسخ.

فخالف الشافعيّ في فصلين: أحدهما أنّ الوليّ ليس بشرط عنده في النكاح ولا يفتقر إلى إذنه، والثاني أنّ للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها عنده.

وقال أبويوسف ومحمد: النكاح يفتقر إلى إذن الولتي لكنه ليس بشرط فيه بحيث لا ينعقد إلا به؛ بل إن تتزوّج بنفسها صحّ، فإن وضعت نفسها في غير كفو كان له الاعتراض والفسخ، وإن وضعت نفسها في كفو وجب عليه أن يجيزه، فإن فعل وإلا أجازه الحاكم.

وقال مالك: إن كانت عربيّة ونسيبة فنكاحها يفتقر إلى الوليّ ولا ينعقد إلّا به؛ وإن كانت معتقة دنيئة لم يفتقر إليه.

وقال داود: إن كانت بكراً فنكاحها لا ينعقد إلّا بولى، وإن كانت ثيّباً لم يفتقر إلى ولى.

وقال أبوثور: لا يجوز إلا بولى لكن إذا أذن لها الولى فعقدت على نفسها جاز، فخالف الشافعي في هذا.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم؛ وأيضاً قوله تعالى: فإن طلّقها فَلا تَحِلّ له مِن بَعدُ حتّى تَنْكِحْنَ أزوَاجَهُنّ، مِن بَعدُ حتّى تَنْكِحْنَ أزوَاجَهُنّ، فأضاف النكاح إليهنّ.

ورُوى عن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، والأيّم الّتي لا زوج لها، وهو عامّ.

ورُوى عن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: ليس للولى مع الثيّب أمر، وهذا نصّ وإجماع الفرقة منعقد في حيّز الثيّب وفي البكر فيمن عدا الأب والجدّ لا يختلفون فيه.

مسألة ٧: قد بيّنا أنّ النكاح بغير ولتى جائز صحيح؛ وليس على الزوج إذا

وطئها شيء، واختلف أصحاب الشافعي فيمن وطئها هل يجب عليه الحدّ أم لا؟ فقال أكثرهم: إنّه لا حدّ عليه سواء كان عالماً بذلك أو لم يكن عالماً، وسواء كان حنفيّاً يعتقد إباحته أو شافعيّاً يعتقد تحريمه لأنّ هذا شبهة، وقال أبوبكر الصيرفي: إن كان عالماً يعتقد تحريمه وجب عليه الحدّ.

دُليلنا: ما قدّمناه من أنّ هذا عقد صحيح، ولو كان فاسداً لما وجب أيضاً الحدّ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إدرأوا الحدود بالشبهات، وهذه شبهة لأنّه عقد مختلف فيه.

مسألة ٨: إذا نكح بغير ولتى ثمّ طلّقها فطلاقه واقع، وإن كانت التطليقة ثالثة لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره.

وقال الشافعي وأكثر أصحابه -نص عليه في كتاب الرجعة- أنّه لا يقع طلاقه، وإن كان ثلاثاً حلّ له نكاحها قبل الزوج الآخر، وقال أبوإسحاق: يقع الطلاق احتياطاً، وقال ابن أبي هريرة: من أجاز الطلاق أجاز النكاح ومن منعه منع الطلاق، وقال أحمد: الطلاق يقع في النكاح الفاسد.

دليلنا: أنّا قد بينّا أنّ هذا عقد صحيح، فإذا ثبت ذلك صبّح الطلاق لأنّ أحداً لا يفرّق.

مسألة ٩: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوّج بنته الصغيرة صحّت الوصيّة وكان له تزويجها، ويكون صحيحاً سواء عيّن الزوج أو لم يعيّن، وإن كانت كبيرة لم تصحّ الوصيّة.

وقال الشافعي: الولاية في النكاح لا تُستفاد بالوصيّة فإذا أوصى بالنظر في مال أطفاله صحّ، وإن أوصى بإنكاحهن لم تصحّ الوصيّة صغيرة كانت أو كبيرة، عيّن الزوج أو لم يعيّن، وبه قال الثورى وأبوحنيفة وأصحابه، وقال مالك: إن كانت البنت كبيرة صحّت الوصيّة عُيّن الزوج أو لم يُعيّن، وإن

كانت صغيرة صحّت الوصيّة إذا عيّن الزوج ولم تصحّ إذا لم يعيّن.

دليلنا: أنّه لا مانع منه والأصل جوازه وأيضاً قوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَه بَعدَما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ على اللَّذِينَ يُبدِّلُونَهُ، وأيضاً فلا خلاف أنّ له أن يوصى بالنظر فى مالها فكذلك التزويج.

مسألة 10: البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أنّ للأب والجدّ أن يجبراها على النكاح، ويستحبّ لهما أن يستأذناها وإذنها صماتها، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه.

وبه قال مالك والشافعى وابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق، وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والأوزاعى والثورى.

فاعتبر أبوحنيفة الصِّغَر والكِبَر وفرق بينهما، واعتبر الشافعي الثيبوبة والبكارة.

دليلنا: قوله تعالى: وأنكِحُوا الأيامى مِنْكُم وآلصَّالِحيْنَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِلَّالِحِيْنَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِلَمَا أَيْكُم، والأَيّم التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً فالظاهر أنّ له إجبار الكلّ لأنّه لم يفرّق بين الصغيرة والكبيرة فوجب حمل الآية على عمومها إلّا أن يقوم دليل على تخصيصها.

وروى ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الثبّب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.

وروى أحمد بن محتد بن عيسى عن ابن فضّال عن صفوان عن أبى المغرا عن إبراهيم بن ميمون عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضا منها.

وروى أحمد بن محتد بن عيسى عن على بن الحكم عن علاء بن رزين عن محتد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين

أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: تستأمر مع كل أحدٍ ما عدا الأب. وروى الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام فى الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. وروى عبدالله بن الصلت قال: سألتُ أباالحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البِكْر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.

مسألة 11: النكاح لا يقف على الإجازة مثل أن يزوّج رجل امرأة من غير إذن ولّيها لرجل ولم يأذن له فى ذلك لم يقف العقد على إجازة الزوج، وكذلك لو زوّج الرجل بنت غيره وهى بالغة من رجل فقبِل الزوج لم يقف العقد على إجازة الولق ولا إجازتها، وكذلك لو زوّج الرجل بنته الثبيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها، وكذلك لو تزوّج العبد بغير إذن سيّده بالأمة بغير إذن سيّدها، كلّ ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد.

وكذلك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته وكان باطلاً، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وزاد الشافعي تزويج البالغة الرشيدة نفسها غير ولي، والبيع بغير إذن صاحبه، وعندنا أنّ تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح، والبيع يقف على إجازة مالكه.

وقال مالك: إن أجازه عن قُرب صحّ، وإن أجازه عن بُعد بطل.

وقال أبوحنيفة: يقف جميع ذلك على إجازة الزوج والزوجة والولى، وكذلك البيع إلا أنّه يقول فى النكاح: يقف فى الطرفين على إجازة الزوج والزوجة، وفى البيع: يقف على إجازة البائع دون المشترى، ووافقنا فى تزويج البالغة الرشيدة نفسها.

وقال أبويوسف ومحتد: هاهنا يقف على إجازة الولى، وإن امتنع وكانت ووضعت نفسها في كفرُ أجازه السلطان، ووافقنا في مسألة وهو أنّ الشراء لا يقف

على إجازة المشترى له، ويلزم المشترى.

دليلنا: أنّ العقود الشرعيّة تحتاج إلى أدلّة شرعيّة، ولا دليل على أنّ هذه العقود واقفة على الإجازة فوجب القضاء بفسادها.

وأيضاً روت عائشة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها. إذن وليّها.

وروى أبوموسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا نكاح إلّا بولى، فنفاه بغير ولى.

وروى جابر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر.

وروى ابن عمر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: أيّما عبدٍ نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل.

وروى أبوالعبّاس الفضل البقباق قال: قلتُ لأبى عبدالله عليه السلام: الرجل تزوّج الأمة بغير إذن أهلها؟ قال: هو زنا إنّ الله تعالى يقول: فانكِحُوهُنّ بإذْنِ أهلِهينّ.

وقد روى أصحابنا أنّ تزويج العبد خاصّة يقف على إجازة مولاه وله فسخه، ورووا أنّهم عليهم السلام قالوا: إنّما عصى مولاه ولم يعص الله، وقد ذكرنا الروايات بذلك في الكتاب الكبير.

مسألة 11: يصح أن يكون الفاسق ولتياً للمرأة فى التزويج سواء كان له الإجبار مثل الأب والجدّ فى حقّ البكر أو لم يكن له الإجبار كالأب والجدّ فى حقّ الثيّب الكبيرة وسائر العصبات فى حقّ كلّ أحد، وبه قال أبوحنيفة.

وقال الشافعى: لا يصح فى الفاسق أن يكون وليّاً سواء كان له الإجبار أو لم يكن، وهو الصحيح عندهم، وقال أبوإسحاق: إن كان وليّاً له الإجبار زالت ولايته بالفسق وإن لم يكن له الإجبار لم تزل ولايته لأنّه بمنزلة الوكيل، وفى

أصحابه من قال: الفسق لا يقدح في الولاية كقول أبى حنيفة وقولنا، وليس بشيء عندهم.

دليلنا : قوله تعالى: وأنكِحُوا الأيامى مِنْكُم، ولم يفصل، وأيضاً فقد ثبت أنّ له الولاية قبل الفسق، فمن ادّعى أنّها زالت بالفسق فعليه الدلالة، وما رُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: لا نكاح إلّا بوليّ مرشد وشاهدى عدلٍ، محمول على الفضل والاستحباب دون رفع الإجزاء على أنّ قوله «مرشد» يقتضى أن يكون مرشداً لغيره، فمن أين أنّه لا بدّ أن يكون رشيداً في نفسه ؟ على أنّ هذا الخبر المشهور منه أنّه موقوف على ابن عبّاس، ولم يسنده إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله، وما كان كذلك لا يجب العمل به.

### في عدم احتياج النكاح بالشهود مسألة ١٣: لا يفتقر النكاح في صحّته إلى شهود.

وبه قال في الصحابة الحسين بن على عليهما السلام وابن الزبير وابن عمر، وإليه ذهب عبدالرحمان بن مهدى ويزيد بن هارون، وبه قال أهل الظاهر.

وقال الشافعى: لا يصح إلّا بشاهدين عدلين ذَكَريْن، ورووا ذلك عن على عليه السلام وعمر وابن عبّاس، وبه قال الحسن البصريّ والنخعيّ، وفي الفقهاء الأوزاعيّ والثوريّ وأحمد.

وقال مالك: من شرطه ترك التواصى بالكتمان فإن تواصوا بالكتمان بطل وإن حضره الشهود، وإن لم يتواصوا بالكتمان صحّ وإن لم يكن شهود، هكذا حكاه الأبهرى، وكان يُحكى أنّ من شرطه الإشارة وهى الشهادة، والصحيح الأوّل.

وقال أبوحنيفة: من شرطه الشهادة وليس من شرطها العدالة ولا الذكورة فقال: يجوز بشهادة عدلين وفاسقين وأعميين ومحدودين في قذف، وبشاهد وامرأتين.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً قوله تعالى: فانكِحُوا مَا طَابَ لكُم مِنَ النِساءِ، ولم يذكر الشهود، وقوله تعالى: وأَنْكِحُوا ٱلأيامي مِنْكُم، مثل ذلك.

وأيضاً روى سهل بن سعد الساعدى أنّ امرأة أتت النبى صلّى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله وهبتُ نفسى منك، فقال: ما لى اليوم بالنساء من حاجة، وذكر الحديث حتى قال: زوّجتكها بما معك من القرآن، ومعلوم أنّه لم يكن شهود.

ورُوى أنّ جحش بن رباب من بنى أسد خطب إلى رسول الله آمنة بنت عبدالمطّلب فزوّجه إيّاها ولم يُشهد، وما رُوى عنه أنّه قال: لا نكاح إلّا بولت وشاهدى عدلٍ، نحمله على أنّه لم يثبت به عند الحاكم إلّا بشاهدى عدلٍ دون انعقاد العقد في حال التزويج، أو نحمله على ضرب من الاستحباب والكمال بدلالة ما قلناه.

مسألة 18: إذا زوّج الذتى بنته الكافرة من مسلم انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن، وإن حضر شاهدان كافران، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا ينعقد العقد بكافرين.

دليلنا: ما بيتاه من أنّه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة، وإذا لم يكن ذلك من شرطه سقط عنّا هذا الفرع.

مسألة 10: الثيّب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها إمّا بالزوج أو بغيره قبل البلوغ جاز لأبيها العقد عليها ولجدّها مثل ذلك قبل البلوغ وحكمها حكم الصغيرة البكر، وبه قال أبوحنيفة.

وقال الشافعى: ليس لأحدٍ إجبارها على النكاح وينتظر بها البلوغ ثمّ تزوّج بإذنها.

دليلنا: إجماع الفرقة لأنَّهم رووا الأخبار أنَّ الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر

ولم يفصّلوا، وروى عبدالله بن الصلت قال: سألت الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا.

ورُوى عن النبق صلّى الله عليه وآله أنّه قال: لا نكاح إلّا بولت، وهذا نكاح بولي فوجب أن يكون صحيحاً.

مسألة ١٦: من ذهب عذرتها بالزنا لا تُزوَّج إلَّا بإذنها إذا كانت بالغة، ويحتاج في إذنها إلى نُطقها، وبه قال الشافعي؛ وقال أبوحنيفة إذنها صماتها.

دليلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع على جواز التزويج به؛ وليس على ما قاله دليل؛ وما رُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها والبكر تستأذن، وإذنها صماتها دلّ على أنّ الثيّب بخلافها.

مسألة 17: الذى له الإجبار على النكاح الأب والجدّ مع وجود الأب وإن علاء وليس للجدّ مع عدم الأب ولاية، وقال الشافعى: لهما الإجبار ولم يعتبر حياة الأب؛ وبه قال الثورى.

وقال ابن أبى ليلى وأحمد: الأب هو الذى يجبر فقط دون الجدّ، وقال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة.

وقال أبوحنيفة: كلّ عصبة يرث فله الإجبار؛ الأب والجدّ وإن علا والإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، فإذا أجبروها على النكاح نظرت؛ فإن كان الأب أو الجدّ فلا خيار لها بلا خلاف بينهم، وإن كان غيرهما قال أبوحنيفة ومحمّد: لها الخيار بعد البلوغ إن شاءت أقامت وإن شاءت فسخت.

وقال أبويوسف: لا خيار لها كالأب والجدّ، فأمّا من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الأمّ والجدّ إلى الأمّ والأخوال والخالات والعمّات والأمّهات عنه روايتان: إحداهما لهم الإجبار كالأعمام؛ والثانية لا يجبرون أصلاً.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة 11: لا يجوز للعبد أن يتزوّج بغير إذن مولاه، فإن فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: العقد باطل؛ وقال مالك: العقد صحيح وللسيّد أن يفسخه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة 19: للستد إجبار العبد على النكاح، وبه قال أبوحنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك، وبه قال أكثر أهل العلم. دليلنا: قوله تعالى: وأنكِحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأيضاً عليه إجماع الفرقة.

مسألة ٢٠: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه، وللشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم، والآخر أنّه يُجبر عليه. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذتة ووجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢١: للسيّد أن يجبر أمّ ولده على التزويج من غير رضاها، وللشافعى فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثانى أنّ له إنكاحها برضاها كالمعتقة، والثالث ليس له ذلك وإن رضيت كالأجنبيّة.

دليلنا: أنّها مملوكة عندنا، والولادة لم تزل ملكها، فإذا ثبت ذلك كان له إجبارها كالأمة القنّ فإنّه لا خلاف فيها.

مسألة ۲۲: إذا قال لأمنه: أعتقتك على أن أتزوّج بك وعتقك صداقك، أو استدعت هى ذلك فقالت له: أعتقنى على أن أتزوّج بك وصداقى عتقى، ففعل فإنّه يقع العتق ويثبت التزويج، وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الشافعى: يقع العتق وهى بالخيار بين أن تتزوّج به أو تدعه.

وقال الأوزاعى: يجب عليها أن تتزوّج به لأنّه عتق بشرط فوجب أن يلزمها الشرط كما لو قال: أعتقك على أن تخيطى لى هذا الثوب، لزمتها خياطته.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها، وكانت زوجته ولم نعلمها صارت زوجته بغير الّذي نقل من عتقها على هذا الشرط.

مسألة ٢٣: إذا اجتمع الأب والجدّ كان الجدّ أولى، وقال الشافعى: الأب أولى، وبه قال جميع الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٢٤: إذا اجتمع أخ لأب وأمّ مع أخ لأب كان الأخ للأب والأمّ متقدّماً في الاستئذان عندنا وإن لم يكن له ولاية.

وقال أبوحنيفة: الولاية له دون الآخر، وبه قال الشافعي على أحد القولين وهو أصحّهما، وقال في القديم: هما سواء، وبه قال مالك.

دليلنا: أنّ ولاية من قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضاً قوله تعالى: وَمَنْ قُتِل مَظْلُوماً فقد جَعَلْنَا لِوَلِيّته سُلْطاناً، وأجمعوا على أنّ الأخ للأب وأنّه الولى دونه.

مسألة ٢٥: الابن لا يزوّج أمّه بالبنوّة، فإن وكّلته جاز.

وقال الشافعي: لا يزوجها بالبنوة ويجوز أن يزوجها بالتعصيب بأن يكون ابن ابن عتها أو مولى نعمتها.

وقال مالك وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق: له تزويج أتمه، ثمّ اختلفوا فقال مالك وأبويوسف وإسحاق: الابن أولى من الأب، وكذلك ابن الابن وإن سفل فإن لم يكن هناك ابن ابن فالأب أولى؛ وقال محتد وأحمد: الأب أولى ثمّ

الجد وإن علا فإن لم يبق هناك جد فالابن أولى، وقال أبوحنيفة: أبوها وابنها في درجة سواء كإخوتها.

دليلنا: ما قدّمناه من أنّه لا ولاية لأحد غير الأب والجدّ إلّا بأن توكّله فهذا الفرع ساقط عنا على أنّا قد بيّنا أنّ الثيّب لا ولاية لأحد عليها أصلاً بل هى وليّة نفسها، وهذه ثيّب، وأيضاً فإثبات الولاية للابن يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٦: كلالة الأمّ ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة، وبه قال الشافعي، وعن أبي حنيفة روايتان.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء من أنّه لا ولاية لأحد غير الأب والجدّ، وعليه إجماع الفرقة،

مسألة ٢٧: الكفاءة معتبرة في النكاح وهي عندنا شيئان: أحدهما الإيمان، والآخر إمكان القيام بالنفقة.

وقال الشافعى: شرائط الكفاءة ستة: النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار، ولم يعتبر أبوحنيفة وأصحابه الحرية ولا السلامة من العيوب.

ثم اختلفوا فقال أبويوسف: الشرائط أربعة، فحذف الحرية والسلامة من العيوب وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة، والرواية الأخرى أنّ الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضاً.

وقال محتد: الشرائط ثلاثة، فأثبت الصناعة وحذف الدين، وقال: إذا كان الأمير يشرب الخمر يكون كفؤاً للمفيفة؟ قال: بلى إن كان يشرب ويسكر ويخرج إلى بَرِّ أو يعدو والصبيان خلفه، فهذا ليس بكفؤٍ لا لنقصان دينه بل لسقوط مروءته.

رُرِ دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ الخلاف

مِنَ ٱلنّساءِ، ولم يشرط، وما ذكرناه مجمع عليه، وأيضاً قوله صلّى الله عليه و آله: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم.

مسألة ٢٨: يجوز للعجمى أن يتزوج بعربيّة وبقرشيّة وهاشميّة إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار، وقال الشافعى: العجم ليسوا بأكفاء للعرب والعرب ليسوا أكفاء لقريش وقريش ليسوا أكفاء لبنى هاشم.

وقال أبوحنيفة وأصحابه: قريش كلّها أكفاء وليس العرب أكفاء لقريش، فالخلاف بينهم في بني هاشم.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٢٩: يجوز للعبد أن يتزوّج بحرّة، وليس للعبد أن يتزوّج بحرّة وليس بكفوْ لها، ومتى زُوّجت بعبد كان لها الفسخ، ولأوليائها الفسخ، وقال أبوحنيفة: ليس لهم فسخه، وبه قال الشافعي.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٣٠: يجوز للفاسق أن يتزوّج بالعفيفة، ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل، وبه قال محتد بن الحسن، وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفوٍ للعفيفة لا يختلف المذاهب فيه.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٣١: لا مانع من تزوّج أرباب الصنائع الدنيئة من الحياكة والحجامة والحراسة والقيّم والحمّامى بأهل المروءات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك، وبه قال أبوحنيفة في إحدى الروايتين عنه، وقال الشافعى: الصناعة معتبرة.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٣٢: اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها، وقال أبوحنيفة: الفقير ليس بكفؤ للغنيّة، وكذا قال أصحابه، وهو أحد وجهى الشافعي، والمراعى ما يكون معدوداً به في أهل اليسار دون اليسار العظيم، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ويجوز أن يكون دونها، والوجه الثاني هو كفؤها لأنّ يراعى أن يكون أيسر منها ويجوز أن يكون دونها، والوجه الثاني هو كفؤها لأنّ الفقر ليس بعيب في الرجال، فعلى هذا إذا بان معسراً لم يكن لها الخيار كما قلنا. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٣٣: إذا رضى الولاة والزوجة من ليس بكفؤ، فوقع العقد على من دونها فى النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحاً، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال عبدالملك بن الماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح فمتى لم يكن كفؤاً لها فالعقد باطل وإن كان برضاها ورضا الولاة.

دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأتة، وخلاف ابن الماجشون لا يعتدّ به، ومع ذلك فقد انقرض.

ورُوى أنّ فاطمة بنت قيس أتت النبق صلّى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله إنّ معاوية وأباجهم خطبانى، فقال صلّى الله عليه وآله: أمّا معاوية فصعلو ك لا مال له، وأمّا أبوجهم فلا يضع عصاه من عاتقه، إنكحى أسامة بن زيد فهذه فاطمة قرشيّة خطبها قرشيّان فعدل صلّى الله عليه وآله بها إلى ابن مولاه، ولو كانت الكفاءة شرطاً في صحّة العقد لما أذن فيه قالت فاطمة: فنكحته وما رأيت إلا خيراً.

وروى أبوهريرة أنّ أباهندٍ حجم رسول الله صلّى الله عليه و آله في اليافوخ، فقال النبيّ صلّى الله عليه و آله: يابني بياضة أنكحوا أباهندٍ وانكحوا إليه، وقال: إن كان في شيء متا يداوي به خير فالحجامة.

ورُوى عن ابن عبّاس أنّ بريرة أُعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ، فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله: لو راجعته فإنّه أبوولدك، فقالت: أبأمرك يارسول الله؟ فقال: لا إنّما أنا شافع، فقالت: لا حاجة لى فيه. فموضع الدلالة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أذن حرّة أن تنكح عبداً والعبد لا يكافئها عندهم.

ورُوى أنّ سلمان الفارسى خطب إلى عمر فأجابه إلى ذلك فكره عبدالله بن عمر ذلك فقال له عمرو بن العاص: أنا أكفيك، فلقى عمرو بن العاص سلمان الفارسى فقال: ليهنئك ياسلمان، فقال: وماهو؟ فقال: تواضع لك أميرالمؤمنين، فقال سلمان: لمثلى يقال هذا والله لا نكحتها أبداً. وسلمان كان من العجم فأجابه عمر إلى التزويج، وابن عمر لم ينكر بل كرهه.

مسألة ؟٣: ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة فى قدر المهر، فمتى رضيت بكفؤ لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن متعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت، وعند الشافعى يكون قد عضلوها، ويكون السلطان ولتها وبه قال أبويوسف ومحتد.

وقال أبوحنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولى أن يقول للزوج: إمّا أن تبلغ بالمهر مهر المثل وإلّا فسخت عليك النكاح، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنّا قد بيّنا أنّه لا ولاية لأحدٍ عليها غير الأب والجدّ؛ وإذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر.

مسألة ٣٥: إذا زوّجت نفسها بأقلّ من مهر مثلها فالنكاح صحيح، وليس للأولياء الاعتراض عليها، وقال أبوحنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها، وقال الشافعي: النكاح باطل.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٣٦: إذا وكّل وليّها وكيلاً فزوّجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: لهم الاعتراض عليها.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٣٧: إذا كان أولى الأولياء مفقوداً أو غائباً غيبة منقطعة أو على مسافة قريبة أو بعيدة، وكّلت وزوّجت نفسها ولم يكن للسلطان تزويجها إلّا بوكالة منها.

وقال الشافعى: إذا كان مفقوداً أو غائباً غيبة منقطعة كان للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها، وإذا كان على مسافة قريبة على أحد الوجهين مثل ذلك، وبه قال زفر.

وقال أبوحنيفة: إن كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد تزويجها؛ وإن لم تكن منقطعة لم يكن له ذلك.

وقال محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أنّ لا ولاية لغير الأب والجدّ، ومتى كان أحدهما غائباً كان للآخر تزويجها، وإن غابا جميعاً وكانت بالغة كان لها أن تعقد على نفسها أو توكّل من شاءت من باقى الأولياء.

مسألة ٣٨: إذا عضلها وليها وهو أن لا يزوّجها بكفوْ مع رضاها به كان لها أن توكّل من يزوّجها أو تزوّج نفسها إذا كانت بالعة، وقال الشافعى: للسلطان تزويجها عند ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٣٩: من ليس له الإجبار من الأولياء ليس له أن يوكّل في تزويجها إلّا بإذنها.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له أن يوكّل من غير إذنها غير أنّه لا يعقد الوكيل إلّا بإذنها.

دليلنا: أنّ ما قلناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة ٤٠: إذا أذنت في التوكيل فوكّل وعيّن الزوج صحّ وإن لم يعيّن لم بصحّ.

وقال الشافعي في الموضع الذي يصحّ توكيله: إن عيّن الزوج صحّ كما قلناه وإن أطلق فعلى قولين.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أنّ ما قلناه مجمع على صحّته وما قالوه ليس على صحّته دليل.

مسألة 13: من كان له أمة كافرة وهو مسلم كان له الولاية عليها بالتزويج. وللشافعي فيه وجهان: الظاهر مثل ما قلناه؛ والثاني ليس له عليها ولاية كالحرة.

دليلنا: قوله تعالى: فَـآنكِحُوهُنّ بإذْنِ أَهْلِهِـنَّ، ولم يخصّ وقال تعالى: وأنكِحُوا ٱلأبيامي مِنْكُم والصّالِحينَ من عبادكُم وإمائِكُم، ولم يخصّ.

مسألة ٤٢: إذا كان للمرأة وليّان فى درجة وأذنت لهما فى التزويج أذنا مطلقاً ولم تعيّن الزوج فزوّجاها معاً نظر؛ فإن كان أحدهما متقدّماً والآخر متأخّراً كان المتأخّر باطلاً، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وهو المروى عن على عليه

السلام؛ وفي التابعين عن الحسن البصرى وشريح؛ وفي الفقهاء الأوزاعي وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال قوم: ينظر فإن لم يدخل بها واحد منهما أو دخل بها كلّ واحد منهما أو دخل بها الثانى دون الأوّل أو دخل الأوّل وحده، فالثانى باطل كما قلناه، وإن دخل بها الثانى دون الأوّل صحّ الثانى وبطل الأوّل، ذهب إليه عمر بن الخطّاب وعطاء والزهرى ومالك.

دليلنا: قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَليكُم أَمَّهَاتُكم بِإلى قوله والمُحْصَناتُ من النساء، وأراد به ذوات الأزواج بلا خلاف، فأخبر تعالى أنّهن محرّمات إلّا بملك اليمين، وهذه زوجة الأوّل عن نكاح صحيح فوجب أن تكون محرّمة على الثانى،

وروى قتادة عن سمرة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله قال: أيّما امرأة زوّجها وليّان فهى للأوّل منهما، ولم يفرّق ذكره أبوداود في السنن، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة ٤٣٠ إمرأة المفقود إذا لم يُعرف خبره، فإن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبداً فهى مبتلاة، فإن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبداً وبين أن ترفع أمرها إليه، فإن رفعت أمرها إليه نظر؛ فإن كان له ولى ينفق عليها فعليها أن تصبر أبداً؛ وإن لم يكن ولى أجّلها أربع سنين وكتب إليها الآفاق يبحث عن أمره، فإن كان حيّاً لزمها الصبر، وإن لم يُعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها وتتزوّج إن شاءت بعد ذلك.

وقال قوم: عليها أن تصبر أبداً، ولم يفضلوا، ورُوى ذلك عن على عليه السلام، وبه قال أبوحنيفة، واختاره الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يُضرب لها أربع سنين ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته، فإذا انقضت عدّة الوفاة جاز لها النكاح؛ وبه قال عمر بن الخطّاب.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

الخلاف

مسألة £3: إذا تزوّجت المرأة في عدّتها ودخل بها الثانى فُرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً؛ وبه قال عمر بن الخطّاب، وهو قول الشافعي في القديم ومالك، وقال في الجديد: لا تحرم عليه، ورُوى ذلك عن عليّ عليه السلام. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنّهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 23: إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً وغاب عنها ثمّ راجعها قبل انقضاء عدّتها وأشهد على نفسه بذلك ولم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدّة فى الظاهر وتزوّجت ودخل بها الثانى، فإنّ نكاح الثانى باطل دخل بها أو لم يدخل.

وبه قال على عليه السلام، واختاره الشافعي قولاً واحداً، وقال عمر بن الخطّاب: إذا دخل بها الثاني صبّح النكاح.

دلیلنا: أنّ الثانی تزوّج بزوجة الغیر فهی محرّمة علیه لقوله تعالی: والمُحصَناتُ مِنَ آلنساءِ إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم.

مسألة ٢٤: إذا كان للمرأة ولت يحل له نكاحها مثل أن كانت بنت عتمه أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها جاز أن يزوّجها من نفسه بإذنها؛ وبه قال ربيعة ومالك والثورى وأبوحنيفة وأصحابه، وقال الشافعى: ليس له أن يزوّجها من نفسه لكن يزوّجها السلطان.

دليلنا: أنّا قد دلّلنا أنّ النكاح لا يفتقر إلى ولتى إذا كانت ثيباً، وإن كانت بكراً فلا ولاية لغير الأب والجدّ؛ وأنّه لا ولاية لابن العمّ، وإذا ثبت ذلك سقط هذا الخلاف، وأيضاً قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، وهذه نزلت في شأن يتيمة في حجر بعض الأنصار، وأيضاً فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها، ومعلوم أنّه تزوّجها من نفسه.

مسألة ٤٧: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبيّ وقال له: زوّجها من نفسك، فإنّه يصحّ، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لا يصحّ.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء، فإنّه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرّق بين المسألتين.

مسألة ٤٨: الولى الذى ليس بأب ولا جدّ إذا أراد أن يزوّج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزاً؛ وقال الشافعى: لا يجوز لأنّه يكون موجباً قابلاً.
دليلنا: إجماع الفرقة وما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٤٩: للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبدٍ أو مجنونٍ أو مجذومٍ أو أبرص أو خصى، وقال الشافعي: ليس له ذلك.

دليلنا: أنّا قد بينّا أنّ الكفاءة ليس من شرطها الحرّية ولا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف، وأيضاً الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ۵۰: إذا زوجها من واحد متن ذكرناه صحّ العقد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني باطل. دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ۵۱: اذا كانت للحرّة أمة جاز لها أن تزوّجها، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز.

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة ٥٢: يجوز أن يكون العبد وكيلاً في التزويج في الإيجاب والقبول،

وقال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب، وفي القبول على وجهين. دليلنا: أنّ الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة ۵۳: إذا تزوّج العبد بإذن سيّده فقال: إنّه حرّ، فبان أنّه عبد كانت بالخيار، وبه قال أبوحنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما النكاح باطل، والآخر النكاح صحيح.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة 26: إذا تزوّج العبد بحرة على أنّه حرُّ فبان أنّه عبد وانتسب إلى قبيلة وكان بخلافها سواء كان أعلى ممّا ذكر أو أدنى، أو ذكر أنّه على صفة وكان على خلافها من طولٍ أو قصرٍ أو حُسنٍ أو قُبحٍ أو سوادٍ أو بياضٍ كان النكاح صحيحاً، والخيار إلى الحرة.

وبه قال أبوحنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزنى وأبى حامد الإسفرايني، والآخر النكاح باطل.

دليلنا: أنّه إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه فإنّ أحداً لا يفرق بينهما، وأيضاً عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنّهم رووا أيضاً أنّ من انتسب إلى قبيلة فكان على خلافها لها الخيار، وأيضاً فالأصل جواز العقد وصحّته، وبطلانه يحتاج إلى دليل، وقال صلّى الله عليه وآله: لا نكاح إلّا بولي وشاهدى عدل، وهذا نكاح بولي وشاهدى عدل، فوجب أن يكون صحيحاً لظاهر الخبر.

مسألة ۵۵: إذا كان الغرور من جهة الزوجة إمّا بالنسب أو الحريّة أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره، فإن أمضاه مضى وإلّا كان له الفسخ، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب، والثاني العقد باطل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٥٦: يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها، ويجوز أن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: كلّ ذلك لا يجوز.

دلیلنا: إجماع الفرقة، وأیضاً فالأصل جوازه والمنع یحتاج إلى دلیل، وروى عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت أخیها عبدالرحمان بن أبى بكر بالمنذر بن الزبير وكان أخوها غائباً بالشام فلتا قدم قال: أمثلى يُعتاب عليه في بناته؟

مسألة ۵۷: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة، فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كلّ ذلك لا يصحّ سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر.

وقال في التابعين عطاء وسعيد بن المستب والزهرى، وبه قال ربيعة

وقال أبوحنيفة وأصحابه: يصحّ بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك، وعنه في لفظ الإجارة روايتان سواء ذكر المهر أو لم يذكر.

وقال مالك: إن ذكر المهر فقال: بعتكها على مهر كذا أو ملكتها على مهر كذا، صحّ، وإن لم يذكر المهر لم يصحّ لأنّ ذكر المهر يُخلِصُ اللّفظ للنكاح.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكروه من أنّ النكاح ينعقد به ليس عليه دليل، وأيضاً قوله تعالى: ياأتها النبي إنّا أحْلَلنا لك أزوَاجَكَ إلى قوله و أَهْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَها للنبيّ إِن أراد النبيّ أَن يَستَنكِحَها خَالِصَةً لكَ مِن دُونِ المُؤْمِنينَ، فأخبر تعالى أنّه رخص رسوله بأن جعل له الموهوبة خالصة له من دون المؤمنين لأنّ الكناية إليها رجعت، فمن قال: إنّه في الموهوبة وغيره سواء، فقد ترك الآية.

أنه في الموسوب و التراء و التراء و التهاء ، فإن قيل: الكناية إنّما رجعت إلى سقوط البدل في الموهوبة ابتداء وانتهاء ، فكأنّه قال: والموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين بغير بدل ابتداء وانتهاء ، وكذلك نقول إنّ هذا له خاصّة دون غيره.

والجواب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ الكناية إنّما ترجع إلى ما تقدّم ذكره؛ والّذى تقدّم ذكره هو الموهوبة ولم يجر للبدلِ ذِكْر قالوا على هذا، وإن لم يجر له ذِكر نُطقاً فقد ضمن النُّطق سقوط البدل وهو كونها موهوبة، قلنا: الكناية إنّما ترجع إلى مذكور منطوق به فأمّا إلى ما فى ضمن اللّفظ فلا يجوز.

والجواب الثانى: أن تكون الكناية راجعة إلى الأمرين معاً، وهو أنّها خالصة بلفظ الهبة وغير بدل.

الثالث: إذا حمل الأمر على هذا لم يكن ذلك للنبى خاصة لأن غيره يشاركه فيه؛ وهو إذا زوّج السيّد أمته من عبده فإنّ النكاح يصح من غير بدل ابتداءً وانتهاءً، والقوم يقولون هاهنا: يجب المهر ثمّ يسقط، وهذه عبارة ليس تحتها معنى.

فإن قيل: قوله عرّوجلّ: خالصةً لكَ مِن دُونِ المُؤمِنينَ، معناه بعد تمام العقد، وحصول الملك تنفرد بها خالصة لك، وكذلك نقول.

قلنا عنه جوابان: أحدهما هو أنّ الله تعالى إنّما خصّه بها وجعلها خالصة له بالعقد، فهى فى نفس العقد خالصة له بالعقد، والثانى حمل هذا على ما بعد العقد وتمام الملك يسقط فائدة التخصيص، لأنّ غير النبيّ كالنبيّ فى أنّ امرأته خالصةً له دون غيره.

فإن قيل: فكيف يصحّ أن تكون الكناية راجعة إلى حال العقد، وحال العقد ما ملك بعد؟

قلنا: ملك القبول حال العقد إيجاباً بلفظ الهبة، وهذا خالص له دون غيره.

فإن قيل: فالنبق صلّى الله عليه وآله خصّه الله به أن يستنكحها ولذلك نقول: متى أراد استئناف العقد عليها كان له، فإنّ الله تعالى قال: إن أراد النبيّ أن يستنكحها، قلنا: النبيّ صلّى الله عليه وآله خصّه به أن يقبل النكاح بأيّ لفظٍ شاء

عن إيجاب بلفظ الهبة خاص له، وليس هذا لغيره بحال.

مسألة ٥٨: إذا قال الولى: زوّجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت، ولم يزد انعقد العقد وتم.

وللشافعي فيه ثلاث طرق: منهم من قال: لا يجزئ قولاً واحداً، ومنهم من قال: يجزئ قولاً واحداً، ومنهم من قال: يجزئ قولاً واحداً، ومنهم من قال: المسألة على قولين وهو الأشبه عندهم.

دلیلنا: أنّ الجواب متضمّن للإیجاب، فإذا قال: زوّجتکها، فقال: قبلت، معناه قبلت التزویج و کان صحیحاً، ألا تری أنّه لو قال: وهبتُ منک هذا الثوب، فقال: قبلت، صحّ وعلم أنّ معناه قبلت الثوب، و کذلک فی البیع إذا قال قبلت ولم يقل الشراء، و کذلک إذا قرّره الحاکم علی دعوی مدّع هل يستحقها عليک؟ قال: نعم، أجزأه و کان معناه نعم هی له.

مسألة **۵۹:** متى شرط خيار الثلاث فى عقد النكاح كان العقد باطلاً، وبه قال الشافعى، وقال أبوحنيفة: يبطل الشرط والنكاح بحاله.

دليلنا: أنّ العقد حُكم شرعيّ يحتاج إلى دلالة شرعيّة ولا دلالة على ثبوت هذا العقد.

مسألة ٦٠: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة، وبه قالت الأُمّة بأجمعها إلّا داود فإنّه قال: هي واجبة.

دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأُمّة، وخلاف داود لا يُعتد به، وأيضاً فإنّه قد انقرض فبقى ما اتفقت عليه الأُمّة وهو الاستحباب، وأيضا فإنّ إيجابها يحتاج إلى دليل وليس فى الشرع ما يدلّ على وجوبها، ولأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدى عدلٍ، ولم يذكر الخطبة، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أنّه قال لرجل: زوّجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل

خطب، وتزوّج صلّى الله عليه وآله عائشة ولم يخطب.

مسألة ٦١: لاأعرف نصاً لأصحابنا في استحباب الخطبة التي تتخلّل العقد، وقال الشافعي: يستحبّ للولى أن يخطب بكلمات عند الإيجاب، ويستحبّ للزوج مثل ذلك عند القبول.

دلیلنا: أنّ استحباب ذلک یحتاج إلى دلیل، فإن قیل: دلیله من حیث هو تحمید وتمجید وصلاة على رسول الله صلّى الله علیه و آله، قلنا: لم یخصّص ذلک حال العقد دون غیرها من الأحوال.

مسألة ٦٢: لا يجوز لأحدٍ أن يتزوّج بأكثر من أربعة؛ وبه قالت الأُمّة بأجمعها.

وحكوا عن القاسم بن إبراهيم أنّه أجاز العقد على تسع؛ وإليه ذهبت القاسمية من الزيديّة، هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحداً من الزيديّة يعترف بذلك بل أنكروها أصلاً فإذاً المسألة إجماع وعليها إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ممّنى وثلاث ورباع، لا يدلّ على ذلك لأنّ المراد بالواو ((أو))، ولو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين ثمانية عشر، لأنّ قوله تعالى ((مثنى)) معناه اثنين اثنين، وكذلك قوله (وثلاث ورباع)) يعنى ثلاثاً ثلاثاً وأربعاً، كما يقول القائل: جاء الناس مثنى وواحداً واحداً واحداً، وهذا باطل بالاتفاق.

وأيضاً فقد رُوى أنّ غيلان أسلم وعنده عشر نسوة فقال عليه السلام: أمسك أربعاً وفارق سائرهن، وأسلم نوفل بن معاوية وتحته خمس، فأمره النبت صلّى الله عليه وآله أن يفارق واحدة منهنّ.

مسألة ٦٣: لا يجوز للعبد أن يتزوّج بأكثر من حرّتين أو أربع إماء. وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين حرّتين كانتا أو أمتين؛ وبه قال عمر في

الصحابة وعبدالرحمان بن عوف، وحكوا ذلك عن على عليه السلام، وفى التابعين عطاء والحسن البصرى؛ وفى الفقهاء الليث بن سعد وأهل مصر، وبه قال أهل الكوفة ابن أبى ليلى وابن شبرمة والثورى وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.

وذهب قوم إلى أنّه كالحرّ له نكاح أربع، ذهب إليه الزهرى وربيعة ومالك، وبه قال أبوداود وأبوثور.

دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنّ العقد على ثنتین مجمع على جوازه، وما زاد علیهما یحتاج إلى دلیل، ودلیلنا على جواز أربع إماء إجماع الفرقة، وأیضاً قوله تعالى: ضَرَبَ لكُمْ مَثلاً من أنفسكم هَل لكم متا ملكت أیمانكم من شركاء فیما رزقناكم فأنتم فیه سواء، فنفى المساواة بین السیّد وعبده، وذلک على عمومه، وعلیه إجماع الصحابة أنّه لا یجوز أن یعقد على أكثر من حرّتین.

مسألة ؟٦: يجوز الجمع بين المرأة وعتتها وخالتها إذا رضيت العتة والخالة بذلك.

وعند جميع الفقهاء أنّه لا يجوز ذلك -أعنى الجمع بينهما- ولا تأثير لرضاهما، وذهبت الخوارج إلى أنّ ذلك جائز على كلّ حال.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضاً قوله تعالى بعد ذكر المحرّمات: وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم، ولم يفرّقه، وقوله تعالى: فآنكِحُوا مَا طَابَ لكُم مِنَ النساء مَثنى وثلاث وَرُباع، ولم يفصّل.

مسألة ٦٥: إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له أن يتزوّج بأختها وعتتها وخالتها قبل أن تخرج من العدّة، وبه قال زيد بن ثابت والزهرى ومالك والشافعي.

وذهب قوم إلى أنَّه لا يجوز قبل الخروج من العدَّة على كلِّ حالٍ، حكوا

ذلك عن على عليه السلام وابن عبّاس، وبه قال الثورى وأبوحنيفة وأصحابه، وهكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلّق واحدة هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدّة هذه أم لا؟ ولو طلّقهن كلّهنّ لم يكن له ان يتزوّج غيرهنّ لا واحدة ولا أربعاً حتى ينقضى عدتهن وهكذا لو كان له زوجة واحدة فطلّقها كان له العقد على أربع سواها، وقالوا: لا يجوز.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: فَآنكِحُوا مَا طَابَ لكُم مِنَ آلنساء مَثنى وَثلاث ورُباع، وقال عزّوجلّ: اليومَ أحلَّ لكُم الطيّبات إلى قوله والمُحْصَناتُ مِنَ ٱلمُؤمِنَاتِ والمُحصَناتُ مِنَ ٱلّذينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ، وأراد بالمحصنات الحرائر ولم يفصّل.

مسألة ٢٦: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لم يسقط بذلك مهرها حرة كانت أو أمة.

وللشافعى فيه طريقان: فقال أبوالعباس: فيه قولان: أحدهما يسقط حرة كانت أو أمة كما لو ارتدّت، والقول الثانى لا يسقط، بل يستقرّ المهر حرّة كانت أو أمة، وهو اختيار المزنى.

وقال أبوإسحاق وغيره: يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرّة قولاً واحداً. دليلنا: أنّ المهر قد ثبت بالعقد، وإسقاطه بالقتل يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٧: إذا زوّج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف، فإذا باعها كان بيعها طلاقها والمشترى بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان، وقال جميع الفقهاء: إنّ العقد بحاله.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.

مسألة ٦٨: الأب إذا كان فقيراً يجب على الولد نفقته، ولا يجب عليه إعفافه

بتزويجه، وبه قال أبوحنيفة وأكثر أهل العلم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر لا يجب نفقته ولا إعفافه.

دليلنا على وجوب النفقة: إجماع الفرقة، وأمّا وجوب الإعفاف فلا دلالة عليه فالأصل براءة الذمّة.

مسألة ٦٩: يجوز للأب إذا كان فقيراً عادماً للطُّول أن يتزوّج بأمة ابنه، وقال الشافعي: لا يجوز.

دليلنا: قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُوْمِنَاتِ فَمِتا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ولم يفصل.

مسألة ٧٠: إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد، والزوجيّة باقية، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن البصري: تبين منه؛ وروى ذلك عن على عليه السلام.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل بقاء العقد؛ وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل.

ورُوى عن النبق صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ووجه الدلالة أنّ من خالف يقول: تبين منه بالإيلاج، والولد يلحق بما يكون بعده من الإنزال، والنبق صلّى الله عليه وآله أثبتها فراشاً بعد أن حبلت فكيف يحكم بأنّها بانت قبل؟

ورُوى عن ابن عبّاس أنّ رجلاً أتى النبيّ صلّى الله عليه و آله فقال: إنّ امرأتى لا تكفّ يد لامس؟ فقال: طلّقها، فقال: إنّى أحبها، فقال: أمسكها، فلو بانت منه لما أمره بإمساكها.

مسألة ٧١: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد، وبه قال عامّة أهل

العلم، وقال الحسن البصرى: لا يجوز، وقال قتادة ومحمد: إن تابا جاز وإلَّا لم يجز، ورُوى ذلك في أخبارنا.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً الأصل الإباحة، وأيضاً قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفصل، وقال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يفصل، وروت عائشة أنّ النبق صلّى الله عليه وآله قال: الحرام لا يحرّم الحلال، وعليه إجماع الصحابة، وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن عبّاس، ولا مخالف لهم.

مسألة ٧٢: لاعدة على الزانية، ويجوز لها أن تتزوّج سواء كانت حاملاً أو حائلاً، غير أنّه لا ينبغى أن يطأها حتى تضع ما في بطنها أو يستبرئها بحيضة استحباباً.

وبه قال أبوحنيفة ومحمّد والشافعي، وقال ربيعة ومالك والثورى وأحمد وإسحاق: عليها العدّة حاملاً كانت أو حائلاً.

وقال ابن شبرمة وأبويوسف وزفر: إن كانت حاملاً فعليها العدّة وإن كانت حائلاً فلا عدّة عليها.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذتة، وإيجاب العدّة عليها يحتاج إلى دليل، وأيضاً قوله تعالى: وأحلّ لكم مَا وراء ذلكُم، وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يفصّل، وقوله: لا يحرّم الحرام الحلال، يدلّ عليه أيضاً.

مسألة ٧٣: إذا حصل بين صبيّين الرضاع الّذى يحرّم مثله فإنّه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما.

وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً قوله صلّى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع.

مسألة ٧٤: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود وأصحابه: كلّ هذا يحلّ بملك اليمين.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يفصّل، وعليه إجماع الصحابة.

ورُوى عن ابن عبّاس أنه سُئل عن الجمع بين الأُختين بملك اليمين فقال: أحلّتهما آية وحرّمتهما آية أُخرى والتحريم مقدّمٌ وعن عثمان أنّه قال: أحلّتهما آية وحرّمتهما آية أخرى والتحريم أولى.

وژوى مثل ذلك عن على عليه السلام وابن مسعود وابن الزبير وابن عبّاس وعتار بن ياسر وعائشة، ولا مخالف لهم.

مسألة ٧٥: إذا تزوّج بامرأة حرمت عليه أتها وجميع أتهاتها وإن لم يدخل.

وبه قال فى الصحابة عبدالله بن عمر وابن عبّاس وابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبدالله الأنصارى، وبه قال جميع الفقهاء إلّا أنّ للشافعى فيه قولان.

ورووا عن على عليه السلام أنّه قال: لا تحرم الأمّ بالعقد وإنّما تحرم بالدخول كالربيبة سواء طلّقها أو مات عنها، وبه قال ابن الزبير وعطاء.

وقال زيد بن ثابت: إن طلّقها جاز له نكاح الأم، وإن ماتت لم يحلّ له نكاح الأمّ؛ وإن ماتت لم يحلّ له نكاح أمّها، فجعل الموت كالدخول.

دليلنا: قوله تعالى: وأتهاتُ نِسَائِكُم، فأبهم ولم يشرط الدخول، وقال ابن عبّاس في هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله سبحانه؛ ورُوى مثل ذلك عن أنّتنا عليهم السلام، وعليه إجماع الفرقة، وقد رُويت رواية شادّة مثل ما رواه العامّة عن على عليه السلام.

ودليل المخالف قوله تعالى: مِن نِسائِكُم اللّاتى دَخَلْتُم بِهِنَّ فإنْ لَمْ تكونُوا دَخَلتُم بِهِنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُم، قالوا: هذا ليرجع إلى جميع ما تقدّم من قوله تعالى: وأُمَّهاتُ نِسائِكُم وَرَبَائِبُكُمْ، وقد أُجبب عن ذلك بأنّ الشرط والاستثناء إذا تعقب جُملاً إنّما يجب أن يرجع إلى جميعه عند من قال بوجوب ذلك إذا كان ممتا يصح أن يرجع إليه بانفراده؛ وهاهنا لا يمكن لأنّه قال: وَرَبائِبكُم اللّاتى فى حُجورِكُم مِن نسائِكُم اللّاتى دَخَلتُم بهنّ، والربائب من النساء لا محالة يصح أن يرجع إليهن لأنّه شرط أن يكون من نسائنا، وأمّهات النساء ليس من نسائنا بل يرجع إليهن لأنّه شرط أن يكون من نسائنا، وأمّهات النساء ليس من نسائنا بل نساءً المهنّ.

وأيضاً قالوا: نحن نخص ذلك بما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص أنّ النبى صلّى الله عليه وآله قال: من نكح امرأة ثمّ ماتت قبل الدخول بها لم تحلّ له أُمّها، وهذا نصّ .

مسألة ٧٦: إذا دخل بالأمّ حرمت البنت على التأبيد سواء كانت في حجره أو لم تكن، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: إن كانت في حجره حرمت عليه وإن لم تكن في حجره لم تحرم عليه.

دُليلنا: إجماع الفرقة؛ وأمّا قوله تعالى: وربائبكم اللّاتى فى حجوركم، فليس ذلك شرطاً فى التحريم، وإنّما وصفهن بذلك لأنّ فى الغالب أنّها تكون فى حجره.

مسألة ٧٧: إذا ملك أمة فوطئها ثمّ تزوّج أختها صحّ نكاحها وحرم عليه وطء الأولى، وبه قال أبوحنيفة والشافعى، وقال مالك: لا ينعقد النكاح لأنّ الأولى فراشه كما لو سبق النكاح.

دليلنا: قوله تعالى: وأحلَّ لكُم ما وراء ذلكم، وقوله: فٱنكحوا مَا طَابَ لكُم مِن التساءِ، وذلك على عمومه.

مسألة ٧٨: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أتها، وبه قال جميع الفقهاء، وقال ابن أبى ليلى: لا يجوز الجمع بينهما.

دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم، ولم يفرّق.

مسألة ٧٩: اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زني بامرأة هل يتعلّق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا؟

فروى أنّه لا يتعلّق به تحريم نكاح، ويجوز له أن يتزوّج أتهاتها وبناتها، وهو المروى عن على عليه السلام وابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور.

وقد رُوى أنّه يتعلّق به التحريم كما يتعلّق بالوطء المباح، وهو الأكثر فى الروايات، وهو الذّى ذكرناه فى النهاية؛ وبه قال الأوزاعتي والثوريّ وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.

وقال أبوحنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوة أو قبّلها بشهوة أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنى بها فى تحريم النكاح، قال: ولو قبّل أمّ امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته، ولو قبّل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها.

دليلنا على الأوّل: الأخبار الّتي رويناها في الكتاب الكبير، وأيضاً قوله تعالى: فانكِحُوا مَا طَاب لكُم مِن النّساءِ، وأيضاً قوله: وأحلّ لكم ما وراء ذلكم، وأيضاً الأصل الإباحة، وقوله صلّى الله عليه وآله: لا يحرّم الحرام الحلال، يدلّ عليه أيضاً لأنّه لم يفصّل.

وأمّا الّذي يدلّ على الثاني فطريقة الاحتياط وأخبارنا الّتي ذكرناها في الكتاب الكبير.

مسألة ٨٠: إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمَّه وأُخته.

وقال الأوزاعى: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام لأنّها بنت من قد دخل به، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي تجتّب ذلك.

مسألة ٨١: اللّمس بشهوة مثل القبلة واللّمس إذا كان مباحاً أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأمّ وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبه قال عمر بن الخطّاب، وإليه ذهب أكثر أهل العلم أبوحنيفة ومالك، وهو المنصوص للشافعي، ولا يُعرف له قول غيره، وخرّج أصحابه قولاً آخر أنّه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً إجماع الصحابة فإنّ عمر قاله ولم ينكر عليه أحد.

مسألة ٨٢: إذا نظر إلى فرجها تعلّق به تحريم المصاهرة، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لا يتعلّق به ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، ورُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، وقال عليه السلام: من كشف قناع امرأة حرمت عليه أُمّها وبنتها.

مسألة ٨٣: إذا زنى بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوّجها، وبه قال أبوحنيفة، واختلف أصحابه.

فقال المتقدّمون: لأنّها بنت من قد زنى بها والزنى يثبت به تحريم المصاهرة؛ وهذا قوى إذا قلنا أنّ الزنى يتعلّق به تحريم المصاهرة.

وقال المتأخّرون -وعليه المناظرة-: أنّ المنع ليس من جهة المصاهرة بل لأنّها في الظاهرة مخلوقة من مائه؛ وقال الشافعي: يجوز له أن يتزوّجها. دليلنا: ما دللنا عليه من أنّه إذا زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت الحرمة، وهذه بنتها، وطريقة الاحتياط تقتضى تجنّب هذه، وأيضاً قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمِّهاتُكُم وَبَناتُكم، وهذه بنته لغةً وإن لم تكن شرعاً.

مسألة ١٨٤ المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم.

وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك.

وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيّات، وهو المروى عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وجابر، ورُوى أنّ عتار أنكح نصرانيّة، ونكح طلحة نصرانيّة. ونكح حذيفة يهوديّة، ورُوى عن ابن عمر كراهيّة ذلك، وإليه ذهب الشافعي.

دليلنا: قوله تعالى: ولا تَنكِحوا المُشركاتِ حتّى يُؤْمِن، وقوله سبحانه: ولا تُمسكوا بِعِصَم الكوافر، وذلك عامّ.

فإن قيل : قوله: ولا تَنكِحوا المُشْرِكَاتِ، لا يتناول الكتابيّات، قيل له: إنّ هذا غلط لغةً وشرعاً قال الله تعالى: وقالَت اليهُودُ عزيرُ آبنُ الله وقالَت النصارى المُسيحُ آبنُ آلله –إلى قوله تعالى– سبحانه عمّا يشركون، فسمّاهم مشركين.

وأمّا اللّغة فإنّ لفظ المشرك مشتق من الإشراك، وقد جعلوا لله تعالى ولداً فوجب أن يكونوا مشركين، وقول اليهود: إنّا لا نقول أنّ عزيراً ابن الله، لا نقبله مع ما نطق القرآن به، ثمّ إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالإجماع لأنّ أحداً لا يفرّق.

فإن عارضوا بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، نحمله على من أسلم منهن أو نخصه بنكاح المتعة لأن ذلك جائز عندنا، وأتما أخبارنا فقد ذكرناها فى الكتاب الكبير، وتكلّمنا على ما يخالفها ولا مباينة فيما بينها، من أرادها وقف عليها من هناك.

مسألة ٨٥: لا يجوز مناكحة المجوس بلا خلاف إلّا أباثور فإنّه قال: تحلّ مناكحتهم، وغلّطه أصحاب الشافعي.

وقال أبوإسحاق: هذه مبنيّة على قولين هل هم أهل الكتاب أم لا؟ فإن قلنا: هم أهل كتاب -وهو قول على عليه السلام- جاز مناكحتهم، وإن قلنا: ليسوا أهل الكتاب، لم تحلّ، قال أبوحامد الإسفرايني: وهذا غلط جدّاً.

دليلنا: أنَّا قد بينًا أنَّ جميع من خالف الإسلام لا يجوز مناكحته، فهذا الفرع ساقط عنّا، وما دلَّلنا به في المسألة الأولى يدلُّ على هذه.

مسألة ٨٦: لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاث شروط: أن تكون مسلمة أوّلاً، ولا يجد طولاً، ويخاف العنت، وبه قال ابن عبّاس وجابر والحسن وعطاء وطاووس وعمر بن دينار والزهرى، وفى الفقهاء مالك والأوزاعى والشافعي.

وقال أبوحنيفة وأصحابه: لا يحل له إلّا بشرطٍ واحدٍ وهو أن لا يكون عنده حرّة، وإن كانت تحته حرّة لم يحلّ، وبه قال قوم من أصحابنا.

وقال الثورى: إذا خاف العنت حلّ سواء وجد الطول أو لم يجد، وقال قوم: يجوز نكاحها مطلقاً كالحرّة.

دليلنا: قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وفيها دليلان: أحدهما هو أنّه قال: ومن لم يستطع منكم طولاً، يعنى سعة وفضلاً هكذا قال ابن عبّاس، والمحصنات أراد به المؤمنات الحرائر.

فإن قالوا: معنى قوله تعالى: وَمَن لَمْ يَستَطِعْ مِنْكُم طَوْلاً أَن يَنكِبَ المُحصَناتِ، أَراد به الوطء منها فكأنّه قال: من لم يقدر على وطء حرّة وطىء أمته بملك اليمين، وهكذا نقول.

قلنا: هذا فاسد من ثلاثة أوجه: أحدها أنَّه ليس من شرط جواز وطء ملك

اليمين عدم القدرة على وطء الحرة، والثانى لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين لأنه قال: فَآنَكُحُوهُنَّ بإذْنِ أَهلِهِنَّ، والثالث أنّه قال فى سياق الآية: ذلِكَ لِمَنْ خَشِى آلَعَنَتَ مِنْكُم، وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه، وروى عن جابر أنّه قال: من وجد صداق حرّة فلا ينكح أمة، وروى عن ابن عبّاس مثله، ولا مخالف لهما.

مسألة ٨٧: إذا كانت عنده حرّة وأذنت له فى تزويج أمة جاز عند أصحابنا، وخالف جميع الفقهاء فى ذلك وقالوا: لا يجوز وإن أذنت. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٨٨: يجوز للحرّ أن يتزوّج بأمتين ولا يزيد عليهما؛ وقال الشافعى: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية باطل، وإن نكح أمتين بعقدٍ واحد بطل نكاحهما.

وقال أبوحنيفة: إذا لم يكن تحته حرّة جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحمائر، وله أن يزوّج أربع إمّا بعقدٍ واحدٍ أو واحدة بعد أخرى كيف شاء. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٨٩: للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين، ولا يجوز أن ينكح أمة على حرّة إلّا برضا الحرّة، وقال الشافعي: له نكاح أمة وأمتين ونكاح أمة على حرّة وحرّة على أمة.

وقال أبوحنيفة: يجوز له ذلك إلّا إذا كان تحته حرّة فإنّه لا يجوز له نكاح أمة كالحرّ.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: وأنكِحُوا آلأيامى مِنْكُم وآلصّالِحينَ مِن عِبادِكُم وإمائِكُم، وقال عليه السلام: أيّما عبدٍ نكح بغير إذن

ستده فهو عاهر، وهذا قد نكح بإذنه.

مسألة ٩٠: إذا عقد على حرة وأمة في عقدٍ واحد بطل العقد على الأمة، ولا يبطل في الحرة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أصحهما وهو اختيار المزنى والآخر يبطلان معاً.

دليلنا: إجماع الفرقة وأيضاً فلا خلاف أنّ العقد على الحرّة على الانفراد جائز، فمن زعم أنّه إذا قارنه العقد على الأمة فسد فعليه الدلالة.

مسألة 91: إذا تزوّج الحرّ بأمة بوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثمّ زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل نكاح الأمة، وبه قال جميع الفقهاء، وقال المزنى: متى أيسر ووجد الطول للحرّة بطل نكاح الأمة.

دليلنا: أنّ هذا عقد قد ثبت بالإجماع، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت.

مسألة ٩٢: إذا تزوّج حرّة على أمة من غير علم الحرّة ورضاها كانت الحرّة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ عقد نفسها.

وقال جميع الفقهاء: إنّ عقد الحرّة عليها صحيح ولا يبطل واحد منهما، إلّا أحمد بن حنبل فإنّه قال: متى تزوّج حرّة بطل نكاح الأمة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ورُوى عن على عليه السلام وابن عبّاس أنّهما قالا: إذا تزوّج بأمة ثمّ تزوّج بحرّة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة، ولا مخالف لهما، فأمّا دليلنا على أنّ لها الفسخ في نكاح نفسها فليس إلّا إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٩٣: الصابئة لا تجرى عليهم أحكام أهل الكتاب، وللشافعي فيه

قولان: أحدهما أنّه يجرى عليهم حكم النصارى، والسامرة يجرى عليهم حكم اليهود؛ والقول الآخر لا يجرى عليهم ذلك، والأوّل أشهر قوليه.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإلحاقهم باليهود والنصارى يحتاج إلى دليل.

مسألة ٩٤: لا يحلّ للمسلم نكاح أمة كتابيّة حرّاً كان أو عبداً، وبه قال فى الصحابة عمر وابن مسعود، وفى التابعين الحسن البصرى ومجاهد والزهرى، وفى الفقهاء مالك والشافعى والأوزاعى واللّيث بن سعد والثورى وأحمد وإسحاق، وقال أبوحنيفة: يجوز للمسلم نكاح أمة كتابيّة.

دليلنا: أنّا قد دلّلنا على أنّه لا يجوز نكاح الحرّة منها، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة ولم يفصّل، وأيضاً قوله تعالى: فَيِمّا مَلكَت أَيْمانُكُم مِن فَتَياتِكُم الشؤمِناتِ، أباح نكاح الأمة بثلاث شرائط: عدم الطول، وخوف العنت؛ وأن تكون مسلمة، فمن لم يعتبر بذلك فقد ترك الآية، وأيضاً فهو إجماع الصحابة لأنّ عمر وابن مسعود قالا بذلك ولا مخالف لهما.

مسألة ٩٥: العبد المسلم لا يحل له أن يتزوّج أمة كتابيّة، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يجوز.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٩٦: إذا صرّح بالتزويج للمعتدّة ثمّ تزوّجها بعد خروجها من العدّة لم يبطل النكاح، وإن فعل محظوراً بذلك التصريح، وبه قال الشافعى وأبوحنيفة، وقال مالك: متى صرّح ثمّ تزوّج فسخت النكاح بينهما.

دليلنا: أنّ فسخ النكاح يحتاج إلى دليل، وأيضاً قوله تعالى: فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لكُمْ مِنَ ٱلنّساءِ، وقوله صلّى الله عليه وآله: لا نكاح إلّا بولتي وشاهدى

عدلٍ، وهذا نكاح بولتي وشاهدي عدلٍ.

مسألة ٩٧: إذا تزوّجها في عدّتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحلّ له أبدًا، وبه قال مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٩٨: إذا تزوّجها في عدّتها مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: تحلّ له بعد انقضاء عدّتها؛ وبه قال أبوحنيفة وباقي الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة ٩٩: إذا تزوّجها فى حال إحرامها جاهلاً فدخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، وإن كان عالماً ولم يدخل بها فرّق بينهما أيضاً ولم تحلّ له أبداً، وخالف جميع الفقهاء فيهما.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.

مسألة 1۰۰: إذا طلّقها تسع تطليقات للعدّة تزوّجت فيما بينهما زوجين لم تحلّ له أبداً، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.

مسألة 1.1: كلّ موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت أو أجاب وليّها ورضى إن لم تكن من أهل الولاية فإذا خالف وتزوّج كان التزويج صحيحاً.

وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: النكاح فاسد.

دليلنا: قوله تعالى: فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنساءِ، وقوله صلّى الله عليه وآله: لا نكاح إلّا بولتي وشاهدى عدلٍ؛ وأيضاً فإن فعل المحظور سبق حال العقد فلا يؤثّر في العقد؛ فمن قال بتأثيره فيه فعليه الدلالة.

مسألة ١٠٢: إذا تزوّج الكافر بأكثر من أربع نسوةٍ فأسلم واختار منهنّ أربعاً سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كنّ كتابيّات، فإن لم يكنّ كتابيّات مثل الوثنيّة والمجوسيّة فإن أسلمن معه اختار منهنّ أربعاً، وإن لم يُسلمن لم تحلّ له واحدة منهنّ سواء تزوّجهنّ بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فإنّ له الخيار في أيّتهنّ شاء، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.

وقال أبوحنيفة وأبويوسف: إن كان تزوّجهن بعقدٍ واحدٍ بطل نكاح الكلّ ولا يمسك واحدة منهن، وإن تزوّج واحدة بعد أخرى أو اثنتين اثنتين أو أربعاً أربعاً ثبت نكاح الأربع الأوّل وبطل نكاح البواقى، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى الزهرى عن سالم عن أبيه أنّ غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبق صلّى الله عليه وآله: أمسك أربعاً وفارق سائرهن، وفي رواية أخرى أمره النبق صلّى الله عليه وآله أن يختار منهن أربعاً ويفارق البواقي، وهذا نصّ.

مسألة ١٠٣: إذا كانت عنده يهوديّة أو نصرانيّة فانتقلت إلى دين لا يقرّ عليه أهله لم يُقبل منها إلّا الإسلام أو الدين الّذي خرجت منه.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا يُقبل منها إلّا الإسلام، والثالث يُقبل منها كلّ دين أهله يقرّ عليه، وحكم نكاحها إن كان لم يدّخل بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة.

دليلنا: أنّ ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادّعوه ليس عليه دليل.

مسألة ١٠٤: إذا انتقلت إلى دين يقرّ عليه أهله، مثل أن انتقلت إلى يهوديّة أو نصرانيّة، إن كانت مجوسيّة أو كانت وثنيّة فانتقلت إلى اليهوديّة أو النصرانيّة أقررناها عليه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر لا يقرّون عليه، فإذا قال: يقرّون، فلا كلام، وإذا قال: لا يقرّون، ما الّذي يفعل بها؟ على قولين: أحدهما لا يقبل غير الإسلام، والثاني يُقبل الإسلام أو الدين الّذي كانت عليه لا غير.

فإذا قال: تقرّ على ما انتقلت إليه، فإن كانت مجوسيّة أُقرّت فى حقّها دون النكاح، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ فى الحال، وإن كانت يهوديّة أو نصرانيّة فإنّها تقرّ على النكاح.

وإن قال: لا تقرّ على ما انتقلت إليه، فهى مرتدّة، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة.

دليلنا: أنّ ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادّعاه ليس عليه دليل، وأيضاً الأصل بقاء العقد، والحكم بفسخه في الحال أو فيما بعد يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٠٥: إذا كانا وثنتين أو مجوستين أو أحدهما مجوسيًا والآخر وثنيًا فأيهما أسلم فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن انقضت العدّة انفسخ النكاح.

وهكذًا إذا كانًا كتابيّين فأسلمت الزوجة سواء كان فى دار الحرب أو فى دار الإسلام، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: إذا أسلمت الزوجة مثل ما قلناه، وإن أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده.

وقال أبوحنيفة: إن كانا في دار الحرب وقف على مضى ثلاث حِيَضٍ إن كانت من أهل الشهور، فإن لم يُسلم

المتأخّر منهما وقع الفسخ بمضى ثلاث حِيَض وكان عليها استئناف العدّة حينئذ، وعندنا العدّة وقعت من حين اختلف الدين بينهما وسواء كان قبل الدخول أو بعده عندهم الباب واحد، قالوا: وإن كانا في دار الإسلام لعقد ذمّة أو معاهدة فمتى أسلم أحدهما لم يقع الفسخ في الحال سواء كان قبل الدخول أو بعده، ولا يقف على انقضاء العدّة، فلو بقيا سنين فهما على النكاح لكتهما لا يقرّان على الدوام على هذا النكاح، بل يُعرض الإسلام على المتأخّر منهما فإن أسلم فهما على النكاح وإلّا فُرِق بينهما ثم نظر؛ فإن كان المتأخّر هو الزوج فالفرقة طلاق وإن كان المتأخّر هو الزوج فالفرقة فسخ.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً وقوع الفسخ في الحال يحتاج إلى دلالة شرعيّة؛ والأصل بقاء العقد؛ وأيضاً فلا خلاف أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله لمّا فتح مكّة خرج إليه أبوسفيان فلقى العبّاس فحمله إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فأسلم ودخل النبيّ صلّى الله عليه وآله مكّة ومضى خالد بن الوليد وأبوهريرة إلى هند وقرءا عليها القرآن فلم تُسلم ثمّ أسلمت فيما بعد، فردّها النبيّ صلّى الله عليه وآله على أبى سفيان بالعقد الأوّل، فلو بانت في حال ما أسلم الزوج لم يردّها النبيّ صلّى الله عليه وآله إلا بعقد مستأنف، وهذا نصّ على مالك.

مسألة 1.7: إذا اختلف الدار بالزوجين فعلاً وحكماً لم يتعلّق به فسخ النكاح، وبه قال الشافعي.

وقال أبوحنيفة: إذا اختلف الدار بهما فعلاً وحُكماً وقع الفسخ في الحال، وقال أبوحنيفة: إذا اختلف الدار بهما فعلاً فهما على النكاح، أمّا اختلافها فعلاً وحُكماً فإن يكونا ذميّين في دار الإسلام فلحق الزوج بدار الحرب ونقض العهد فقد اختلفت الدار بهما فعلاً لأنّ أحدهما في دار الحرب؛ وحكماً أيضاً فإنّ حُكم الزوج حُكم أهل الحرب يُسبى ويُسترق، وحكم هذه حكم أهل الذمّة في دار

الإسلام لا تُسبى ولا تُسترقّ.

و كذلك إذا كان الزوجان في دار الحرب فدخل الزوج إلينا بعقد الذمّة لنفسه أو دخل إلينا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلاً وحُكماً وقع الفسخ في الحال.

فأتما العدّة فإن دخل هو إلينا مسلماً بانت منه زوجته الّتى فى دار الحرب، ولا عدّة عليها فى قولهم جميعاً، وإن كان الّذى دخل إلينا مسلماً هو الزوجة فلا عدّة عليها، على قول أبى حنيفة إن كانت حائلاً، وعليها العدّة إن كانت حاملاً، وقال أبويوسف ومحمّد: عليها العدّة على كلّ حال لأنّها بانت فى دار الإسلام.

وأمّا اختلافهما فعلاً لا حُكماً فأن يدخل الّذى إلى دار الحرب فى تجارة وزوجته فى دار الإسلام أو يدخل الحربي إلينا فى تجارة وزوجته فى دار الحرب فقد اختلفت الدار بينهما فعلاً لا حكماً فهما على النكاح بلا خلاف.

وأمّا اختلافهما حكماً لا فعلاً فأن يُسلم أحد الزّوجين في دار الحرب، فقد اختلف حكمهما، فإنّ أحدهما يُسبى ويُسترق دون الآخر ولم يختلف بهما الدار فعلاً فهما على النكاح، ولا يقع الفسخ في الحال، ويقف على مضى ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض على ما قلناه في المسألة الأولى، فإذا مضى ولم يجتمعا على الإسلام وقع الفسخ حينئذ.

فالخلاف معهم إذا اختلفت الدار فعلاً وحكماً هل يقع الفسخ أم لا؟ والكلام في العدّة هل تجب أم لا؟

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل بقاء العقد، ووقوع الفسخ في الحال يحتاج إلى دليل، والخبر الذي قدّمناه في إسلام أبي سفيان وتأخّر إسلام هند وأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله أقرّهما على الزوجيّة يدلّ على ذلك، فإنّ أباسفيان كان قد اختلف الدار بينه وبين زوجته فعلاً وحُكماً.

فأمّا فعلاً فمشاهدة، وأمّا حكماً فلأنّ مكّة كانت دار حربٍ وأسلم هو بين الظهران وهي دار الإسلام لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان نزلها وملكها

واستولى عليها، ومع هذا فلم يقع الفسخ بينهما.

وأيضاً فصفوان بن أميّة وعكرمة بن أبي جهل أسلمت زوجتاهما، وخرجت زوجة عكرمة أمّ حكيم بنت الحارث خلفه إلى الساحل فردّته وأخذت له الأمان، وكانت زوجة صفوان فاختة بنت الوليد بن المغيرة أخذت الأمان لزوجها، وكان خرج إلى الطائف فرجع واستعار النبيّ صلّى الله عليه وآله منه أدرعاً، وخرج مع النبيّ صلّى الله عليه وآله إلى هوازن ورجع معه إلى مكّة، ثمّ أسلم وأسلم عكرمة فردّت عليهما امرأتاهما بعد أن اختلف الدار بهما فعلاً وحُكماً، فإنّ مكّة دار الإسلام والطائف يومئذ دار الحرب وكذلك الساحل، فعلم بذلك أنّ الاختلاف في الدار لا اعتبار به، وروى عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله ردّ ابنته زينب على زوجها أبى العاص بالعقد الأوّل.

مسألة ١٠٧: إذا كانا جميعاً في دار الحرب ودار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وبه قال الشافعي.

وقال أُبوحنيفة: يقف على مضى العدّة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إذا لم تختلف بهما الدار سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فكل من قال أن اختلاف الدار لا يؤثّر بالفسخ قال بما قلناه، وقد دلّلنا على ذلك في المسألة الأولى، وأيضاً فإنّ الفسخ يجرى مجرى الطلاق، فكما لو طلّقها لم تجب عليها العدّة، فكذلك إذا انفسخ العقد.

مسألة ١٠٨: إذا جمع فى العقد بين الأمّ والبنت فى حال الشرك بلفظ واحد ثمّ أسلم كان له إمساك أيّتهما شاء ويفارق الأخرى، وللشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أقواهما عنده، والآخر يمسك البنت ويخلّى الأمّ وهو اختيار المزنى.

دليلنا: أنّ المشرك إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في نكاح فإنّما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار إلى عقدها، ألا ترى أنّه إذا عقد على عشرة دفعة واحدة وأسلم واختار منهنّ أربعاً فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحاً ونكاح البواقي وقع باطلاً، بدليل أنّ نكاح البواقي يزول ولا يجب عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنّه هو الصحيح والآخر باطل، ولأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام كان اختياره بمنزلة ابتداء عقد، بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلا من يجوز أن يستأنف نكاحها حين الاختيار، فإذا كان الاختيار كابتداء المقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منهما.

مسألة ١٠٩: إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء وهو واجد للطول ولا يخاف العنت جاز له أن يختار اثنتين منهنّ.

وقال الشافعى: ليس له أن يختار واحدة منهن، وقال أبوثور: له أن يختار واحدة منهن، كما له أن يختار واحدة منهن إذا لم يكن واجداً للطول وخاف العنت.

دليلنا: أنّ اختياره استدامة العقد وليس باستئناف عقد، ألا ترى أنّه لو أسلم وعنده خمس زوجات فأحرم ثمّ أسلمن كان له أن يختار أربعاً وهو محرم، فلو كان الاختيار كالابتداء ما جاز للمحرم الاختيار كما لا يجوز له الابتداء، ولأنّه لو كان الاختيار كالابتداء لاحتاج إلى ولتى وشاهدى عدلٍ عند من قال بذلك، وقد أجمعنا على خلافه.

مسألة ١١٠: إذا أعتقت الأمة تحت عبدٍ كان لها الخيار وهو على الفور، وللشافعي فيه قولان؛ أحدهما مثل ما قلناه وهو اختياره، والثاني على التراخي،

وكم مدّة التراخ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أيّام، والثانى حتى يتمكّن من الوطء أو تصرّح بالرضا، والثالث أن يكون منها ما يدلّ على الرضا،

دليلنا: أنّ اختيارها على الفور مجمع عليه، وثبوته على التراخي يحتاج إلى دلالة.

# فى حكم المرتد بقسميه

مسألة 111: المرتد على ضربين: مرتد عن فطرة الإسلام فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال، وعليها عدة المتوفّى عنها زوجها، والآخر من كان أسلم عن كفر ثمّ ارتد وقد دخل بزوجته فإنّ الفسخ يقف على انقضاء العدّة، فإن رجع في العدّة إلى الإسلام فهما على النكاح، وإن لم يرجع حتى انقضت العدّة وقع الفسخ بالارتداد، وبه قال الشافعي إلّا أنّه لم يقسم المرتد.

وقال أبوحنيفة: يقع الفسخ في الحال ولا يقف على انقضاء العدّة؛ ولم يفصّل أيضاً.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ١١٢: أنكحة المشركين صحيحة؛ وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي والزهري والأوزاعي والثوري.

وقال مالك: أنكحتهم فاسدة، وكذلك طلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته الكتابيّة ثمّ تزوّجت بمشرك ودخل بها لم يُبحها لزوجها المسلم. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: فَإِنْ طَلَقها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيرَهُ، وهذه نكحت زوجاً غيره فينبغى أن تحلّ للأوّل. وأيضاً قوله تعالى: وامرأته حمّالة الحطب، بعد ذكر أبى لهب فأضافها إليه فاقتضى هذا زوجيّة صحيحة، وقال تعالى: وقالت آمرأة فِرعَونَ قُرَة عينٍ لى وَلَك، فأضافها إليه.

ورُوى عن النبيّ صلّى الله عليه و آله أنّه قال: ولدت من نكاح لا من سفاح، -ومعلوم أنّه ولد في الجاهليّة- فآخرُ أنّ لهم أنكحة صحيحة.

مسألة ١١٣: إذا تزوّج الكتابيّ بمجوسيّة أو وثنيّة، وترافعوا إلينا قبل أن يُسلموا أقررناهم على نكاحهم، وبه قال جميع أصحاب الشافعي، وقال أبوسعيد الإصطخريّ: لانقرهم.

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم وعقودهم.

مسألة 11٤: كلّ فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخاً لا طلاقاً سواء أسلم الزوج أوّلاً أو الزوجة، وبه قال الشافعي.

وقال أبوحنيفة: إن أسلم الرجل كما قلنا وإن أسلمت الزوجة أوّلاً عرض الإسلام عليه فإن فعل وإلّا فسخنا العقد بينهما.

دليلنا: ما قلناه مجمع عليه، ومن قال: كان طلاقاً، يحتاج إلى دليل.

مسألة 110: كلّ من خالف الإسلام لا تحلّ مناكحته ولا أكل ذبيحته سواء كان كتابيّاً أو غير كتابيّ على ما تقدّم القول فيه، والمولود بينهما حكمه حكمهما.

وقال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابتين يجوز ذلك، وإن كانت الأمّ كتابيّة والأب غير كتابيّ، قال الشافعي، لا تحلّ ذبيحته قولاً واحداً، وإن كان الأب كتابيّاً والأمّ غير كتابيّة ففيهما قولان وحكم النكاح حكم الذبيحة سواء.

وقال أبوحنيفة: يجوز ذلك على كلُّ حال.

دليلنا: ما قدّمناه من أنّه لا يجوز العقد على من خالف الإسلام فهذا الفرع يسقط عنّا.

مسألة 111: إذا تحاكم ذميّان إلينا كنّا مخيّرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردّهم إلى أهل ملّتهم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو أصحّهما عندهم، والآخر يجب عليه أن يحكم بينهما وهو اختيار المزني. دليلنا: قوله تعالى: فَإنْ جاءوك فآحْكُم بَينَهُم أَوْ أُعرِضْ عَنْهُم، وهذا نصّ؛ وأيضاً إجماع الفرقة عليه.

مسألة ١١٧: يُكره إتيان النساء في أدبارهن وليس ذلك بمحظور.

ونقل المزنى كلاماً ذكره فى القديم فى إتيان النساء فى أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا حلال، وبعضهم قال: حرام، ثمّ قال: وآخر ما قال الشافعى: ولا أرخّص فيه بل أنهى.

وقال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب، وقال ابن عبدالحكم وقال الشافعي: ليس في هذا الباب حديث يثبت؛ وقال: القياس أنّه يجوز؛ قال الربيع: كذب، والّذي لا إله إلّا هو فقد نص الشافعي على تحريمه في ستّة كتب.

وحكوا تحريمه عن على عليه السلام وابن عبّاس وابن مسعود وأبى الدرداء، وفى التابعين عن الحسن البصرى ومجاهد وطاووس وعكرمة وقتادة، وبه قال الثورى وأبوحنيفة وأصحابه،

وذهب زيد بن أسلم ونافع إلى أنّه مباح، وعن ابن عمر روايتان؛ إحداهما أنّه مباح، وحكى الطحاوى عن حجّاج بن أرطأة إباحة ذلك.

وعن مالک روایتان: أهل المغرب یروون عنه إباحة ذلک، وقالوا: نصّ علیه فی کتاب السرّ، وروی ابن مصعب عن مالک وأصحابه بالعراق یأبون ذلک ویقولون: لا یحلّ عنده ولا یعرف لمالک کتاب السرّ.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضاً قوله تعالى: فَاعتزلوا آلتساءَ في التحيض، وإنّما أراد مكان الحيض فدلّ على أنّ ما عداه مباح، وقال تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُم أنّى

شِئتُم، ولم يفصّل بين القُبل والدُبر، وقال تعالى: أتأتون الذُكْرانَ مِنَ آلعالَمينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَق لكُم رَبُّكُم من أزواجكم، فنهاهم عن إتيان الذكران وعاتبهم على ترك مثله من أزواجكم، فثبت أنّه مباح.

وروى نافع قال: قال لى ابن عمر: أمسك على هذا المصحف، فقرأ عبدالله حتى بلغ: نِساؤُكُم حَرْثُ لكُمْ فأتوا حَرثُكُم أنّى شِئتُم، فقال: يانافع أتدرى فيمن نزلت هذه الآية؟ قال: قلت: لا، قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دُبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبيّ صلّى الله عليه وآله، فأنزل الله تعالى: نِساؤكُم حَرثُ لكُم فأتوا حَرْثُكُم، وذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية الّتي أوردها.

مسألة ١١٨: نكاح الشِّغار باطل عندنا؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق غير أنّ مالكاً أفسده من حيث فساد المهر وأفسده الشافعي من حيث أنّه ملك البضع كلّ واحد من شخصين.

وذهب الزهرى والثورى وأبوحنيفة وأصحابه إلى أنّ نكاح الشغار صحيح وإنّما فسد فيه المهر فلا يفسد بفساده.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى نافع عن ابن عمر أنّ النبى صلّى الله عليه وآله نهى عن الشغار، والشّغار أن يقول: زوّجتك بنتى على أن تزوّجنى بنتك على أن يكون، والظاهر بضع كلّ واحدة منهما مهر الأخرى، فإن كان هذا التفسير عن النبى صلّى الله عليه وآله فإنّه أدرجه فى كلامه فهو نصّ، وإن كان من الراوى له وجب المصير إليه لأنّه أعرف بما نقله وأعلم بما سمعه من النبى صلّى الله عليه وآله فإنّه شاهد الوحى والتنزيل وعرف البيان والتأويل، وعرف أغراض الرسول صلّى الله عليه وآله.

مسألة ١١٩: أنكاح المتعة عندنا مباح جائز وصورته أن يعقد عليها مدّة

معلومة بمهر معلوم، فإن لم يذكر المدّة كان النكاح دائماً وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد؛ وإن ذكر مدّة مجهولة لم يصحّ على الصحيح من المذهب، وبه قال على عليه السلام على ما رواه أصحابنا، ورُوى ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبدالله وسلمة بن الأكوع وأبى سعيد الخدرى والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبى سفيان وابن عبّاس وابن جريح وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء.

وحكى الفقهاء تحريمه عن على عليه السلام وعمر بن الخطّاب وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر، وقالوا: إنّ ابن عبّاس رجع عن القول بإباحتها.

دليلنا: إجماع الفرقة المحقّة، وأيضاً قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا ممّا قد طاب له منهن وقال تعالى: وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وهذا ممّا قد ابتغاه بماله، وقال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن فريضة.

ولفظ الاستمتاع إذا أُطلق لا يفيد إلّا نكاح المتعة؛ وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهنّ إلى أجلِ مستى فآتوهن أجورهنّ، وهذا نصّ .

وأيضاً لا خلاف أنَّهاً كانت مباحة فمن ادّعي نسخها فعليه الدلالة.

وأيضاً الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضاً قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج، وقوله: كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إخبار منه عن كونهما مباحة في زمانه، وما كان في زمانه صلى الله عليه وآله مفعولاً فهو شَوْعُه وديئه.

وأتما ما رووه من الأخبار في تحريمها فكلها أخبار آحاد، وفيها مع ذلك الاضطراب، لأنه فيها أنه صلّى الله عليه وآله حرّمها يوم خيبر في رواية ابن الحنفيّة عن أبيه.

وروى الربيع بن سبرة عن أبيه قال: كنتُ مع رسول الله صلَّى الله عليه

وآله بمكّة عام الفتح فأذن في متعة النساء، فخرجت أنا وابن عمّ لى وعلينا بُردان لنفعل ذلك، فلقتنى امرأة فأعجبها حُسنى فتزوّجت بها وكان الشرط عشرين ليلة، فأقمت عندها ليلة فخرجتُ فأتيتُ النبيّ صلّى الله عليه وآله وهو بين الركن والمقام، فقال: كنتُ أذنت لكم في متعة النساء وقد حرّمها الله تعالى إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلِّ سبيلها ولا يأخذ ممّا آتاها شيئاً.

وهذا اضطراب لأنّ بين الوقتين قريب من ثلاث سنين، فإن قالوا: حرّمها يوم خيبر وأعاد ذكرها بمكّة وهذا لا يمنع، قلنا: هذا باطل لأنّ ابن سبرة روى أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أذن فيها بمكّة، فإن: قالوا حرّمها بخيبر ثمّ أحلّها بمكّة ثمّ حرّمها، وهذا سائغ في شرعه يحلّ شيئاً ثمّ يحرّمه، قيل: هذا يسقط بالإجماع لأنّ أحداً ما قال: إنّ النبي صلّى الله عليه وآله أباحها دفعتين وحرّمها دفعتين ودخل بينهما نسخ دفعتين وتحليل دفعتين، فالإجماع كلّهم يسقط هذا التأويل.

وابن عبّاس كان يفتى بها وناظره على ذلك ابن الزبير وهى مناظرة معروفة رواها الناس ونظم الشعراء فيها القول، فقال بعضهم:

اقول للشيخ لمّا طال مجلسه ياصاح هل لک في فتوى ابن عبّاس الناس فل لک في فتوى مبياء تهكنه تكون مثواک حتّى يصدر الناس فلٍن قالوا: رجع عن لک، قيل: لا يُقبل ذلک لأنّ قوله مجمع عليه ورجوعه ليس عليه دليل.

مسألة ١٢٠: إذا تزوّج امرأة قد طلّقها زوجها ثلاثاً بشرط أنّه متى أحلّها للأوّل طلّقها كان التزويج صحيحاً والشرط باطلاً، وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامّة كتبه مثل ما قلناه، وقال في القديم والإملاء: النكاح باطل، وبه قال مالك.

حليلنا: قوله تعالى: فَآنكِحُوا مَا طَابَ لكُم مِنَ ٱلنّساءِ، وهذا نكح من طاب فمن أفسده بمقارنة الشرط له كان عليه الدلالة.

مسألة 171: إذا نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها وأنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما إن اعتقد هو أو الزوجة ذلك أو هما والولق أو تراضيا طرف ذلك قبل العقد على هذا ثمّ تعاقدا من غير شرط كان مكروهاً، ولا يبطل العقد به.

وبه قال الشافعي، وقال مالك: النكاح باطل، وحكى أبوإسحاق عن أبى حنيفة أنّه يستحبّ ذلك لأنّه يدخل السرور على الأوّل.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضاً فإنّ إفساد هذا العقد يحتاج إلى دليل، والأصل صحّته، وروى أنّ في أيّام عمر حدث مثل هذه فأوصت المرأة الرجل أن لا يفارقها فأقرّهما عمر على النكاح وأرجع الدلالة بالضرب فدلّ ذلك على صحّة العقد؛ وعلى كراهته بضرب الدلالة.

مسألة ١٢٢: إذا نكحها نكاحاً فاسداً ودخل بها لم تحلّ للأوّل.

وللشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله فى الجديد لأنّه لا يثبت به الإحصان، وقال فى القديم: يبيحها لأنّه نكاح يثبت به النسب ويدرأ به الحدّ ويجب بالوطء المهر.

دليلنا: قوله تعالى: فَإِنْ طلّقها فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعدُ حتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيرَه، ونحن نعلم أنّه أراد بذلك تزويجاً شرعيّاً سائغاً لأنّ الله تعالى لا يبيح الفاسد، ويدلّ على ما قلناه أنّ تحريمها للأوّل مجمع عليه، فمن ادّعى تحليلها بهذا الوطء فعليه الدلالة.

مسألة ۱۲۳: إذا تزوّج المحرم فنكاحه باطل، وكذلك إن كان حلالاً وهى محرمة أو كانا محلّين والولتي محرماً فالنكاح باطل، وبه قال الشافعي. وقال أبوحنيفة: النكاح صحيح؛ وقد ذكرناها في كتاب الحج.

دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً روى عثمان بن عفّان أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا

نص لأنه نهى، والنهى يدل على فساد المنهى.

فإن قيل: قوله صلَّى الله عليه وآله: لا ينكح، معناه لا يطأ.

قلنا: هذا باطل لأنّ حقيقته عبارة عن العقد بعُرف الشرع ولأنّا نحمله على الأمرين فإنّه لا تنافى بينهما، وأيضاً فإنّه قال: ولا ينكح، وذلك لم يمكن حمله على الوطء فدلّ على ما قلناه.

## فى العيوب الموجبة للفسخ

مسألة ١٢٤: يفسخ النكاح عندنا بالعيب، المرأة تفسخه بالعيب بالجبّ والعنّة والجنون، والرجل يفسخه بستّة أشياء: الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإنضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة، ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق.

وقال الشافعى: يفسخ النكاح من سبعة: اثنان يخص الرجال الجبّ والعنّة، واثنان يختص النساء الرتق والقَرّن، وثلاثة يشتركان فيه: الجنون والبرص والجذام، وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عمر وابن عبّاس ومالك.

وقال أبوحنيفة وأصحابه: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلاً لكن إن كان الرجل مجنوناً أو عتيناً ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرّق بينهما ويكون طلاقاً لا فسخاً.

ومن قال: لا يفسخ بالعيب، رووه عن على عليه السلام وابن مسعود، قال على عليه السلام: إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام أو البرص فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، وقد رُوى ذلك في أخبارنا أيضاً.

وقال ابن مسعود: الحرّة لا تُردّ بالعيب.

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وروى زيد بن كعب عن أبيه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله تزوّج امرأة من غفار فلتا خلا بها رأى في كشحها بياضاً قال لها: ضتى عليك ثيابك والحقى

بأهلك، وفى بعضها: دلستم على، وفى بعضها: فردها وقال: دلستم على، فموضع الدلالة أنّ الراوى نقل الحكم وهو الردّ، ونقل السبب وهو وجود البياض بكشحها، فوجب أن يتعلّق الحكم بهذا السبب متى وُجد.

مسألة 1۲۵: إذا كان الرجل مشلولاً لكته يقدر على الجماع غير أنّه لا يُنزِل أو كان خنثى حكم له بالرجل لم يردّ بالعيب، وإن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك، وللشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثانى لها الخيار، وكذلك له الخيار.

دليلنا: أنّ العقد قد ثبت بالإجماع، وإثبات الخيار لهما بذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٢٦: إذا دخل بها ثم وجد بها عيباً فلها المهر، ويرجع على من دلّسها وغرّه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه ذكره في القديم، والثاني يستقرّ عليه ولا يرجع على أحد، ورُوى ذلك في بعض الأُخبار عن النبيّ صلّى الله عليه وآله.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى سعيد بن المستب قال: قال عمر بن الخطّاب: أيّما رجل تزوّج امرأة وبها جذام أو جنون أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجهاً غرم على وليّها ولا مخالف له.

مسألة ١٢٧: إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص لم يكن في حال العقد فإنّه لا يردّ إلّا في الجنون الّذي لا يعقل معه أوقات الصلوات فإنّه يردّ به، وقال الشافعي: يردّ به قولاً واحداً.

دليلنا: أنّ العقد قد صحّ ، وثبوت الردّ يحتاج إلى دليل .

مسألة ١٢٨: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب الّتي تُردّ به ولم يكن في حال العقد فإنّه يثبت به الفسخ.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما قاله في القديم: لا خيار له، وقال في الجديد: له الخيار، وهو أصحّهما.

دليلنا: عموم الأخبار الّتي وردت في أنّ له الردّ بهذه العيوب ولم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد وبين ما يحدث فيما بعد، وخبر الغفاريّة يدلّ على ذلك لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله لم يفصل.

مسألة 1۲۹: إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف فإن حدث بها بعد ذلك عيب آخر فلا خيار له.

وقال الشافعي: إن كان الحادث في مكان آخر فإنّه يثبت به الخيار، وإن كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له.

دليلنا: أنّه قد ثبت العقد وبطل خياره بعد الدخول مع علمه بالعيب، وإثبات الخيار بعيب حادث يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٣٠: إذا تزوّجها على أنّها مسلمة فبانت كتابيّة كان العقد باطلاً، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنّه صحيح.

دليلنا: أنّا قد بينّا أنّ العقد على الكافرة لا يصحّ فكيف إذا انضاف عليه الغرور؟

مسألة ١٣١: إذا عقد على أنّها كتابيّة وكانت مسلمة كان العقد باطلاً، ومن أجاز نكاح الكتابيّات من أصحابنا يجب أن يقول أنّ العقد صحيح ولا خيار له.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنّه باطل، والثاني أنّه صحيح، فإذا قال له: صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال: ليس له الخيار قولاً واحداً.

# كتاب النكاح

دليلنا على بطلانه: أنَّه عقد على من يعتقد أنَّه لا ينعقد نكاحها فكان باطلاً.

مسألة ١٣٢: إذا عقد الحرّ على امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة كان العقد باطلاً وكذلك القول في الزوج إذا كان حرّاً، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر صحيح.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ١٣٣: بيع الأمة المزوّجة طلاقها، وبه قال ابن عبّاس وابن مسعود وأنس بن مالك وأُبيّ بن كعب.

وذهب عمر وابن عمر وعبدالرحمان بن عوف وسعد بن أبى وقّاص والفقهاء أجمع إلى أنّ العقد بحاله ويقوم المشترى مقام البائع في ملك رقبتها ولا يكون بيعها طلاقها.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات زوجات الغير فحرّمهن علينا إلّا ما ملكت اليمين فالظاهر أنّه متى ملك زوجة الغير حلّت له بملك اليمين، فإذا حلّت له ثبت أنّها حرمت على زوجها.

مسألة ١٣٤: إذا أعتقت الأمة تحت حرّ فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار؛ وبه قال النخمي والشعبي وطاووس.

وقال طاووس: لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي.

وقال بعضهم: لو أُعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار، وبه قال الثورى وأبوحنيفة وأصحابه، ورُوى في بعض اخبارنا أنّه ليس لها الخيار، وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلي وأحمد وإسحاق، وفي الصحابة ابن عمر وابن عبّاس وعائشة وصفيّة.

دليلنا على الأوّل: أخبار أصحابنا ورواياتهم؛ وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خيّر رسول الله صلّى الله عليه وآله بريرة وكان زوجها حرّاً وهذا نصّ، وقد روى مثل ذلك أصحابنا، والرواية الأخرى رواها أصحابنا أنّ زوج بريرة كان عبداً؛ والّذى يقوى عندى أنّه لا خيار لها لأنّ العقد قد ثبت، ووجود الخيار لها يحتاج إلى دليل.

ورُوى عن عائشة في خبر بريرة أنّه كان زوجها عبداً وإنّما قالت: لو كان حرّاً لم يخيرها.

مسألة ١٣٥: العنّة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب لها المدّة سنة، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما؛ وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الشافعي: لا أعلم خلافاً فيه عن مقت لقيته في أنّه إن جامع وإلّا فُرّق بينهما، وقال الحكم: لا يضرب له مدّة ولا يفسخ به النكاح، وبه قال أهل الظاهر.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم؛ وأيضاً إجماع الصحابة فإنّه رُوى ذلك عن على عليه السلام وعمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة فقالوا كلّهم: يؤجّل سنة، ولا يُعرف لهم مخالف، واستدلّ بقوله تعالى: الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بمعروفٍ أو تَسْريحُ بإحْسَانٍ، فإذا عجز عن أحدهما وهو أن يمسكها وجب أن يسرّحها بالإحسان.

مسألة ١٣٦: فسخ العتين له بطلاق، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة ومالك: هو طلاق.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنّهم رووا أنّها تبين منه بغير طلاق.

مسألة ١٣٧: إذا قال لها أنَّه عتين فتزوَّجه على ذلك فكان كما قال لم

# كتاب النكاح

يكن لها بعد ذلك خيار.

وللشافعي فيه قولان: في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: لها الخيار. دليلنا: إجماع الفرقة وأيضاً فإنها دخلت على بصيرة فكان كالجذام والبرص لم يثبت لها الخيار، وأيضاً فقد ثبت العقد، وثبوت الخيار بعده يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٣٨: إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث لم يكن لها الخيار ولا يُضرب لها الأجل، وقال الشافعي: لها حكم نفسها ويُضرب لها المدّة ويثبت لها الخيار.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأنّ إثبات الخيار لها يحتاج إلى دليل، والعقد صحيح مجمع عليه ولا دليل على ثبوت الخيار بعده.

مسألة ١٣٩: إذا رضيت به بعد انقضاء المدّة أو في خلال المدّة لم يكن لها بعد ذلك خيار، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو الأظهر عندهم، والمذهب أنّه لا يسقط خيارها.

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة وأيضاً فإثبات الخيار يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء العقد وصحّته.

مسألة 180: إذا اختلفا في الإصابة فقال: أصبتها وأنكرت فإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه عند أبى حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري.

وقال الأوزاعى: يخلّى بينهما، ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب، فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء فى فرجها فقد جامعها، وإن لم يكن فى فرجها ماء فما جامعها.

وقال مالك هكذا، إلَّا أنَّه قال: يقتصر على امرأة واحدة، وقد روى أصحابنا

أنّه تؤمر المرأة أن تحشو قُبلها خلوقاً فإذا وطئها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنّه أصابها وإن لم يكن علم أنّه لم يصبها، وهذا هو المعمول عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً الأصل بقاء النكاح وما يوجب الإزالة يحتاج إلى دليل.

مسألة 1٤١: إذا تزوّجت برجل فبان أنّه خصى أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا خيار لها لأنّه متمكّن من الإيلاج وإنّما لا ينزِل وذلك لا يوجب الفسخ.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ١٤٢: الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيّهما خرج أوّلاً حكم به، فإن كان خرج منهما فمن أيّهما انقطع أخيراً حكم به.

وبه قال الشافعي إلى هاهنا فوافقنا، فإن انقطعا معاً عندنا يرجع إلى القرعة، ورُوى عدّ الأضلاع والمعوّل على القرعة، وعنده هل يراعى قلّة البول وكثرته؟ فيه قولان: فإن تساويا في ذلك رجع إليه فإلى أيّهما مال طبعه حكم به، وهو المعوّل عليه عندهم، وقد رووا عنه الرجوع إلى عدّ الأضلاع وهو ضعيف؛ قال الشافعي: وليس بشيء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال في الّذي له ما للرجال وما للنساء: يورّث من حيث يبول.

مسألة ١٤٣: العزل عن الحرّة لا يجوز إلّا برضاها فمن عزل بغير رضاها أثم وكان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنّه محظور لا يجوز مثل ما قلناه غير أنّه لا يوجب الدية، والمذهب أنّ ذلك مستحبّ وليس بمحظور.

# كتابالنكاح

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.

مسألة ١٤٤٤: إذا تزوّج الحرّ بأمة فرزق منها ولداً كان حرّاً، وقال الشافعى: إن كان الرجل عربيّاً فالولد على قولين: أحدهما يكون حرّاً؛ وبه قال أبوحنيفة، والآخر يكون رقّاً، وإن كان غير عربى فهو رقّ قولاً واحداً.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً فإنّ الأصل الحريّة، والرقّ طارئ يحتاج إلى دلالة شرعيّة.

مسألة 1٤٥: إذا غاب الرجل عن امرأته، فقدم رجل فذكر لها أنّه طلّقها طلاقاً بانت منه، وذكر لها أنّه وكله في استئناف النكاح عليها وأن يصدقها ألفاً يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك وعقد النكاح؛ وضمن الرسول الصداق، ثمّ قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر التوكيل، فالقول قوله؛ والنكاح الأوّل بحاله والثاني لم ينعقد ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه لها.

وبه قال أبوحنيفة والشافعي على ما حكاه الساجى عنه، وقال في الإملاء: على الوكيل نصف المستى، وقال مالك وزفر: يلزمه ضمان ذلك.

دليلنا: أنّ النكاح الأوّل باقٍ، وإنّما يلزم الصداق بالعقد، فإذا لم يكن بينهما عقد فلا صداق عليه، والأصل براءة الذَّة، وشغلها يحتاج إلى دليل.



# كابالقاتالا

مسألة 1: إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه فسد المهر ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل، وبه قال جميع الفقهاء إلا مالكاً فإنّ عنه روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، والأخرى يفسد النكاح، وبه قال قوم من أصحابنا.

دليلنا: أنّ ذكر المهر ليس من شرط صحّة العقد فإذا ذكر ما هو فاسد لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلاً ولا يؤثّر ذلك في فساد العقد، وأيضاً قوله عليه السلام: لا نكاح إلّا بولتي مرشد وشاهدي عدل، فنفاه لعدم الولتي والشاهدين وأثبته بهم، وهذا نكاح قد عقد بهم فوجب أن يكون ثابتاً، وأيضاً فإنّهما عقدان يصحّ أن يتفرّد كلّ واحد منهما عن صاحبه، ألا ترى أنّه لو عقد بغير مهر صحّ النكاح بلا خلاف، وإذا ثبت بعد ذلك المهر صحّ أيضاً فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر إلّا بدليل.

مسألة ٢: الصداق ما تراضيا عليه متا يصح أن يكون ثمناً لمبيع أو أجرة لمكترى قليلاً كان أو كثيراً، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطّاب وابن عبّاس؛ وفي التابعين سعيد بن المسيّب والحسن البصرى، وفي الفقهاء ربيعة والأوزاعي والثورى والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال مالك: مقدر بأقل ما يجب فيه القطع وهو ثلاثة دراهم، وقال أبوحنيفة وأصحابه: مقدر بعشرة دراهم فإن عُقد النكاح بأقل من عشرة صحت التسمية وكملت عشرة فيكون كأنّه عُقد بعشرة، وهذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل وقال زفر: يسقط المستى ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم، وقال ابن شبرمة: أقلّه خمسة دراهم، وقال النخعى: أقلّه أربعون درهماً، وقال سعيد بن جبير: أقلّه خمسون درهماً.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: وإنْ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَد فَرضْتُم لَهُنَّ فَريضَةً فَيصفُ ما فَرَضْتُم، فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المستى ولم يفصل القليل من الكثير، وعندهم إذا كان فُرض لها خمسة وجب كلّها وهو خلاف القرآن.

وروى ابن عمر أنّ النبق صلّى الله عليه وآله قال: أدّوا العلائق، قيل: يارسول الله وما العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون، وقد يتراضون بدرهم ودرهمين، وقال عليه السلام: من استحلّ بدرهمين فقد استحلّ، وعندهم إنّ من استحلّ بدرهم فقد استحلّ بعشرة.

وروى أبوسعيد الخدرى أنّ النبق صلّى الله عليه وآله قال: لا جناح على المرئ، أن يصدق امرأة قليلاً كان أو كثيراً إذا أشهد وتراضوا، وأيضاً فإنّ النبق صلّى الله عليه وآله زوّج المرأة على تعليم آية من كتاب الله بعد أن طلب خاتماً من حديد فلم يقدر عليه، وذلك يدلّ على ما قلناه.

مسألة ٣: يجوز أن تكون منافع الحرّ مهراً مثل تعليم آية أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب، وغير ذلك متما له أجرة، واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا: لا يجوز لأنّه كان يختص موسى عليه السلام، وبه قال الشافعى، ولم يستثن الإجارة بل أجازها.

وقال أبوحنيفة وأصحابه: لا يجوز أن تكون منافع الحرّ صداقاً بحال سواء

كانت فعلهم أو غيره لأنّ عندهم لا يجوز المهر إلّا أن يكون مالاً أو ما يوجب تسليم المال مثل سكنى دار أو خدمة عبد سنة، فأمّا ما لا يكون مثل ذلك فلا يجوز.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم؛ وأيضاً روى سهل بن سعد الساعدى أنّ امرأة أتت النبق صلّى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله إنّى قد وهبت نفسى لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال: يارسول الله زوّجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: هل عندك من شيء تصدقها إيّاه فقال: ما عندى إلّا إزارى هذا، قال النبق صلّى الله عليه وآله: إن أعطيتها إيّاه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً، فقال: ما أجد شيئاً، فقال: التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، سورُ ستاها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: هد زوّجتكها بما معك من القرآن، وظاهره أنّه جعل الذي معه من القرآن صداقاً، وهذا لا يمكن فقد ثبت أنّه إنّما جعل الصداق تعليمها إيّاه، وروى عطاء عن أبى هريرة أنّ النبق صلّى الله عليه وآله قال لرجل: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والّتي تليها، قال: فقم وعلّمها عشرين آية وهي المرأتك.

مسألة ٤: إذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم يتحفظ لها شيء أو حفظتها من غيره فالحكم واحد، وكذلك إن أصدقها عبداً فهلك قبل القبض فالكلّ واحد، كان لها مثل الصداق وهو أجرة مثل تعليم السورة وقيمة العبد، وبه قال الشافعي في القديم؛ وقال في الجديد: إنّه يسقط المستى ويجب مهر المثل.

دليلنا: أنَّ إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل لأنّ الَّذي وجب لها بالعقد شيء بعينه، فإذا تعذَّر كان لها أجرته أو قيمته.

مسألة ٥: إذا أصدقها تعليم سورة ثمّ طلّقها قبل الدخول بها وقبل تعليمها جاز له أن يلقنها النصف الذي استقرّ عليه.

وللشافعي فيه وجهان أحدهما مثل ما قلناه؛ والثاني ليس له ذلك لأتَّه لا يؤمن الافتتان بها.

دليلنا: أنّ الّذى ثبت لها واستقر تعليم نصف ما ستى وإيجاب غير ذلك يحتاج إلى دليل ولا يؤدّى إلى الافتتان لأنّه لا يلقّنها إلّا من وراء حجاب، وكلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف.

مسألة ٦: إذا أصدقها صداقاً ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض، فإن دخل بها استقرّ، فإن طلّقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين دون ما نما وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي.

وقال مالك: إنّما تملك بالعقد نصفه فيكون الصداق بينهما نصفين فإذا قبضته كان لها نصفه بالقبض والآخر أمانة في يدها لزوجها فإن هلك من غير تفريط هلك منهما، فإن طلّقها قبل الدخول كان له أخذ النصف لأنّه ملكه لم يزل عنه.

دليلنا: قوله تعالى: وآتوا آلنساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً، وفيه دلالة من وجهين: أحدهما أنّه أضاف الصدُقات إليهنّ، فالظاهر أنّه لهنّ ولم يفرّق بين قبل الدخول وبعده.

والثاني أنَّه أمر بإيتائهن ذلك كلَّه، ثبت أنَّ الكلِّ لهنَّ.

وأيضاً إجماع الفرقة فإنهم رووا بلا خلاف بينهم أنّه إذا أصدقها غنماً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فقال صلّى الله عليه وآله: إن كان أصدقها وهى حامل عنده فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلاً فحملت عنده لم يكن له من أولادها شيء، وهذا يدلّ على أنّها ملكته بالعقد دون الدخول.

مسألة ٧: ليس للمرأة التصرّف في الصداق قبل القبض، وبه قال جميع الفقهاء، وقال بعضهم: لها ذلك.

دليلنا: أنَّ جواز تصرّفها فيه بعد القبض مُجمع عليه ولا دليل على جواز تصرّفها فيه قبل القبض، ورُوى عن النبى صلّى الله عليه وآله أنَّه نهى عن بيع ما لم يقبض، وقد روى ذلك أصحابنا ولم يفصّل.

مسألة ١٠ إذا أصدقها شيئاً بعينه كالثوب والعبد والبهيمة فتلف قبل القبض سقط حقها من غير الصداق، والنكاح بحاله بلا خلاف، ويجب لها مثله إن كان له مثل فإن لم يكن لها مثل فقيمته، وللشافعت فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم وهو اختيار الإسفرايني، وبه قال أبوحامد، اختار المزنى قوله في الجديد أنّ لها مهر مثلها، وعليه أكثر اصحابه.

دليلنا: أنَّ كلَّ عين وجب تسليمها إلى مالكها، فإذا تلف ولم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع إلى بدلها كالغصب والقرض والعارية عند من ضمنها، ولأنّ إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.

مسألة 9: إذا أصدقها عبداً مجهولاً أو داراً مجهولة، روى أصحابنا أنّ لها داراً وسطاً أو عبداً وسطاً، وقال الشافعي: يبطل المستى ويجب لها مهر المثل. داراً وسطاً: إجماع الفرقة، فإنّه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاويهم في ذلك.

مسألة 10: إذا قال: أصدقتها هذا الخلّ، فبان خمراً كان لها قيمتها عند مستحلّها، وقال الشافعي: يبطل المستمى ولها مهر المثل.

دليلنا: أنّ العقد وقع على معيّن، ونقله إلى مهر المثل يحتاج إلى دليل.

مسألة ١١: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه وعقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو

الأُوّل، وللشافعي فيه قولان الأشهر الّذي عليه أصحابه مثل ما قلناه، وقال المزنى: مهر العلانية أولى وذكر أنّه نصّ الشافعي قال أصحابه: ذلك إذا كان الأُوّل مراوضة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فإنّ العقد الأوّل قد ثبت والمهر قد لزم والثاني ليس بعقد فكيف يجب به المهر؟

مسألة 11: إذا تزوّج أربع نسوة بعقد واحد متن له الولاية عليهنّ بألفٍ فالنكاح صحيح، وكذلك عند الشافعي، وقال المزنى: العقد باطل، والمهر عندنا صحيح وعند الشافعي على قولين، وهكذا لو خالعهنّ دفعة واحدة بعقد واحد بألفٍ صحّ الخلع بلا خلاف؛ والبدل عنه على قولين.

وإن كان له أربعة إماء فكاتبهن بألف إلى نجمين صحّ عندنا، وعنده فى صحّة الكتابة قولان، فالقول فى الكتابة فى أصل العقد، وفى النكاح فالخلع فى البدل دون العقد.

دليلنا: أنّ الأصل جوازه وصحّته، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وأيضاً قوله تعالى: وأنكِحُوا الأيامي مِنْكم وألصالحينَ مِنْ عِبادِكم، ولم يفصّل بين أن يعقد عليهن في عقد واحد أو عقدين، فمن قال بفساده وفساد المهر فعليه الدلالة.

مسألة 17 إذا زوّج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فإن كان الولد موسراً تعلق المهر بذمّة الولد ولزمه في ماله بلا خلاف، وإن كان معسراً تعلق بذمّته ويكون الأب ضامناً؛ وللشافعي في ضمان الأب قولان: قال في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: لا يتعلّق بذمّة الوالد شيء بإطلاق العقد.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً فإنّه لتما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وعلمه بلزوم الصداق بعقد النكاح علمنا من حيث العرف والعادة أنّه دخل على أن يضمن، فقام العرف في هذا بمنزلة نطقه.

مسألة 11: إذا تزوّج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليّه كان النكاح باطلاً بلا خلاف، فإن دخل بها لم يلزمه المهر؛ وللشافعي فيه قولان أصحّهما عندهم مثل ما قلناه، وقال في القديم: يلزمه مهر المثل.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمة فمن علّق عليها شيئاً فعليه الدلالة.

مسألة 10: المفوّضة إذا طلّقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها لكن يجب لها المتعة، وبه قال الأوزاعى وحتاد بن أبى سليمان وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي، وقال مالك: لا مهر لها ولا متعة لها، ويستحبّ أن يمتّعها استحباباً، وبه قال الليث بن سعد وابن أبى ليلى.

دليلنا: قوله تعالى: ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُم التُؤْمِناتِ ثُمِّ طَلَقتتُوهُنّ مِنْ قَبَلِ أَنْ تمسّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيهِنَّ مِنْ عدّةٍ تَعتدّونها فَمتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جميلاً، وهذا أمر يقتضى الوجوب، وقال عزّوجل: لا جُناحَ عَلَيْكُم إِنْ طَلَقتُم النِّساءَ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَّ أُو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتّعوهُنَّ على المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بالمَعرُوفِ حقاً على المُحسنين، وفيها ثلاثة أدلة:

أوّلها: قوله تعالى: ومتّعوهنَّ، وهذا أمر يقتضي الوجوب.

وثانيها: فصل بين الموسع والمقتر، فلو لم تكن واجبة لما فصل بينهما كصدقة التطوّع لا فصل بينهما.

والثالث: قوله تعالى: حقّاً على المحسنين، وقوله ((على)) من حروف الوجوب ثبت أنّها واجبة، وعليه إجماع الصحابة، ژوى ذلك عن عليه السلام وعمر، ولا مخالف لهما.

وقال تعالى: ولِلمُطلّقاتِ مَتاعُ بالمعروفِ حقّاً على المتقين، فأضاف المتعة إليهن، ثبت أنّه واجب لهن، وقال: «حقّاً على» وظاهر ذلك يقتضى الوجوب.

مسألة ١٦: المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة، وعلى

الفقير خاتم وما أشبهه.

وقال الشافعى: المستحبّ من ذلك خادم فإن لم يقدر فمقنعة فإن لم يقدر فثلاثون درهما، والواجب فيه ما يراه الإمام، ومن أصحابه من قال: أقلّها ما يقع عليه الاسم ولو كان قيراطاً، والأوّل أظهر.

فأتما الاعتبار بالإعسار واليسار بالرجل دونها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر الاعتبار بإعسارها ويسارها وجمالها لأنّه بدل عن مهر مثلها وذلك معتبر بها.

وقال أبوحنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما نشاء ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم، وهو نصف أقل ما يكون صداقاً فكأنّه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم.

دليلنا: قوله تعالى: ومَتَّعوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقتر قَدَرُهُ، فاعتبر حال الرجل دون المرأة.

فأمّا تفصيل ما ذكرناه فدليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ورُوى عن ابن عبّاس أنّه قال: أقلّ المتعة درهم وأكثرها خادم.

مسألة 10: مفرّضة البضع إذا فُرض لها مهر بعد العقد، فإن اتّفقا على قدر المهر مع علمهما بقدر مهر المثل أو ترافعا إلى الحاكم ففرض لها المهر كان كالمستى بالعقد تملك المطالبة به، فإن دخل بها أو مات استقر ذلك وإن طلّقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ولا متعة عليه، وبه قال الشافعي.

وقال أبوحنيفة: إذا فرض لها فطلّقها قبل الدخول سقط المفروض كأنّه ما فرض لها ووجب لها المتعة كما لو طلّقها قبل الفرض.

دليلنا: قوله تعالى: وإنْ طلّقتهُوهُن مِنْ قَبلِ أَنْ تمسّوهُنَّ وقَد فَرَضْتُم لَهُنّ فَرِيضَةً فنِصفُ مَا فَرَضْتُم، ومعناه يعود إليكم نصف ما فرضتم لأنَّ المهر كان

واجباً لها قبل الطلاق وبالطلاق ما وجب لها شيء فلتا قال «فنصف ما فرضتم» ثبت أنّه يعود إلى الزوج نصف ما فرض، وهذا دليل على أبى حنيفة لأنّه قال: يعود إليه كلّه.

قالوا: قوله «فنصف ما فرضتم» معناه فنصف ما سمّيتم بالعقد.

فالجواب إنّ المستى عندكم على ما قاله الرائى يسقط كلّه بالطلاق قبل الدخول وإنّما يجب نصف مثله فأمّا نصف ذلك المستى فلا، وهذا يخالف نصل الآية فإنّ الله تعالى قال نصف الفرض لا نصف مثله، على أنّ الآية بالمفروض بعد العقد أشبه منها بالمستى حال العقد؛ وأيضاً نحمل الآية على العموم فيما فرض حال العقد وما فرض بعده ولا تنافى بينهما.

وروى ابن عمر أنّ النبق صلّى الله عليه وآله قال: أدّوا العلائق، قيل: يارسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، وذلك عامّ على كلّ حال.

مسألة 11: إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها، وبه قال في الصحابة على عليه السلام وابن عبّاس وزيد والزهرى، وبه قال ربيعة ومالك والأوزاعى وأهل الشام وهو أحد قولى الشافعى.

والقول الآخر: لها مهر مثلها، وبه قال ابن مسعود وأهل الكوفة وابن شبرمة وابن أبى ليلى والثورى وأبوحنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 19: لا يجب بالعقد مهر المثل، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: يجب بالعقد مهر المثل.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

واستدلّ أبوحنيفة بما رُوى أنّه أتى عبدالله بن مسعود في رجل تزوّج امرأة

فمات عنها، ولم يفرض لها، وفي بعضها قال: واختلفوا إليه شهراً أو قال مرّات قال: فإنّى أقول فيها أنّ لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس فيه ولا شطط، وأنّ لها الميراث وعليها العدّة، فإن يكون صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، فقام إليه ناس من أشجع فيهم الجرّاح وابن سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله قضى فينا في تورع بنت ناشق كان تزوّجها هلال بن مرّة الأشجعي كما قضيت، قال: ففرح عبدالله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلّى الله عليه و آله.

وهذا خبر واحد لا يجب عندنا العمل عليه، لأنّه لم يرو من طريقنا، وإنّما رُوى من طريق من لا تعرف عدالة راويه، وما هذا صورته لا يجب العمل به، وقد أجيب عنه بأجوبة:

أحدها: أنّه مضطرب السند فإنّه رُوى فيه «فقام رهط من أشجع»، ورُوى «فقام ناس من أشجع» ورُوى «فقام معقل بن يسار ومرّة بن سنان، وتارة أبوالمليح، وتارة أبوالجرّاح» وهذا الاضطراب يدلّ على ضعفه.

وذكر الواقدى فى كتاب خطأ الحديث فقال: وقع هذا الحديث إلى أهل المدينة فلم يعرفه أحد من أهل العلم، فثبت أنّه لا أصل له، وإنّما وقع إليهم من أهل الكوفة.

على أنّه يحتمل أن يكون فرض بعضها بغير اختيارها وهى الصغيرة أو البكر الكبيرة، فإن كانت متن لا يُعتبر رضاها فلها مهر مثلها عند الشافعي، وهذا لا يصح على أصلنا فإنّا لا نفصل بين الموضعين، على أنّ الخبر تضمّن قضيّة في عين تحتمل ما قالوه على ما رووه عن ابن مسعود، وقد خالفه أربعة من الصحابة فكان قولهم أولى.

مسألة ٢٠: إذا اتَّفقا على مقدار مال أو شيء بعينه مع الجهل بمبلغ مهر

المثل صحّ ما اتّفقا عليه، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم والاملاء مثل ما قلناه، وقال في الأمّ: لا يصحّ.

دليلنا: أنّ الواجب ما يتفقان عليه، فأيّ شيء اتفقا عليه كان ذلك الواجب.

مسألة ٢١: مفوضة المهر هو أن تذكر مهراً ولا تذكر مبلغه، فيقول: تزوّجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، فإذا تزوّجها على ذلك فإن قال: على أن يكون المهر ما شئت أنا، فإنّه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به قليلاً كان أو كثيراً؛ وإن قال: على أن يكون المهر ما شئتِ أنت، فإنّه يلزمه أن يعطيها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمسمائة درهم.

وقال الفقهاء كلّهم أبوحنيفة والشافعي: أنّه يلزمه مهر المثل. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.

# في معنى مفوضة المهر

مسألة ٢٢: إذا دخل بمفوّضة المهر استقرّ ما يحكم واحد منهما به على ما فصّلناه؛ وإن طلّقها قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.

وقال الشافعى وأبوحنيفة: إن دخل بها استقر مهر المثل وإن طلّقها قبل الدخول استحقّت نصفه عند الشافعى، وقال أبوحنيفة: يسقط بالطلاق قبل الدخول ويجب المتعة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فإذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأنّ أحداً لا يفرّق بينهما.

مسألة ٢٣: حكم الصغيرة والبكر الكبيرة الّتي تُجبر على النكاح إذا زوّجها وليّها الّذي له الإجبار مفوّضة البضع حكم التي لها الإذن في أنّه لا يجب

مهر المثل بنفس العقد، وقال الشافعى: هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد. دليلنا: قوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيكُم إنْ طَلَقتُم آلنساء مَا لَم تمسّوهُنّ أو تَفرضوا لَهُنّ فَريضة، ولم يفصّل، وأيضاً الأصل براءة الذتة.

مسألة ٢٤: مهر المثل فى الموضع الذى يجب يُعتبر بنساء أهلها من أتمها وأختها وعتبها وخالتها وغير ذلك، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم، فإن زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة.

وقال الشافعى: يُعتبر بنساء عصبتها دون أتها ونساء أرحامها ونساء بلدها -ونساء عصبتها أخواتها، وبنات الإخوة وعتاتها، وبنات الأعمام وعتات الأب وبنات أعمام الأب- وعلى هذا أبداً.

وقال مالك: أعتبر بنساء بلدها، وقال أبوحنيفة: يُعتبر بنساء أهلها من العصبات وغيرهم من أرحامها، وقيل: إنّ هذا مذهب ابن أبى ليلى وإنّ مذهب أبى حنيفة مثل مذهب الشافعي.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٢٥: إذا اختلف الزوجان فى قدر المهر مثل أن يقول الزوج: تزوّجتك بألف، وقالت: بألفن، أو فى جنس المهر فقال: تزوّجتك بألف درهم، وقالت: بألف دينار، فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده، وبه قال النخعى وابن شبرمة وابن أبى ليلى.

وقال أبوحنيفة والشافعي والثورى: يتحالفان ويجب مهر المثل.

وذهب مالك إلى أنّه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج كما قلناه لأنّه غارم، وإن كان قبل الدخول تحالفا كما قال الشافعي إلّا أنّه قال: إذا تحالفا بطل النكاح، بناه على أصله في أنّ المهر إذا فسد بطل النكاح.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً قول النبيّ صلّى الله عليه وآله

وسلّم: البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه، وهذه هي المدّعية وهو المنكر فيجب أن تكون البيّنة عليها واليمين عليه.

مسألة ٢٦: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، ووجب لها مهر المثل على كل حال عند جميع أصحاب الشافعي إلّا ابن خيران فإنّه قال: إن كان ما ادّعته المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل وإن كان ما تدّعيه أقلّ من مهر المثل؛ مثل أن ادّعت ألفاً ومهر مثلها ألفان فإنّه لا يجب عليه إلّا ألف لأنّها لا تدّعي زيادة عليه فلا تُعطى ما تدّعيه، واتّفقوا كلهم على أنّه إذا أقرّ بأنّ مهرها ألفان ومهر مثلها ألف إنّه لا يلزمه أكثر من ألف.

وقال أبوحنيفة ومحتد: إن كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقلّ فلها مهر مثلها وإن كان مهر مثلها مثل ما ادّعت أو أكثر فلها ما ادّعت لا يزاد عليه، وإن كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ودون ما قالت فلها مهر المثل.

وهذا التفصيل قد سقط عَنّا لأنّا قد بيّناه في المسألة الأولى لأنّه مبنى على التحالف.

مسألة ٢٧: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج: قد أقبضتُك المهر، وقالت: ما قبضته، فالقول قولها سواء كان قبل الزفاف أو بعده قبل الدخول بها أو بعده، وبه قال سعيد بن جبير والشعبي وأكثر أهل الكوفة ابن شبرمة وابن أبي ليلي وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي.

وذهب مالك إلى أنّه إن كان بعد الدخول فالقول قوله، وإن كان قبل الدخول فالقول قولها.

وذهب الفقهاء السبعة إلى أنّه إن كان بعد الزفاف فالقول قوله وإن كان قبله فالقول قولها، قال أبوحامد الإسفرايني: ورأيت من يحكى عن هؤلاء أنّه إنّما يكون القول قوله في القدر الّذي جرت العادة بتقديمه، قال هو: ولا أعرف هذا التفصيل

عن مالك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قول النبى صلّى الله عليه وآله: البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه، والزوج قد اعترف بالمهر وادّعى أنّه قد أقبض فعليه البيّنة وإلّا فعليها اليمين.

مسألة ٢٨: إذا كان مهرها ألفاً وأعطاها ألفاً واختلفا، فقالت: قلتَ لى خذى هذه هديّة، أو قالت هبة، وقال: بل قلت خذيها مهراً، فالقول قول الزوج بكلّ حال، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي.

وقال مالك: إن كان المقبوض ما جرت العادة بهديّة مثله كالمقنعة والخاتم ونحو هذا فالقول قولها إنّه هديّة وإلّا فالقول قوله كما قلناه.

دُليلنا: أنّهما قد اتّفقا أنّ الألف ملك الزوج واختلفا في صفة انتقاله إلى يدها، فوجب أن يكون القول قول المالك وعلى من ادّعى انتقاله إليه بسبب البيّنة.

مسألة ٢٩: البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنه عن ذلك، وبه قال أبوحنيفة، وهو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي، وقال أكثر أصحابنا: ليس له ذلك إلّا بإذنها.

دليلنا: إجماع الفرقة على أنّ له العفو عن المهر ومن له العفو له المطالبة والقبض، ونحن ندلّ على ذلك فيما بعد، وإنّ الّذى بيده عقدة النكاح الأب دون الزوج.

هسألة ٣٠: إذا تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ خالعها فلزوجها نكاحها فى عدّتها، فإن فعل وأمهرها مهراً فإن دخل بها استقرّ المهر، وإن طلّقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: لا يسقط شيء

ولها المهر كله.

دليلنا: قوله تعالى: فنصفُ ما فرضتم، وهذا طلاق قبل المس، وأيضاً فإنّ الأصل براءة الذمّة، ومن أوجب جميع المهر فعليه الدلالة.

مسألة ٣١: إذا أصدقها على أنّ لأبيها ألفاً فالنكاح صحيح بلا خلاف، وما ستاه لها يجب عليه الوفاء به، وهو بالخيار فيما ستاه لأبيها.

وقال الشافعى: المهر فاسد ولها مهر المثل، هذه نقلها المزنى من الأمّ، وقال فى القديم: لو أصدقها ألفاً على أنّ لأبيها ألفاً ولأُمّها ألفاً كان الكلّ للزوجة، وبه قال مالك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.

مسألة ٣٢: إذا أصدقها ألفاً وشرط أن لا يسافر بها ولا يتزوّج عليها ولا يتسرّى عليها، كان النكاح والصداق صحيحين والشرط باطل، وقال الشافعى: المهر فاسد، ويجب مهر المثل فأمّا النكاح فصحيح.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً رُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كلّ شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، ولم يقل الصداق باطل.

مسألة ٣٣: إذا أصدقها داراً فشرط في الصداق ثلاثة أيّام شرط الخيار صحة الصداق والشرط معاً والنكاح صحيح.

وللشافعي في صحّة النكاح قولان: أحدهما يبطل، والثاني يصحّ.

فإذا قال ((يصحّ) فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها يصحّ المهر والشرط معاً كما قلناه، والثاني يبطلان معاً، والثالث يبطل الشرط دون الصداق.

دليلنا: قوله صلَّى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، ولأنَّ هذا الشرط

### لا يخالف الكتاب والسنة فيجب أن يكون صحيحاً.

مسألة ٣٤: الذى بيده عقدة النكاح عندنا هو الولت الذى هو الأب أو الجدّ، وبه قال ابن عبّاس والحسن البصرى وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل، وهو قول الشافعي في القديم إلّا أنّ عندنا له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه.

وقال فى الجديد: هو الزوج، ورُوى ذلك عن على عليه السلام وجبير بن مطعم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيّب وشريح ومجاهد والشعبى والنخعى والأوزاعى، وأهل الكوفة سفيان الثورى وابن أبى ليلى وأبوحنيفة وأصحابه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً قوله تعالى: وإنْ طَلَقتمُوهُن مِن قَبل أَنْ تَمسّوهُنَّ، إلى قوله: أو يعفو ٱلّذي بيده عُقدَةُ الذِكاح، وفيها أدلّة:

أَوّلها: أنّه افتتح الآية فخاطب الزوج بخطاب المواجهة ثمّ عدل عنه إلى الكناية فقال: فنصفُ ما فَرضْتُم إلّا أنْ يَعفُونَ أو يَعفوَ ٱلّذي بِيَدِهِ عُقدَةُ النِّكاحِ، والخطاب متى عدل به عن المواجهة إلى الكناية فالظاهر أنّه كناية عن غير مَن واجهه بالخطاب أوّلاً، ولو كان المراد به الزوج لما عدل به عن المواجهة.

الثانى: أنّه قال «إلّا أن يعفون» يعنى الزوجة من نصفها ثمّ عطف على هذا فقال: أو يَعفو اللّذى بِيَدِهِ عُقدةُ التّكاحِ، فكان حمله على الولت أولى لأنّه عطف عفو نصف الصداق من الولت على عفو نصفه من الزوجة فكان عطف عفو على عفو تقدّم.

الثالث: قوله تعالى: أو يَعفق آلذى بِيدهِ عُقدَةُ النِّكاحِ ، فإذا حملناه على الولت حملنا الكلام على ظاهره من غير إضمار فإنّ للولق أن يعقد وبيده أن يعفو بعد الطلاق وقبل الدخول والزوج لا يملكها بعد الطلاق، وإنّما كان يملكها فافتقر إلى إضمار.

والرابع: إِنَّ الله تعالى ذكر العفو في الآية في ثلاثة مواضع فقال: إلَّا أن

يَعفُون أو يَعفو آلّذى بِيَدِه عُقْدَةُ النِكاح وأَنْ تَعفُوا أَقرَبُ لِلتَقْوى، فمن قال: الّذى بيده عقدة النكاح الولق، حمل كلّ عفو على فائدة، وإذا قلنا هو الزوج حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى، فكان حمل كلّ عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة.

مسألة ٣٥: إذا أصدقها صداقاً ثمّ وهبته له ثمّ طلّقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه.

وللشافعى فيه قولان: قال فى القديم: لا يرجع، وهو اختيار المزنى، وقال الشافعى: وهذا حسن، وقال فى الجديد: يرجع، وهو أصح القولين عندهم، وسواء وهبت له بعد أن قبضته أو قبل القبض الباب واحد.

وقال أبوحنيفة: إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف فإن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشيء.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.

مسألة ٣٦: إذا أصدقها عبداً فوهبت له نصفه ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فإنّه يرجع عليها بنصف العبد الّذي وهبته.

وللشافعى فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجع بشىء، وبه قال أبوحنيفة، والثانى يرجع بنصف الموجود وهو ربعالعبد وبه قال أبويوسف ومحتد، والثالث يرجع بالنصف على ما قلناه.

دليلنا: أنّ الّذى استحقّته من العبد نصفه فإذا وهبته له فقد قبضته، فإذا طلّقها وجب عليها أن تردّ ما أخذته.

مسألة ٣٧: إذا زوّج الأب أو الجدّ من له إجبارها على النكاح من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ثبت المستى ولا يجب مهر المثل، وبه

قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: يبطل المستى ويجب مهر المثل.

دليلنا: أنّ المستى لا خلاف أنّه واجب عليه، ومن أوجب مهر المثل فعليه الدلالة، وأيضاً قوله تعالى: وإنْ طَلَقْتُتُموهُنّ مِنْ قَبل أن تَمشُّوهُنّ وَقَد فَرَضْتُم لَهُنّ فَريضَةً فَنصفُ مَا فَرضتُم، ولم يفصل بين أن يكون دون مهر المثل أو مثله أو فوقه، فوجب حمله على عمومه.

وأيضا روى ابن عمر أنّ النبى صلّى الله عليه و آله قال: أدّوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، وهذا قد تراضى الأهلون عليه فوجب أن لا يؤدّوا غيره.

وأيضاً فقد علمنا أنَّ النبق صلّى الله عليه وآله زوّج بناته بخمسمائة، ومعلوم أنّ مهر مثل بنت النبق صلّى الله عليه وآله لا يكون هذا القدر فلولا أنّ الولق إذا عقد على أقلّ من مهر المثل صحّ ولزم المستمى لما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يفعله.

مسألة ٣٨: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه؛ فإن كانت عالمة بمقداره صح الإبراء، وإن لم تكن عالمة به لم يصح ، وكذلك ضمان المجهول لا يصح ، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: ضمان المجهول والإبراء عن المجهول يصحان معاً.

دليلنا: أنّ صحّة المجهول تحتاج إلى دليل والأُصل بقاء الحقّ في الذمّة، وإسقاطه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٣٩: إذا ستى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئاً لم يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفى، بل لها المطالبة بالمهر، ويجب عليها تسليم نفسها، وبه قال الشافعى، وقال أبوحنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض لأنّ المهر فى مقابلة كلّ وطء فى النكاح.

دليلنا: أنّ البضع حقّه واستحقّه والمهر حقّ عليه وليس إذا كان عليه حقّ جاز أن يُمنع حقّه لأنّ جواز ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة ٤٠: إذا أصدقها ألفاً ثمّ خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول بها فإنّه يسقط عنها جميع المهر.

وقال الشافعي: إذا أصدقها شيئاً فخالعته على شيء منه فما بقى فعليه نصفه، وظاهر هذا أنّ له من الألف مائتين وخمسين.

واختلف أصحابه على ثلاث طرق، فقال أبواسحاق: معناه مثل ما قلناه وأنّه يصير المهر كلّه له، وقال ابن خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين وخمسين، ويسقط عن الزوج مائتان وخمسون وبقى بعد هذا خمسمائة يسقط عنه نصفها ويبقى عليه نصفها، وفي أصحابه من قال: الفقه على ما قاله ابن خيران، وخالفه في التعليل.

دليلنا: أنّه إذا أصدقها ألفاً فقد ملكتها كلّها فإذا خالعها والخلع لا يكون عندنا إلّا بطلاق فيكون قد طلّقها قبل الدخول فيرجع عليه نصف المستى بالطلاق ويستقر لها النصف وقد أسقطته بالخلع فلم يبق لها شيء من المستى على ما قلناه.

مسألة 21: من وطىء امرأةً فأفضاها -ومعنى ذلك صيّر مجرى البول ومدخل الذكر واحداً- فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر، هذا إذا كان في عقدٍ صحيح أو عقدٍ شُبةٍ.

فأتنا إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كلّ حال ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكاً أو مسترسلاً.

وقال الشافعي: عليه مهرها وديتها، ولم يفصل بين قبل تسع سنين وبعده.

وقال أبوحنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شيء، وإن كانت أجنبيّة نظرت: فإن كان الوطء في نكاح فاسد، فإن كان البول مسترسلاً فلها مهر مثلها ولها كمال الدية، فإن كان مستمسكاً فلها المهر وثلث الدية كالجائفة، وإن استكره امرأة على هذا فلا مهر لها والدية على ما فصلناه.

وقال مالك: عليه حكومة، والكلام في المسألة في كتاب الديات وهاهنا ما يختص الزوجيّة.

دليلنا: إجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون في ذلك، وطريقة الاحتياط لبراءة الذّة تقتضيه.

مسألة ٢٤: إذا طلّقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسّها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:

فذهبت طائفة إلى أنّ وجود هذه الخلوة وعدمها سواء ويرجع عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا، وبه قال فى الصحابة ابن عبّاس وابن مسعود، وفى التابعين الشعبى وابن سيرين وفى الفقهاء الشافعى وأبوثور.

وذهبت طائفة إلى أنّ الخلوة كالدخول يستقرّ بها المستى ويجب عليها العدّة، وبه قال قوم من أصحابنا، ورُوى فى ذلك أخبار من طريق أصحابنا، ورُوى فى ذلك أخبار من طريق أصحابنا، ورُوى ذلك عن على عليه السلام، وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عمر، وفى التابعين الزهرى؛ وفى الفقهاء الأوزاعى وأبوحنيفة وأصحابه، وهو نصّ قول الشافعى فى القديم.

وذهبت طائفة إلى أنها إن كانت خلوة تامّة فالقول قول من يدّعى الإصابة، وبه قال مالك بن أنس، قال: والخلوة التامّة أنْ يزفّها الزوج إلى بيته ويخلو بها، وإن لم تكن تامّة مثل أن خلا بها في بيت والدها ما لم تزل حشمة وإن طالت مدّته عندهم وارتفعت الحشمة صارت خلوة تامّة فنقول: القول قول من يدّعى

الإصابة.

ومن أصحاب الشافعت من قال: تأثير الخلوة على قوله القديم أنّ القول قول من يدّعى الإصابة كما قال مالك إلّا أنّه لا يفصل الخلوة في بيته كانت أو في بيتها، وليس هذا كما قال هذا القائل، فإنّ الشافعي قد نصّ في القديم على مثل ما ذهب إليه أبوحنيفة.

دليلنا: قوله تعالى: وإن طلّقتمُوهُنّ مِن قَبل أن تَمسّوهُنّ وَقَد فَرَضْتُم لَهُنّ فَرِيضَةً فنصفُ ما فرضتم، ولم يستثن الخلوة فوجب حملها على عمومها.

ووجه الدلالة من الآية أنّه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللّمس باليد لأنّ ذلك لم يقل باليد أو عن الخلوة أو عن الوطء، فبطل أن يُراد به اللّمس باليد لأنّ ذلك لم يقل به أحدُ ولا اعتبره، وبطل أن يُراد به الخلوة لأنّه لا يُعبّر به عن الخلوة لا حقيقةً ولا مجازاً ويُعبّر به عن الجماع بلا خلاف، فوجب حمله عليه.

على أنّه أجمعت الصحابة على أنّ المراد من الآية بالمسيس «الجماع» رُوى ذلك عن ابن مسعود وابن عبّاس، ورُوى عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب المهر، ما ذنبهن إن جاء العجز من قِبَلكم، ومعلوم أنّ العجز من الزوج لا يكون عن الخلوة ولا عن اللّمس باليد ثبت أنّه أراد به الإصابة. وأيضاً قال الله تعالى في آية العدّة: ثُمّ طلّقتُتُوهُنَّ مِن قَبل أنْ تَمشُوهُنَ فَمَا لكُم عَلَيهنَّ مِن عدّةٍ تَعتدونها، ولم يفصل، وأيضاً روايات أصحابنا قد ذكرناها في ذلك في الكتاب المذكور، وبيّنا الوجه فيما يخالفها، وأيضاً الأصل براءة الذمّة، فمن أوجب جميع المهر على الرجل والعدّة على المرأة بالخلوة فعليه الدلالة.

مسألة ٤٣: إذا تزوّج امرأة وأمهرها عبداً مطلقاً، فقال: تزوّجتُك على عبدٍ، فالنكاح صحيح، ويلزمه عندنا عبد وسط من العبيد، وبه قال أبوحنيفة، وقال: يعطيها عبداً بين عبدين وهو أوسط العبيد -عبد سندى أو عبد منصورى فإنّه أوسط العبيد- وكذلك عندنا إذا تزوّجها على دارٍ مطلقة فلها دار وسط بين

دارين.

وقال الشافعي: الصِداق باطل ويلزمه مهر المثل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ورُوى عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: أدّوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، وهذا قد تراضى به الأهلون.

مسألة ؟؟: المدخول بها إذا طُلّقت لا متعة لها سواء كان ستى لها مهراً أو لم يُسمّ، فرض لها أو لم يفرض، وبه قال أبوحنيفة.

وللشافعى فيه قولان: قال فى القديم مثل ما قلناه، وقال فى الجديد: لها المتعة، ورُوى ذلك عن عمر وابن عمر، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا إلّا أنّهم قالوا: إنّ هذه متعة مستحبّة غير واجبة، وعندهم أنّها واجبة.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضاً قوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُم إنْ طَلَقتُم آلنساء مَا لَمْ تَمشُوهُنّ أُو تَفرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنّ على ٱلتُوسِعِ قَدَرُهُ وَعلى التُقْترِ قَدَرُه، دلّ ذلك على أنّ المدخول بها لا متعة لها، وكذلك المفروض لها.

وقوله تعالى: وللمطلّقاتِ مَتاعُ بالمَعرُوفِ حَقّاً على المُتّقين، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مخصوصاً بمن لم يُدخل بها ولم يُسمّ لها مهراً.

والآخر أن تكون محمولة على الاستحباب بدلالة قوله تعالى: حَقّاً على المحسنين، ولو كانت واجبة لكان فاعلها لا يُسمّى محسناً لأنّ من فعل الواجب من قضاء الدين وغير ذلك لا يسمّى محسناً.

مسألة ٤٥: الموضع الذى يجب فيه المتعة أو تُستحبّ فإنّها تثبت سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً، والزوجة حرّة كانت أو أمة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعى: إذا كانا عبدين أو أحدهما فلا متعة.

دليلنا: قوله تعالى: ولِلمطلّقاتِ مَتَاعُ بالمَعرُوفِ، ولم يفصّل؛ وأيضاً إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة ٤٦: كلّ فُرقة تحصل بين الزوجين سواء كانت من قِبَله أو من قبلها أو من قبلها أو من قبلها أو من قبلهما فلا يجب بها المتعة إلّا الطلاق فحسب.

وقال الشافعى: إذا كانت الفُرقة من جهته بطلاق أو ارتدادٍ أو إسلام أو من جهته بطلاق أن ترضع المرأة أمّ الزوج جهتهما مثل الخلع أو اللّعان أو من جهة أجنبى مثل أن ترضع المرأة أمّ الزوج ومن يجرى مجراها متن يحرم عليه تزويجها فإنّه يجب لها المتعة، وإنّما تسقط المتعة إذا كان بشىء من جهتها.

دليلنا: أنّ المتعة أوجبها الله تعالى في المطلّقات فمن أوجبها في غيرهنّ فعليه الدلالة، وإلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس ونحن لانقول به.

مسألة ٤٧؛ مَن كان عنده أمة زوجة مفوّضة البضع فاشتراها من سيّدها انفسيخ النكاح ولا متعة لها.

وقال أكثر أصحاب الشافعي: فيها قولان للشافعي؛ أحدهما يجب، والآخر لا يجب.

وقال أبوإسحاق: ينظر من المستدعى للبيع فيغلب حينئذٍ.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذَّة ولا دليل على وجوب ذلك؛ وأيضاً فإنّ الله تعالى أوجب المتعة للمطلّقات فمن أوجب لغيرهنّ فعليه الدلالة.

مسألة ٨٤: إذا أصدقها إناءين فانكسر أحدهما ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني بالخيار بين ما قلناه وبين أن تدع وتأخذ نصف قيمتهما معاً. الخلاف

دليلنا: أنّ العقد وقع على الإناءين فإذا كان أحدهما باقياً فنصف ملكها فيه باق، فمن نقله إلى قيمته فعليه الدلالة.

مسألة 23: إذا أصدقها صداقاً فأصابت به عيباً كان لها رده بالعيب سواء كان العيب يسيراً أو كثيراً، وبه قال الشافعي.

وقال أبوحنيفة: إن كان يسيراً لم يكن لها الردّ وإن كان كثيراً فلها الردّ. دليلنا: أنّ الّذي وقع عليه العقد ما سلم من العيب فإذا وجدت به عيباً لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد وكان لها ردّه.

# فكانت العامية

مسألة 1: الوليمة مستحبّة وليست بواجبة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه؛ والثاني أنّها واجبة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً الأصل براءة الذمّة، ولا دليل على وجوبها، ورُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: ليس في المال حقّ سوى الزكاة.

مسألة ٢: من دُعى إلى الوليمة يُستحبّ له حضورها، وليس بواجب عليه أيّ وليمة كانت.

فظاهر مذهب الشافعي أنّه أوجب الإجابة في جميع الولائم؛ وهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ على وجهين، وله قول آخر وهو أنّه مستحبّ.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة والوجوب يحتاج إلى دليل.

مسألة ٣: إذا اتّخذ الذميّ وليمة ودعا الناس إليها فلا يجوز للمسلم أن يحضرها.

وللشافعي فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه حضورها لعموم الخبر.

والثاني: لا يجب.

دُليلنا: أنّ ذبائع أهل الذتة محرّمة، وطعامهم الّذي يباشرونه بأيديهم نجس ولا يجوز أكله لقوله تعالى: إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ، وعليه أخبار عن أنتتنا عليهم السلام.

وسندل على ذلك فيما بعد فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن أحداً لم يفرق.

مسألة ٤: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، وإنّما يُستحبّ له ذلك، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما وهو الأظهر مثل ما قلناه، وفي أصحابه من قال: يجب عليه ذلك.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذَّة، والوجوب يحتاج إلى دليل، ورُوى عن جابر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: من دُعى إلى طعام فليحضر فإن شاء أكل وإن شاء ترك.

مسألة ۵: نثر السكّر واللّوز فى الولائم وأخذه مكروه؛ وبه قال الشافعى، وقال أبوحنيفة: هو مباح وإن كان يُؤخذ بخلسة.

دليلنا: أخبار أصحابنا وإجماعهم عليها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

# كَيْ الْمُعْلِقِينِ مِنْ لِلْنَصْحَالِينَ لِلْنَصْحَالِينَ

مسألة 1: النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب عليه القسمة للباقيات، وبه قال أبو سعيد الاصطخرى، وقال باقى أصحاب الشافعى: أنّه كان يلزمه.

دُلْيلنا: قوله تعالى: تُرجى مَن تَشاء مِنهُنَّ و تُؤوى إلَيكَ مَنْ تَشاءُ، وذلك عام في جميع الأحوال.

مسألة ٢: من كانت عنده مسلمة وذميّة كان له أن يقسم للحرّة المسلمة ليلتين وللذميّة ليلة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: عليه التسوية بينهنّ. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٣: إذا كانت عنده حرّة وأمة زوجة، كان للحرّة ليلتان وللأمة ليلة، وبه قال عليه السلام وهو قول جميع الفقهاء إلّا مالكاً فإنّه قال: يسوّى بينهما.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ورُوى عن النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: من نكح حرّة على أمة فللحرّة ليلتان وللأمة ليلة، وهذا نصّ، ورُوى عن على عليه السلام أنّه قال: من نكح حرّة على أمة فللحرّة ليلتان وللأمة ليلة، ولا مخالف له في الصحابة.

مسألة £: إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال، وعند الأُخرى ليلة واحدة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليه التسوية بينهما.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنّ حقّ الثلاث ليال له بدلالة أنّ له أن يتزوّج ثنتين جاز له أن يجعل نصيبهما لواحدة منهما.

مسألة ۵: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج لا تسقط نفقتها ولا قسمتها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ماقلناه والآخر يسقط. دليلنا: أنّ الأصل ثبوت حقّها، وسقوطه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٦: من كانت عنده زوجتان أو ثلاث فتزوّج بأخرى، فإن كانت بكراً فإنّه يخصّها بسبعة أيّام ويقدّمها فلها حقّ التقديم والتخصيص، وإن كانت ثيباً فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام ويقضيها في حقّ الباقيات، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيّام خاصّة لها أو سبعة أيّام يقضيها في حقّ البواقي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وفي الصحابة أنس بن مالك، وفي التابعين الشعبي والنخعي.

وقال سعيد بن المستب والحسن البصرى: يخص البكر بليلتين والثتب بليلة ولا يقضى.

وذهب الحَكَم وحتاد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ للجديدة حقّ التقديم فحسب دون حقّ التخصيص، فإن كانت بكراً قدّمها بالبيتوتة عندها سبعاً ثمّ يقضى، وإن كانت ثيباً قدّمها بثلاث ثمّ يقضى، ولا يخصّصون السبع والثلاث.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أنس بن مالك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: للبكر سبع وللثيّب ثلاث، فأضاف إليها بلام التمليك،

# كتاب القسم بين الزوجات

وروت أمّ سلمة أنّ النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لها لتا تزوّجها: ما بك على أهلك من هوان إن شئتِ سبّعتُ عندكِ وسبّعتُ عندهنّ وإن شئتِ ثلّثتُ عندك ودُرْتُ.

مسألة ٧: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة فعليه أن يقضى لمن بقى بقدر غيبته مع الّتى خرج بها، وبه قال الشافعي.

وقَال أبو حنيفة: لا قضاء عليه كما لو خرج معها بقرعة.

دليلنا: أنّ القسمة حقّ لهنّ فلا يسقط ذلك لكون صاحبتهنّ معه، ومن أسقطه بذلك فعليه الدلالة، ولا يلزم إذا خرج بها بقرعة لأنّ النبى صلّى الله عليه وآله كذلك فعل ولم يقض، ولو خلّينا والظاهر لأوجبنا القضاء.

### في النشوز

مسألة ٨: إذا نشزت المرأة حلّ ضربها بنفس النشوز دون الإصرار عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يحلّ حتى تصرّ وتُقيم عليه.

دليلنا: قوله تعالى: واللّاتى تَخافُون نُشُوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وآهجرُوهُنَّ فى السَّاحِع وَآضرِبُوهُنَّ.

وقال كثير من أهل التفسير: إنّ معنى تخافون «تعلمون» ومن لم يقل ذلك وحمل الخوف على ظاهره أضمر في الظاهر «وعلمتم نشوزهنَّ فاضربوهنّ» وهذا الإضمار مُجمع عليه، فمن ضمّ إليه الإصرار والإقامة عليه فعليه الدلالة.

مسألة ؟: بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل، وبه قال على عليه السلام وابن عبّاس وعمرو بن العاص، وهو أحد قولى الشافعي، والقول الآخر إنّهما على سبيل التوكيل، وبه قال أبوحنيفة.

دليلنا: قوله تعالى: فَآبَتَتُوا حَكَماً مِنْ أَهلِهِ وَحَكماً مِنْ أَهلها، وهذا ظاهر

التحكيم لأنه لم يقل فابعثوا وكيلاً.

وأيضاً فإن الخطاب إذا ورد مطلقاً فيما طريقه الأحكام كان منصرفاً إلى الأئتة والقضاة، كقوله تعالى: وآلسارِقُ وآلسارِقَةُ فَآقطَعُوا أَيدِيَهُما وَآلزانيةُ وآلزانى فَآجلدواء كذلك هاهنا.

وَأَيضاً فإنّ الخطاب لا يتوجّه إلى الزوجين لأنّه لو توجّه إليهما لقال: ((فابعثا))، وأيضاً قال: إنْ يُريدا إصلاحاً يُوفِّق ٱلله بَينَهُما، فأضاف الإرادة إلى الحَكَمين، فلو كان توكيلاً لم يضف إليهما،

وأيضاً روى أصحابنا أنهما يمضيان ما اتفق رأيهما عليه إلّا الفُرقة فإنّهما يستأذناهما، فدلّ ذلك على أنّه على سبيل التحكيم لأنّ سبيل التوكيل لا يجوز فيه إنفاذ شيء إلّا بإذن الموكّل.

وروى مثل ذلك عبيدة السلمانى قال: دخل رجل إلى على عليه السلام ومعه امرأته مع كل واحد منهما قيام من الناس، فقال على عليه السلام: ما شأن هذا؟ قال: وقع بينهما شقاق، قال: فآبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهله إنْ يُريدا إصلاحاً يوفِّق آلله بينهما، فبعثوهما فقال على عليه السلام للحكمين: هل تدريان بما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله فيما فيه لى وعلى، فقال الرجل: أتما فرقة فلا، فقال: والله لا تذهب حتى تقر بما أقرت.

مسألة ١٠: إذا ثبت أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلّا بعد الاستئذان، ولهما أن يجمعا من غير استئذان، وقال الشافعي على هذا القول: إنَّ لهما جميع ذلك من غير استئذان.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم والخبر الّذي قدّمناه يدلّ على ما قلناه أيضاً.

# المايلين الح

مسألة 1: إذا حصل الرضاع المحرّم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحدٍ من أولاده من غير المرتضعة ومنها لأنّ أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط، وقول النبي صلّى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس في الشرع جواز أنّ يتزوّج الرجل بأخت ابنه على حال، فحكم الرضاع مثله.

مسألة ٢: تُنشر حُرمة الرضاع إلى الأمّ المرضعة، والفحل صاحب اللّبن، فيصير الفحل أباً للمرتضع وأبوه جدّه، وأخته عتته، وأخوه عته وكلّ ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع، وبه قال على عليه السلام وابن عبّاس وعطاء وطاووس ومجاهد، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي واللّيث بن سعد والثوري وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق.

وذهبت طائفة إلى أنّ لبن الفحل لا ينشر الحرمة ولا يكون من الرضاع أب ولا عمّ ولا عمّة ولا جدّ أبو أب ولا أخ لأب، ولهذا الفحل أنّ يتزوّجها -أعنى الّتى أرضعتها زوجته - ذهب إليه الزبير وابن عمر، وفي التابعين سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار، وفي الفقهاء ربيعة بن أبي عبدالرحمان استاذ مالك وحمّاد بن

أبى سليمان أستاذ أبى حنيفة والأصمّ وابن علية وهو استاذ الأصمّ؛ وبه قال أهل الظاهر داوود وشيعته.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أنّ علياً عليه السلام قال: قلت، يارسول الله هل لك في ابنة عمّك ابنة حمزة فإنّها أجمل فتاة في قريش؟ فقال صلّى الله عليه وآله: أما علمت أنّ حمزة أخى من الرضاعة وأنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب، ومعلوم أنّ الأخت والعمّة يحرمان من النسب ثبت أنّهما يحرمان من الرضاعة لعموم الخبر.

وروى ابن حومة عن على بن عبدالعزيز البغوى عن أبى داوود عن محمد بن كثير العبدى عن سفين عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: دخل على أفلح بن تعيس فاستترت منه، فقال: أين تستترين متى وأنا عملى؟ قالت: قلت، من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخى، قلت: إنّما أرضعتنى امرأة ولم يرضعنى الرجل، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فحدّثته فقال: إنّه عملى الرجل، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه والحكم معاً، وقد نقل هذا فليلج عليك، وهذا نص فى المسألة فإنّه أثبت الاسم والحكم معاً، وقد نقل هذا بألفاظ أُخر منها ما نقله أبوداود فإنّه نقل «استأذن على أفلح أخو أبى القعيس» وغير ذلك.

مسألة ٣: من أصحابنا من قال: إنّ الّذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يُفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى.

ومنهم من قال: خمس عشرة رضعة، وهو الأقوى أو رضاع يوم وليلة أو ما أنبت اللّحم وشدّ العظم إذا لم يتخلّل بينهنّ رضاع امرأة أخرى وجد الرضعة ما يروى به الصبيّ دون المصّة.

وقال الشافعى: لا يحرم إلّا فى خمس رضعات متفرّقات فإن كان دونها لم يحرم، وبه قال ابن الزبير وعائشة، وفى التابعين سعيد بن جبير وطاووس، وفى الفقهاء أحمد وإسحاق.

### كتاب الرضاع

وقال قوم: قدرها ثلاث رضعات فما فوقها فأمّا أقلّ منها فلا ينشر الحرمة، ذهب إليه زيد بن ثابت في الصحابة، وإليه ذهب أبوثور وأهل الظاهر.

وقال قوم: إنّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو كان قطرة تنشر الحرمة، ذهب إليه على ما رووه على عليه السلام وابن عمر وابن عبّاس، وبه قال في الفقهاء مالك والأوزاعي واللّيث بن سعد والثوري وأبوحنيفة وأصحابه.

دليلنا: أنّ الأصل عدم التحريم، وما ذكرناه مُجمع على أنّه يحرم، وما قالوه ليس عليه دليل، وأيضاً عليه إجماع الفرقة إلّا من شذّ منهم متن لا يُعتد بقوله.

وروى عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: الرضاعة من المجاعة، يعنى ما سدّ الجوع، وقال صلّى الله عليه وآله: الرضاع ما أنبت اللّحم وشدّ العظم.

وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير أنّ النبق صلّى الله عليه وآله قال: لا تحرم المصّة ولا المصّتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.

وروى عن عائشة أنها قالت: كان متا أنزل الله فى القرآن أنّ عشر رضعات معلومات يحرمن ثمّ نُسخن بخمس معلومات، وتوفّى رسول الله صلّى الله عليه وآله وهى متا تُقرأ فى القرآن، ووجه الدلالة أنّها أخبرت أنّ عشر رضعات كان فيما أنزله، وقولها: ثمّ نُسخن بخمس رضعات «قولها»، ولا خلاف أنّه لا يُقبل قول الراوى «أنّه نُسخ كذا لكذا» إلّا أنّ يبيّن ما نسخه لينظر فيه هل هو نُسخ أم لا؟

مسألة 1: الرضاع إنّما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيراً فأمّا إن كان كبيراً فلو ارتضع المدّة الطويلة لم ينشر الحرمة، وبه قال عمر بن الخطّاب وابن عمر وابن عبّاس وابن مسعود، وهو قول جميع الفقهاء أبوحنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم.

وقالت عائشة: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، وبه قال أهل الظاهر.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً قوله تعالى: وآلوالِداتُ يُرضِعْنَ أُولادَهنّ حَولَين كامِلَين لِمَن أراد أن يُتِمَّ آلرضاعة، وفيه دليلان:

الأوّل: أنّه جعل الحولين تمام الرضاعة، ومعلوم أنّه لم يرد الاسم واللّغة ولا الجواز فإنّه ينطلق على بعد الحولين، ثبت أنّه أراد الرضاع الشرعى الّذى يتعلّق به الحرمة والتحريم.

والثانى: حدَّه بالحولين فلا يخلو إمّا أن يفيد جواز الرضاعة أو الكفاية أو التحريم، فبطل أن يريد الكفاية لأنّه التحريم، فبطل أن يريد الكفاية لأنّه قد يكتفى بدون الحولين، فلم يبق إلّا أنّه حدّه بهذه المدّة لأنّ الحكم بها يتعلّق لا غير.

وأيضاً روى ابن عبّاس أنّه عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين، ومعلوم أنّه لم يرد سلب الاسم بعد الحولين لأنّ الاسم ينطلق عليه بعدها، ثبت أنّه أراد سلب حكمه.

مسألة 1: القدر المعتبر في الرضاع المحرّم ينبغي أن يكون كله واقعاً في مدّة الحولين، فإن وقع بعضه في مدّة الحولين وبعضه خارجاً لم يحرم.

مثاله أنّ من راعى عشر رضعات من أصحابنا أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه فإن وقع خمس رضعات في مدّة الحولين وباقيها بعد تمام الحولين فإنّه لا يحرم.

وقال الشافعى: إن وقع أربع رضعات فى الحولين وخامسة بعدهما ينشر الحرمة، وبه قال أبويوسف ومحتد، وعن مالك روايات المشهور عنها حولان وشهر فهو يقول: المدة خمسة وعشرون شهراً، فخالفنا فى شهر.

وقال أبوحنيفة: المدّة حولان ونصف؛ ثلاثون شهراً، وقال زفر: ثلاثة

## كتاب الرضاع

أحوال؛ ستّة وثلاثون شهراً.

دليلنا: قوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومنه الدليلان على ما قدّمناهما، وحديث ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: لا رضاع بعد الحولين؛ يدلّ على ما بيتاه، وإجماع الفرقة منعقد على ذلك.

مسألة ٢: لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقراً إلى اللبن أو مستغنياً عنه فإنّه متى حصل الرضاع بالقدر الذى يحرم ينشر الحرمة، وبه قال الشافعي، وقال مالك: إن كان مفتقراً نشرها، وإن كان مستغنياً لم ينشرها.

دليلنا: عموم الأخبار، ومن خصها يحتاج إلى دليل.

مسألة ٧: إذا اعتبرنا عدد الرضعات فالرضعة ما يشربه الصبى حتى يروى، ولا تعتبر المصة، ويراعى أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امرأة أخرى فإن فصل بينهما برضاع امرأة اخرى بطل حكم الأولى.

وقال الشافعي: المرجع في الرضعة إلى العادة فما يستى في العرف رضعة اعتُبر، وما لم يستم لم يعتبر، ولم يعتبر المصّات كما قلناه ولم يعتبر أن لا يدخل بينهما رضاع أجنبيّة بل لا فرق أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنّ ما اعتبرناه مُجمع على وقوع التحريم به، وما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 1: إذا وجر اللبن في حلقه وهو أن يصبّ في حلقه صبّاً وصل إلى جوفه لم يحرم، وبه قال عطاء وداود، وقال باقي الفقهاء أنّه ينشر الحرمة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، وأيضاً قوله تعالى: وأتهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه ما أرضعت، ولأنّ الأصل نفي الحرمة وإيجابه يحتاج إلى دليل.

مسألة 9: إذا سقط باللّبن حتّى يصل إلى دماغه فإنّه لا ينشر الحرمة، وبه قال عطاء وداود، وقال باقى الفقهاء: إنّه ينشر الحرمة. دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 10: إذا حُقن المولود باللّبن لا ينشر الحرمة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما -وهو الصحيح عندهم- مثل ما قلناه، وبه قال أبوحنيفة، والآخر أنّه ينشر الحرمة، وبه قال محتد واختاره المزني.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى وأيضاً قوله تعالى: وأتهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذه ما أرضعت.

مسألة 11: إذا شِيب اللّبن بغيره ثمّ شُقى المولود لم ينشر الحرمة غالباً كان اللّبن أو مغلوباً؛ وسواء شِيب بجامد كالسويق والدقيق والأرز ونحوه أو بمائع كالماء والخلّ واللّبن كان مستهلكاً أو غير مستهلك.

وقال الشافعى: ينشر الحرمة، فإن كان مستهلكاً فى الماء فإنّما ينشر الحرمة إذا تحقّق وصوله إلى جوفه مثل أن يحلب فى قدح وصبّ الماء عليه واستهلك فيه فشرب كلّ الماء نشر الحرمة، لأنّا قد تحقّقنا وصوله إلى جوفه، وإن لم يتحقّق ذلك لم ينشر الحرمة مثل أن وقعت قطرة فى حِبّ من الماء فإنّه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لأنّا لا نتحقّق وصوله إلى جوفه إلّا بشرب الماء كلّه، هكذا حقّقه أبوالعباس.

وقال أبوحنيفة: إن كان مشوباً بجامد كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة غالباً كان اللبن أو مغلوباً، وإن كان مشوباً بمائع كالخلّ والخمر والماء والدواء المائع نشر الحرمة إن كان غالباً ولم ينشرها مغلوباً، وقال أبويوسف ومحتد: إن كان غالباً نشرها، وإن كان مغلوباً مستهلكاً لم ينشرها، والجامد والمائع سواء.

## كتاب الرضاع

قالوا: فإن شيب لبن امرأة بلبن أخرى وشربه مولود؛ قال أبوحنيفة وأبويوسف: هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى، وقال محتد: هو ابنهما معاً.

دليلنا: قوله تعالى: وأتهاتكم اللاتى أرضعنكم، وهذه ما أرضعت، ولأنّ الأصل نفى التحريم، وإثباته يحتاج إلى دليل.

مسألة 11: إذا جُتد اللّبن أو أغلى لم ينشر الحرمة، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: ينشرها.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 11: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة -شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال؛ وبه قال جميع الفقهاء، وذهب بعض السلف إلى أنّه يتعلّق به التحريم فيصيران أخوين من الرضاعة، وربّما حكى ذلك عن مالك، والصحيح أنّه غيّره بعض السلف.

دليلنا: ما قلناه في المسائل المتقدّمة.

مسألة 15: لبن الميتة لا ينشر الحرمة، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي: لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها لا تسقط حرمته.

دليلنا: قوله تعالى: وأتهاتكم اللاتى أرضعنكم، وهذه ما أرضعت، ولأنّ الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل، وقال تعالى: وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم، وهذه من وراء ذلك.

مسألة 10: إذا كانت له زوجة مرتضعة فأرضعتها من يحرم عليه بنتها أن

الخلاف

فسخ النكاح بلا خلاف، ولا يلزمها شيء من المهر إذا لم يكن بأمره، وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياساً على المطلّقة.

دليلنا: الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 19: إذا أرضعتها من يحرم عليه بنتها مثل أمّه أو جدّته أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه بلبن أخيه فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على المرضعة شيء قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يلزمها الزمان قصدت فسخ النكاح أو لم تقصد، وقال أبوحنيفة: إن قصدت فسخ النكاح تعلق بها الضمان؛ وإن لم تقصد فلا ضمان عليها. دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 17: قد بينًا أنّه لا يلزمها ضمان، ومَن قال يلزمها اختلفوا فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف المستى، وقال أبوحنيفة: يلزمها نصف المستى،

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء، وهذا ساقط عنّا.

مسألة 11. إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره وله ثلاث زوجات صغار دون الحولين فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الأولى الرضاع المحرّم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع فانفسخ نكاحها ونكاح الثانية، وبه قال أبوحنيفة والشافعي في القديم وإليه ذهب المزنى وأجازه أبوالعبّاس وأبوحامد، وقال في الأمّ: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لأنّ نكاح الثانية كان صحيحاً بحاله، وإنّما تمّ الجمع بينهما وبين الثالثة وحدها لأنّ نكاح الثانية كان صحيحاً بحاله، وإنّما تمّ الجمع بينهما وبين

### كتاب الرضاع

الثالثة بفعل الثالثة فوجب أن ينفسخ نكاحها.

دليلنا: قوله صلّى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحزم من النسب، وهذه أخت زوجته من أتها من جهة الرضاع فوجب أن تحرم.

مسألة 19: لا تُقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال، وقال أبوحنيفة وابن أبى ليلى: لا تُقبل شهادتهن منفردات إلّا في الولادة، وروى ذلك عن ابن عمر.

وقال الشافعى: شهادتهن على الانفراد تُقبل فى أربعة مواضع: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب، وبه قال ابن عبّاس والزهرى ومالك والأوزاعى.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنّ الأصل ارتفاع الرضاع، وثبوته بشهادتهنّ يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٠: قد قلنا أنّ شهادة النساء لا تُقبل فى الرضاع على وجه لا منفردات ولا مع الرجال، وإنّما تُقبل منفردات فى الوصيّة والولادة والاستهلال والعيوب، ويحتاج إلى شهادة أربع منهنّ، وبه قال الشافعى فى الموضع الّذى تقبل شهادتهنّ منفردات.

وقال مالك: تقبل شهادة اثنتين، وقال الزهرى والأوزاعى وأحمد: يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنّ ما اعتبرناه من العدد مُجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهنّ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل.

مسألة ٢١: إذا قال الرجل لمن هو أكبر ستّاً منه أو مثله في السنّ: هذا ابني

الخلاف

من الرضاع، أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما ولم يُقبل إقرارهما بذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: لا يسقط لأنّه يقول: لو قال لمن هو أكبر سنّاً منه «هذا ابني» وكان عبداً له عُتق عليه بالنسب.

دليلنا: أنّ هذا معلوم كذبه فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله، ومن لم يُسقط احتاج إلى دليل.

مسألة ٢٢: إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبياً صغيراً لم ينشر الحرمة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

# ككابنك ليقهالك

مسألة 1: يجوز للرجل أن يتزوّج أربعاً بلا خلاف، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أنّه يقوم بها، وقال جميع الفقهاء: المستحبّ الاقتصار على واحدة، وقال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قُبض عن تسعة.

دليلنا: أنّ ما ذكرناه مُجمع عليه، والزيادة والنقصان منه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢: من وجب إخدامها من الزوجات فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم ومثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ومالها.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، ووجوب خادم واحد مُجمع عليه وما زاد عليه ليس عليه دليل.

مسألة ٣: نفقة الزوجات مقدّرة وهي مدّ «قدره رطلان وربع». وقال الشافعي: نفقاتهنّ على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان موسراً فمدّان، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف، وإن كان معسراً فمدّ واحد، والمدّ عنده «رطل وثلث».

وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدّرة بل عليه لها الكفاية والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار بها لابه.

وقال أبوحنيفة: نفقتها غير مُقدَّرة، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار بها لا به، قال أبوحنيفة: إن كان موسراً فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر، وإن كان معسراً فمن أربعة إلى خمسة، وقال أصحابه: كان يقول هذا والنقد جيّد والسعر رخيص، فأتما اليوم فإنّها بقدر الكفاية.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسائل في أنّه إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيراً لم تجب النفقة على الزوج

مسألة ؟: إذا كان الزوج كبيراً والزوجة صغيرة لا يُجامع مثلها لا نفقة لها، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه، وهو أحد قولى الشافعي الصحيح عندهم، واختاره المزنى، والقول الثاني لها النفقة.

دليلنا: أنَّ الأصل براءة الذَّمَّة، ومن أوجب عليه نفقتها فعليه الدلالة.

مسألة 4: إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيراً لا نفقة لها وإن بذلت التمكّن، وللشافعى فيه قولان: أصحّهما أنّ لها النفقة، وبه قال أبوحنيفة، والآخر لا نفقة لها مثل ما قلناه.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أنّ الأصل براءة الذمّة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة ٦: إذا كانا صغيرين لا نفقة لها، وللشافعي فيه قولان نص عليهما في

كتاب النفقات

الاملاء.

دليلنا: ما قلناه في المسألتين الأولتين.

مسألة ٧: إذا أحرمت بغير إذنه فإن كان فى حجّة الإسلام لم تسقط نفقتها، وإن كانت تطوّعاً سقطت نفقتها، وقال الشافعى: تسقط نفقتها قولاً واحداً لأنّ طاعة الزوج مقدّمة لأنّها على الفور والحجّ على التراخي.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه لا طاعة للزوج في حجّة الإسلام على انّه لا طاعة للزوج في حجّة الإسلام عليها فلذلك لم تسقط نفقتها، ولأنّ نفقتها واجبة وإسقاطها يحتاج إلى دليل، وأتما الحجّ فعندنا أنّه على الفور دون التراخي.

مسألة ٨: إذا أحرمت بإذنه وحدها لم تسقط نفقتها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني تسقط.

دليلنا: ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.

مسألة 9: إذا اعتكفت وحدها بإذنه لم تسقط نفقتها، وللشافعي فيه قولان مثل الإحرام.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 10: إذا صامت تطوّعاً فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضته.

دليلنا: أنّ طاعة الزوج فريضة والصوم نفل فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزة كما لو تركتها بغير صوم، وإجماع الفرقة على أنّه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها.

مسألة 11: إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، وبه قال جماعة الفقهاء، وقال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز لأنّها وجبت بالملك وبالنشوز لا يزول الملك فلا تسقط النفقة.

دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأتة، وقول الحكم لا يعتد به وقد انقرض أيضاً.

مسألة 17: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلّمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أنّ القول قول الزوج وعليها البيّنة، وبه قال مالك، وقال أبوحنيفة والشافعي: القول قول الزوجة مع يمينها.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فَإِنّ العادة جارية بأنّها لا تمكّن من الدخول إلّا بعد أن تستوفى المهر ولا تُقيم معه إلّا وتقبض النفقة، فإذا ادّعت خلاف العُرف والعادة فعليها الدلالة والبيّنة.

مسألة 17: إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدّة، فإن عادت في زمان العدّة وجبت نفقتها في المستأنف، ولا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدّة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو المذهب مثل ما قلناه؛ والثاني أنّ لها نفقة ما كانت مرتدّة فيه.

دليلنا: الإجماع على سقوط نفقتها زمان ردّتها، وعودها يحتاج إلى دليل.

مسألة 18: إذا كانا وثنيّين أو مجوسيّين فسلّم إليها نفقة شهر مثلاً ثمّ أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدّة، فإن أسلمت كانت زوجته، وإن لم تسلم حتّى تخرج من العدّة بانت منه وكان له مطالبتها بالنفقة الّتى دفعها إليها، وكذلك إذا أسلمت في آخر العدّة كان له استرجاع النفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب والآخر

كتاب النفقات

ليس له أن يسترجع شيئاً منها.

دليلنا: أنّ النفقة في مقابلة الاستمتاع بها، وهي إذا كانت وثنيّة وهو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها فجرى مجرى الناشز فلا نفقة لها، فإذا لم تكن لها نفقة كان له مطالبتها بما أعطاها.

مسألة 10: إذا أعسر فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك زوجته الفسخ، وعليها أن تصبر إلى أن يوسر، وبه قال من التابعين الزهرى وعطاء بن يسار، وإليه ذهب أهل الكوفة ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأبوحنيفة وأبويوسف ومحتد.

وقال الشافعى: هى مخترة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها وبين أن تختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما، وكذلك إذا أعسر بالصداق قبل دخولها فالإعسار عيب بذمته فلها الفسخ، وبه قال فى الصحابة على ما رووه على على عليه السلام وعمر وأبوهريرة، وفى التابعين سعيد بن المستب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبى رياح، وفى الفقهاء حتاد بن أبى سليمان وربيعة بن أبى عبدالرحمان ومالك وأحمد وإسحاق.

دليلنا: قوله تعالى: وإن كان ذو عُسرةٍ فَنظرةً إلى ميسرة، ولم يفصل.

وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى مِنكم والصالحينَ مِن عِبادِكم وإمائِكم إنْ يَكونوا فُقراء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ من فضله، فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سبباً يملك به فسخ النكاح ما ندب إلى النكاح من يملك الفسخ عُقيب النكاح، وأخبار أصحابنا واردة بذلك، وقد ذكرناها في مواضعها.

مسألة ١٦: المطلّقة البائن أو المختلعة لا سكنى لها، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال باقى الفقهاء: لها السكني.

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنّ الأصل براءة الذمّة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 10: لا نفقة للبائن، وبه قال ابن عبّاس ومالك والأوزاعى وابن أبى. ليلى والشافعي، وقال قوم أنّ لها النفقة، ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطّاب وابن مسعود وبه قال الثورى وأبوحنيفة وأصحابه.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء وأيضاً قوله تعالى: وأسكنوهن من حيث سكنتم من وَجدكم ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن وإنْ كُنّ أولاتِ حَمل فأنفقوا عليهن حتى يَضَعْنَ حَملَهن، لتا ذكر النفقة شرط الحمل، وأيضاً دليله يدل على أنّ من ليس بحامل لا نفقة لها.

وروى الشافعى عن مالك عن عبدالله بن يزيد عن أبى سلمة بن عبدالرحمان عن فاطمة بنت قيس أنّ زوجها طلّقها ثلاثاً وهو غائب بالشام، فأرسل إليها كيل شعير فسخطته فقال: والله مالك علينا من شيء، فأتت رسول الله صلّى الله عليه وآله فذكرت له ذلك، فقال: ليست لك نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أمّ شريك ثمّ قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أمّ مكتوم فإنّه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت.

مسألة 11: البائن إذا كانت حاملاً فلها النفقة بلا خلاف، وينبغى أن تُعطى نفقتها يوماً بيوم، وللشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه وهو اختيار المزنى، وأصبح القولين، والآخر أنها لا تُعطى حتى تضع فإذا وضعت أُعطيت لما مضى. دليلنا: قوله تعالى: وإنْ كُنّ أولاتِ حَمل فأنفقوا عليهن حتى يَضعْنَ حَملهن، والأمر يقتضى الفور، وتأخيره يحتاج إلى دليل، وطريقة الاحتياط أيضاً تقتضى ذلك.

# مسائل نفقة الأقارب

مسألة 19: يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسراً فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجدّ، وعلى هذا

#### كتاب النفقات

أبدأ، وبه قال أبوحنيفة والشافعي.

وقال مالك: النفقة على أبيه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جده لأنّ النسب قد يَعُد.

دليلنا: كلّ ظاهر ورد فى وجوب النفقة على الولد يتناول هذا الموضع، لأنّ ولد الولد يستى ولداً والجدّ يستى أباً، يدلّ على ذلك قوله تعالى: يابنى آدم، فأضافنا بالبنوة إلى الجدّ الأعلى، وقال تعالى: ملّة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى: واتّبعتُ ملّة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فستاهم آباء، وقال النبي صلّى الله عليه وآله: الحسن ولدى هذا سيّد يصلح الله به بين الفئتين، فإذا ثبت الاسم فقد قال النبي صلّى الله عليه وآله: أنفقه على ولدِك، ذلك عام، وأخبارنا في ذلك كثيرة جدّاً.

مسألة ٢٠: إذا لم يكن أب ولا جدّ أو كانا وهما معسران فنفقته على أتمه، وبه قال أبوحنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا يجب على الأمّ الإنفاق لقوله تعالى: فإن أرضَعنَ لكم فآتوهنّ أجورهن، وكان الخطاب منصرفاً إلى الآباء.

وقال أبويوسف ومحتد: لها أن تنفق لكن تتحتلها عن الأب فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه.

دليلنا: عموم الأخبار التى وردت بوجوب النفقة على الولد، ويدخل فى ذلك الآباء والأتهات، وإنّما قدّمنا الآباء بدليل الإجماع، وأمّا الخطاب فى الآية فإنّما توجّه إلى الأب المطيق القادر عليها بدليل أنّه أمره بإتيان الأجرة، ولا يأمره بذلك إلّا وهو مطيق قادر عليه.

مسألة ٢١: إذا اجتمع جدّ أبو أب وإن علا وأمّ، كانت النفقة على الجدّ دون الأمّ، وبه قال أبويوسف ومحمّد والشافعي، وقال أبوحنيفة: النفقة بينهما؛ على

الأمّ الثلث وعلى الجدّ الثلثان بحسب الميراث.

دليلنا: أنّا قد بيتا أنّ الجد يتناوله اسم الأب والأب أولى بالنفقة على ولده من الأمّ بالاتّفاق.

مسألة ٢٢: إذا اجتمع أمَّ الأمّ وأمّ أب أو أبو أمّ وأمّ أب فهما سواء لأنّهما تساويا في الدرجة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أمّ الأب أولى لأنّها تدلى بالعصبة.

دليلنا: إنّا قد بينًا بطلان القول بالعصبة وذلك عام في جميع الأحكام، وإنّما النفقة بالرحم وهما سواء.

مسألة ٢٣: تجب النفقة على الأب والجدّ معاً، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة، وقال مالك: لا تجب النفقة عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً قد بيّنا أنّه يجب على الجدّ النفقة عليه فبطل الأصل الّذي بناه عليه.

مسألة ٢٤: يجب عليه أن ينفق على أته وأتهاتها وإن علون، وبه قال أبوحنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أته.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضاً قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفاً، وهذا من المعروف.

ورُوى عن النبى صلّى الله عليه وآله أنّ رجلاً قال: يارسول الله مَنْ أُبرّ؟ قال أُمّك، قال: ثمّ مَنْ؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ مَنْ؟ قال: أُمّك، قال: ثمّ مَنْ؟ قال: أُمّك، فجعل الأب في الرابعة، فثبت أنّ النفقة عليها واجبة.

مسألة ٢٥: الوالد إذا كان كامل الأحكام مثل أن يكون عاقلاً وكامل

كتاب النفقات

الخلقة بأن لا يكون زَمِناً إلّا أنّه فقير محتاج وجب على ولده أن يُنفق عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يجب عليه. دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار.

مسألة ٢٦: الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسراً وجب على والده أن يُنفق عليه، وللشافعي فيه طريقان: أحدهما أنّ المسألة على قولين كالأب، ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولاً واحداً لأنّ حرمة الأب أقوى لأنه يُقاد بوالد ولا يُقاد بولد.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٢٧: إذا كان أبواه معسرين وليس بفضل عن كفاية نفقته إلّا نفقة أحدهما كان بينهما بالسويّة، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني أنّ الأب أولى لأنّ له تعصيباً، والثالث الأمّ أولى لأنّ لها الحضانة والحمل والوضع.

دليلنا: إنهما تساويا في الدرجة، وليس أحدهما أولى من صاحبه أشركنا بينهما، ومن قدّم أحدهما فعليه الدلالة.

مسألة ٢٨: إذا كان له ابن مراهق كامل الخلقة ناقص الأحكام وأب كامل الأحكام ناقص الخلقة ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما قُسّم بينهما بالسوية، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما الابن أولى لأنّ نفقته ثبتت بالنص ونفقة الأب بالاجتهاد؛ والثاني الأب أولى لأنّ حرمته أولى بدلالة أنّه لا يُقاد بولده.

دليلنا: إنّهما تساويا في النسب الموجب للنفقة، وتقديم أحدهما على صاحبه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٩: إذا كان له أب وأبو أب معسرين أو ابن وابن ابن معسرين ومعه ما يكفى لنفقة أحدهما؛ أنفق على الأب دون الجدّ وعلى الابن دون ابن الابن، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه؛ والثاني الفاضل بينهما.

دليلنا: أنّ الأب أقرب من الجدّ وكذلك الابن أقرب من ابن الابن، وقال الله تعالى: وأولوا الأرحام بَعضُهم أولى ببعض، وذلك عامّ في كلّ شيء.

مسألة ٣٠: إذا كان معسراً وله أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسويّة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني نفقته على أبيه لأنّه إنفاقٌ على ولد، وذلك ثابت بالنصّ ونفقة الوالد ثابتة بالاجتهاد،

دليلنا: أنّ جهة النفقة عليهما واحدة وهي إجماع الفرقة، ولا ترجيح لأحدهما فوجب التسوية بينهما.

مسألة ٣١: اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب:

فأضعفهم قولاً مالك لأنه قال: يقف على الوالد والولد ينفق كل واحد منهما على صاحبه، ولا يتجاوز بهما.

ويليه الشافعى فإنّه قال: يقف على الوالدين والمولدين ولا يتجاوز، فعلى كلّ أب وإن علا، وعلى كلّ أمّ وإن علت؛ وكذلك كلّ جدّ من قبلها وجدّة من قبل الأب؛ وعلى المولدين من كانوا من ولد البنين أو البنات وإن سفلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين ولا تتجاوز.

ويليه مذهب أبى حنيفة فإنّه قال: يتجاوز عمود الوالدين والمولودين فتدور على كلّ ذى رحم محرّم بالنسب، فتجب على الأخ لأخيه، وأولادهم، والأعمام والعتات والأخوال والخالات دون أولادهم لأنّه ليس بذى رحم محرّم بالنسب. والرابع هو مذهب عمر بن الخطّاب وهو أعمّ الناس قولاً؛ وهو أنّها تجب

على من عُرف بقرابته منه، وهذا مشهور بين الناس.

والذى يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعى لأنّ أخبارنا واردة متناولة بأنّ النفقة تجب على الوالدين والولد، وذلك يتناول هذين العمودين، وإن كان قد رُوى فى بعضها أنّ كلّ من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك على الاستحباب.

والدليل على ما قلناه: عموم أخبارنا الّتى رويناها وذكرناها فى الكتاب الكبير، ويمكن نصرة الرواية الأخرى بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، وقال عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج.

ويقوى المذهب الأوّل ما رواه أبوهريرة أنّ رجلاً أتى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال: يارسول الله عندى دينار، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنفقه على نفسك، قال: عندى آخر، فقال أنفقه على ولدك، فقال: عندى آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال: عندى آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال: عندى آخر، فقال: أنت أعلم، وفي بعضها «أنفقه في سبيل الله، وذلك أيسر»، فذكر النبيّ صلّى الله عليه وآله الجهات الّتي تستحقّ بها النفقة من النسب والزوجيّة وملك اليمين، فلو كانت الأخوّة تستحقّ بها نفقة لبيّنه.

مسألة ٣٢: إذا وجبت النفقة على الرجل إمّا نفقة يوم بيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوى النسب وامتنع من إعطائه ألزمه الحاكم إعطاؤه، فإن لم يفعل حبسه، فإن لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه، وإن كان من غير جنسه باع عليه وأنفق على من تجب له نفقته، وبه قال الشافعي.

قال أبوحنيفة: إن وجد له من جنس ما عليه أعطاه وإلّا حبسه حتى يتولّى هو البيع، ولا يبيع عليه إلّا الذهب والورق فإنّه يبيع كلّ واحد منهما بالآخر ويوفّى ما عليه، وأجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائباً وحضرت عند الحاكم وطالبت نفقتها وحضر أجنبي فاعترف بأنّ للغائب ملكاً وهذه زوجته فإنّه يأمره

الحاكم ببيعه، والنفقة عليها ولم يجز في غير ذلك.

دُليلنا: إجماع الفرقة على أنّ من عليه حقّ وامتنع منه فإنّه يُباع عليه ملكه، وذلك عامّ في الديون وغيرها من الحقوق اللازمة سواء.

في أنّه ليس للزوج إجبار زوجته على الرضاع لولدها منه

مسألة ٣٣: ليس للرجل أن يُجبر زوجته على الرضاع لولدها منه شريفة كانت أو مشروفة موسرة كانت أو معسرة؛ دنيئة كانت أو نبيلة، وبه قال أبوحنيفة والشافعي.

وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنيئة، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة.

وقال أبوثور: له إجبارها عليه بكلّ حال لقوله تعالى: والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر معناه الأمر، فإذا ثبت وجوبه عليها ثبت أنّه يملك إجبارها عليه لأنّه إجبار على واجب.

دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، والإجبار يحتاج إلى دليل، والآية محمولة على الاستحباب، وعليه إجماع الفرقة، وأخبارهم تشهد بذلك.

مسألة ٣٤: البائن إذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه تطوّعاً وقالت الأمّ: أريد أُجرة المثل، كان له نقل الولد عنها، وبه قال أبوحنيفة وقوم من أصحاب الشافعي، ومن أصحابه من قال المسألة على قولين: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني ليس له نقله عنها، ويلزمه أجرة المثل، وهو اختيار أبي حامد.

دليلنا: قوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أُخرى، وهذه إذا طلبت الأُجرة وغيرها يتطوّع فقد تعاسرا، واستدلّ أبوحامد بقوله تعالى: أرضعن لكم فآتوهنّ أُجورهنّ، فأوجب لها الأُجرة إذا أرضعته ولم يفصّل، وهذا ليس بصحيح لأنّ الآية تُفيد لزوم الأُجرة إن أرضعت وذلك لا خلاف فيه، وإنّما الكلام في أنّه

يجب دفع المولود إليها لترضع أم لا؟ وليس ذلك في الآية.

مسألة ٣٥: البنت إذا كانت بالغة رشيدة يُكره لها أن تفارق أتها، ولا يجب عليها أن لا يجب عليها أن لا يجب عليها أن لا تفارق أتمها حتى تتزوّج ويدخل بها.

دليلنا: أنّه قد تُبَت أنّها بالغة رشيدة نافذ أمرها في نفسها ومالها، ومَن منعها من مفارقة الأمّ فعليه الدلالة.

مسألة ٣٦، إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلاً لا يميّز فهى أحقّ به بلا خلاف، وإن كان طفلاً يميّز وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ، فإن كان ذكراً فالأب أحقّ، وإن كان أنثى فالأمّ أحقّ بها، ووافقنا أبوحنيفة وأصحابه في الجارية، وقال في الغلام: الأمّ أحقّ به حتى يبلغ حدّاً يأكل ويشرب ويلبس بنفسه فيكون أبوه أحقّ به، وقال الشافعي: يخيّر بين أبويه فإذا اختار أحدهما شلم إليه، وبه قال على عليه السلام وعمر وأبوهريرة.

وقال مالك: إن كانت جارية فالأمّ أحقّ بها حتّى تبلغ وتُزوّج ويدخل بها الزوج، وإن كان غلاماً فأمّه أحقّ به حتى يبلغ.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

مسألة ٣٧: الموضع الذى قُلنا أنّ الأب أحقّ بالولد والأمّ أحقّ به لا يختلف الحال بين أن يكون مقيماً أو مسافراً، فإن كان الأمر على ذلك قال الشافعى: إن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة فالأب أحقّ بكلّ حال، وإن لم يكن يقصر فيها فهو كالإقامة.

وقال أبوحنيفة: إن كان المنتقل الأب فالأمّ أحقّ، وإن كانت الأمّ المنتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحقّ به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحقّ

به لأنّ في السواد يسقط تعليمه وتخرّجه. دليلنا: عموم الأخبار، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.

### مسائل الحضانة

مسألة ٣٨: إذا تزوّجت الأمّ سقط حقّها من حضانة الولد، وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي، وقال الحسن البصرى: لا يسقط حقّها بالتزويج.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وروى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جدّه عبدالله بن عمرو أنّ امرأة قالت: يارسول الله إنّ ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء وحجرى له جواء، وإنّ أباه طلّقنى فأراد أن ينزعه منّى، فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنتِ أحقّ به ما لم تنكحى، وروى أبوهريرة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: الأمّ أحقّ بحضانة ابنها ما لم تنزوّج.

مسألة ٣٩: إذا طلّقها زوجها عاد حقّها من الحضانة، وبه قال أبوحنيفة والشافعي، وقال مالك: لا يعود لأنّ النكاح أبطل حقّها.

دليلنا: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله علّق حقّها بالتزويج فإذا زال التزويج فالحقّ باقي على ما كان.

مسألة ٠٤٠ إذا طلقها الزوج طلقة رجعيّة لم يعد حقّها، وإن طلّقها بائناً عاد، وبه قال أبوحنيفة والمزنى، وقال الشافعى: يعود على كلّ حال.

دليلنا: ما قدّمناه من أنّ الرجعيّة زوجة في معنى الزوجات لأنّ عندنا لا يحرم وطؤها.

مسألة 13: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: الأخت من الأمّ أولى، وبه قال المزنى وأبوالعبّاس بن

#### كتاب النفقات

سريج.

دليلنا: ما قدّمناه أنّها أولى بالميراث لأنّ لها النصف ولهذه السدس فكانت أولى لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض.

مسألة ٢٤٢ الجدّات أولى بالولد من الأخوات؛ وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر الأخوات أولى.

دليلنا: ما ثبت من أنّ الأمّ أولى، واسم الأمّ يقع على الجدّة.

مسألة ٣٤٠ أمّ الأب أولى من الخالة بالولد؛ وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنّ الخالة أولى.

دليلنا: ما قدّمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٤٤: لأبى الأم وأمّ أبى الأمّ حضانة، وقال الشافعى: لا حضانة لهما وهما بمنزلة الأجنبي.

دليلنا: أنّ اسم الأب يتناولهما فقد دخلا فى ظاهر الأخبار، وأيضاً قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عامّ فى كلّ شىء إلّا ما خصّه الدليل.

مسألة ٤٥: إذا لم تكن أمّ وهناك أمّ أمّ أو جدّة أمّ أمّ وهناك أب فالأب أولى؛ وقال الشافعي: أمّ الأمّ وجدّاتها أولى من الأب وإن علون.

دليلنا: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأب أقرب بلا شكّ لأنّه يدلى بنفسه.

مسألة ٤٦: إذا كان مع الأب أخت من أمّ أو خالة أسقطهما، وللشافعي فيه

وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنّهما تسقطانه. دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٧٤: العتة والخالة إذا اجتمعتا تساويا وأقرع بينهما، وقال الشافعى: الخالة أولى قولاً واحداً.

دليلنا: أنَّهما تساويا في الدرج ولا ترجيح لإحداهما على الأخرى.

مسألة ٨٤: إذا اجتمع جد وخالة وأخت لأم فالجد أولى، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يسقط الجد بهما.

دليلنا: ما قدّمناه من الآية.

مسألة ٤٩: أمّ أب وجدّ متساويان، وقال الشافعي: يسقط الجدّ. دليلنا: أنّهما متساويان في الدرج ولا ترجيح.

مسألة ٥٠: أخت لأب وجدًّ؛ متساويان، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما الجدّ أولى، والثاني الأخت أولى.

دليلنا: ما قدّمناه من تساويهما في الدرج.

مسألة ٥١: العتم وابن العتم وابن عتم الأب والعصبة يقومون مقام الأب فى باب الحضانة، وللشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثانى لا حضانة لأحدٍ من الذكور غير الأب والجدّ.

دليلنا: الآية وهي عامة في جميع الأحكام.

وروى عمارة الجرمى قال: خيّرنى على ابن أبى طالب عليه السلام بين أتمى وعتى، وقال لآخر هو أصغر متّى: وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخيّرته.

مسألة ٥٢: لا حضانة لأحدٍ من العصبة من الأمّ.

وللشافعى فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثانى أنّهم يقومون مقام الأب ويكون الولد مع أمّه حتّى يبلغ ثمّ يخيّر فإن كان ذكراً خيّرناه بينها وبين العمّ وابن العمّ ومن كان من العصبات وإن كانت أنثى خيّرناها بينها وبين كلّ عصبة محرّم لها كالأخ وابن الأخ والعمّ، فأمّا ابن العمّ فلا.

دليلنا: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعض، والأمّ أقرب من العصبة.

مسألة 20: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوى الأرحام كالأخ للأمّ والخال والجدّ أبى الأمّ كان الأقرب أولى، وقال الشافعى: لا حضانة لهم بوجه لأنّه لا حضانة فيه ولا قرابة يرث بها.

دليلنا: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، والمراد به الأقرب فالأقرب وذلك عام.

مسألة ٤٥٤ إذا لم يكن عصبة وهناك خال وأخ لأم وأبو أم كان لهم الجضانة.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما لاحظ لهم فيها ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالأجانب سواء؛ لأنّه لاحضانة ولا إرث.

وقال أبوإسحاق: لهم الحضانة لأنّ الحضانة تسقط بوجود العصبة، فإذا لم يكن عصبة ولهم الرحم فوجب أن يكون لهم الحضانة.

دليلنا: الآية على ما رتبناه.

مسألة ۵۵: إذا مرض المملوك مرضاً يُرجى زواله فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأمّا إذا زَمِنَ أو أُقعد أو عمى، فعند أصحابنا أنّه يصير حرّاً ولا يلزم مولاه

الخلاف

نفقته لأنّه ليس بعبده، وقال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته ولا يزال ملكه وهو كالصغير سواء.

دليلنا: إجماع الفرقة على أنّه ينعتق بهذه الآفات، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأنّ أحداً لم يفرّق.

مسألة ٥٦: لا يجب بالعقد إلّا المهر، وأمّا النفقة فإنّما تجب يوماً بيوم فى مقابلة التمكين من الاستمتاع، وهو الظاهر من قول أبى حنيفة وهو قول الشافعى فى الجديد، وقال فى القديم: يجب بالعقد النفقة مع المهر، ويجب تسليمها يوماً بيوم فى مقابلة التمكين من الاستمتاع.

دليلنا: أنّه إذا مكّنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلّا تسليم نفقة ذلك اليوم ولا يجبر بلا خلاف، فلو كان يجب أكثر من نفقة يوم لوجب عليه تسليمها لأنّه مع التمكين أجمعنا على أنّه لا يجب، وأيضاً الأصل براءة الذمّة وقد أجمعنا على وجوبها بالعقد.

مسألة ۵۷: إذا ثبت ما قُلناه من أنّها تجب نفقة يوم بيوم فإن استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وإن لم تستوف استقرّت فى ذمّته، وعلى هذا أبداً، هذا إذا كانت مُمكّنة من الاستمتاع، وبه قال الشافعى.

وقال أبوحنيفة: كلّماً مضى يوم قبل أن تستوفى نفقتها سقطت بمضى الزمان كنفقة الأقارب إلّا أن يفرض القاضى عليه فرضاً فتستقرّ عليه بمضى الزمان نفقة ما مضى.

دليلنا: أنّا قد أجمعنا على وجوب النفقة في ذلك اليوم، ومن ادّعي إسقاطها فعليه الدليل.

مسألة ١٥٨: إذا تزوّج رجل أمة فأحبلها ثمّ ملكها كان الولد حرّاً على كلّ

كتاب النفقات

حال، وكانت هي أمّ ولده.

وقال الشافعى: إذا ملكها فإن كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك ولم تصر أمّ ولد، وإن ملكها بعد الوضع لم تصر أمّ ولد سواء ملكها وحدها أو مع ولدها.

وقال أبوحنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرّية بذلك العلوق، فمتى ملكها صارت أمّ ولده تُعتق لموته سواء ملكها قبل الوضع أو بعده.

وقال مالك: إن ملكها حاملاً صارت أمّ ولده وتعتق بموته سواء ملكها قبل الوضع أو بعده، وقال: لأنّ حملها يعتق وهو كبعض منها، وإن ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي.

دليلنا: إجماع الفرقة على أنّ الولد لاحق بالحرّية في أيّ الطرفين كان لا يختلفون فيه، وأمّا كونها أمّ ولده فالاشتقاق يقتضي ذلك.

مسألة ٥٩: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثمّ مات أو طلّقها بائناً فلها نفقة يومها وعليها ردّ ما زاد على اليوم، وبه قال الشافعي.

وقال أبوحنيفة: إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها ردّ شيء، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الإقباض سقطت بوفاته، ويتصوّر الخلاف معه إذا بانت بالموت فأمّا الطلاق فلا لأنّ المبتوتة لها النفقة عنده.

دليلنا: أنّا قد بيّنا أنّه لا نفقة للبائن بالطلاق، وأمّا بالموت فلا خلاف أنّه تسقط نفقتها فإذا كان كذلك وكان ما أعطاها لم يستقرّ لها لم يثبت فيما بعد فوجب عليها ردّه.



المارية المرادة المارية الماري

المُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ



# 8 Killings

قال الله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» فندب تعالى إلى التزويج، وقال التزويج، وقال عزّ اسمه: «وأنكحوا الأيامى منكم» فندب إلى التزويج، وقال تعالى: «الذّين هم لفروجهم حافظون إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم»، فمدح من حفظ فرجه إلّا عن زوجته أو ما ملكت يمينه.

وروى ابن مسعود عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ومن لا فعليه بالصوم فإنّ له وجاء، فجعله كالموجوء الّذي رُضّت خصيتاه، فمعناه أنّ الصوم يقطع الشهوة.

ورُوي عنه عليه السلام أنّه قال: من أحبَّ فطرتي فليستنَّ بستتي ألا وهي النكاح، وقال عليه السلام: تناكحوا تكثروا فإنّي أُباهي بكم الأُمم حتّى بالسقط، وأجمع المسلمون على أنّ التزويج مندوب إليه وإن اختلفوا في وجوبه.

وقد خصّ الله تعالى نبيّه محمّداً صلّى الله عليه وآله بأشياء ميّزه بها من خلقه وهي أربعة أضرب: واجب، ومحظور ومباح وكرامة.

وذلك أنّه أوجب عليه أشياء لم يوجبها على خلقه ليزيده بها قوّة ودرجة، وحظر عليه أشياء لم يحظرها على غيره تنزيهاً له عنها، وأباح له أشياء لم يبحها لأحد توسّعاً عليه، وأكرمه بأشياء خصّه بها لينبّه بذلك على كرامته ومنزلته.

فالواجبات ذكر فيها السواك والوتر والأضحية فإنّ جميع ذلك كان

واجباً عليه دون أمّته، فرُوي عنه عليه السلام أنّه قال: كُتب عليّ الوتر ولم يُكتب عليّ الأضحية ولم يُكتب عليكم وكُتب عليّ الأضحية ولم يُكتب عليكم. عليكم.

وأوجب عليه تخيير النساء، فمن اختارت نفسها منهنّ بانت بقوله: «ياأيّها النبيّ قل لأزواجك -إلى قوله- سراحاً جميلاً».

وأوجب عليه إذا لبس لامته -وهو الدرع والسلاح - أن لا ينزعها حتّى يلقى العدة.

وكان قيام اللّيل واجباً عليه دون أمّته، ثمّ نسخت بقوله: «ومن اللّيل فتهجّد به نافلة لك» فحملت نفلاً.

وأمّا المحظورات فحظرت عليه الكتابة، وقول الشعر، وتعليم الشعر، وأخذ الصدقات المفروضات، وصدقة التطوّع على قول بعضهم، ونكاح الكتابيّات على قول بعض المخالفين، وعندنا أنَّ ذلك محرّم على كلّ أحد بعقد التزويج.

وخائنة الأعين، ومعناه أنّه ما كان يرمز بأمر أو يشير بعين تعريضاً لكن يصرّح به كقصّة عثمان مع أخيه لأمّه عبدالله بن سعيد بن أبي سرح، وهي معروفة.

وأتما المباحات التي خص بها فكثيرة: منها الوصال في الصوم كان مباحاً ولا يحلُّ لغيره، وهو أن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار، لا أن يكون صائماً لأنّ الصوم في الليل لا ينعقد، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً بلا خلاف.

فروي عنه عليه السلام أنّه نهى عن الوصال، قيل له: إنّك تواصل، فقال: لست كأحدكم أنا أُطعم وأُسقى، ورُوي أنّه قال: أبيت ويطعمني ربّي ويسقيني.

وأبيح له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، ولا يجوز لغيره أن يحمي لنفسه أصلاً لكن للإمام أن يحمي للمسلمين.

وأبيحت له الغنائم وأحلّت له وما كانت تحلّ لأحد قبله، بل كانت تجمع

### كتاب النكاح

فتنزل نار من السماء فتأكلها.

وأُبيحت له أربعة أخماس الفيء وخمس الخمس من الغنيمة والفيء، وعندنا أنَّ الفيء كان له خاصّة، وأُبيحت له المصقّى من الغنيمة، وهو كلّ ما كان يختاره وليس ذلك لأحد بعده، وعندنا أنَّه للإمام.

وجُعلت له الأرض مصلّى يصلّي أيّ موضع أراد، ويتطهّر بأيّ تراب منها كان، ولم يكن ذلك لأحد قبله، فقال عليه السلام: جُعلت لي الأرض مسجداً وتُرابها لي طهوراً.

وقيل: إنّه أبيح له أخذ الماء من العطشان وإن كان محتاجاً إليه، ويكون أولى به، وليس لأحد ذلك لقوله تعالى: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم».

وأبيح له أن يتزوَّج ما شاء لا إلى عدد، وأن يتزوَّج بلا مهر.

وخمس مسائل فيها خلاف: منها أن يتزوَّج بلا وليّ، وأن يتزوَّج بلا شهود، وأن يتزوَّج بلا شهود، وأن يتزوَّج في حال الإحرام، ويتزوَّج بلفظ الهبة، وإذا قسم لواحدة من نسائه وبات عندها هل يجب عليه أن يقسم لنسائه أم لا؟ منهم من قال: كان له كلُّ ذلك، ومنهم من قال: لا يجوز، وعندنا أنّ التزويج بلا وليّ ولا شهود حكم غيره في ذلك حكمه.

وأُمّا الكرامات، فهو أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله بُعث إلى الكافّة، وكان كلُّ نبيّ بُعث إلى الكافّة، وكان كلُّ نبيّ بُعث إلى قوم، ولذلك قال عليه السلام: بُعثت إلى الأسود والأحمر.

وأُكرم بأنّه شارك الأنبياء كلّهم وساواهم في معجزاتهم، إذ كان له حنين الجذع، وتسبيح الحصى، وكلام الضبّ، وانشقاق القمر، وغير ذلك، وخُصَّ بالقرآن الّذي لم يكن لهم، وكلُّ نبيّ إذا مات انقرضت معجزاته إلّا نبيّنا صلّى الله عليه وآله فإنَّ معجزته بقيت إلى الحشر، وهي القرآن.

ونصر بالرعب فقال عليه السلام: نصرت بالرعب حتى أنَّ العدوّ لينهزم على مسيرة شهر، وجعلت أزواجه أمّهات المؤمنين، وحرّم على غيره أن ينكحها بعده

ىحال.

وكان تنام عينه ولا ينام قلبه، وكان يرى من خلفه مثل ما يرى من قدّامه وبين يديه.

رسور و الله تعالى بلفظ عموم لم يعرف خصوصه إلّا بدليل شرعي، لأنّه إذا خاطبه الله تعالى بلفظ عموم لم يعرف خصوصه إلّا بدليل شرعي، لأنّه إذا خاطب تعالى بخطاب، واجب ومباح وندب يصلح اللفظ أن يكون متناولاً له فكان هو وغيره من المؤمنين فيه سواء، مثل قوله: ((ياأيّها الناس)) و ((ياأيّها الّذين آمنوا)) وما أشبه ذلك، إلّا أن يكون هناك قرينة تدلُّ على أنّه مخصوص بذلك، كقوله تعالى: ((خالصةً لك من دون المؤمنين)) فحينئذ يعرف خصوصه بها.

وكلُّ ما ذكرناه من الأحكام، إنّما عرف اختصاصه بها بدليل، وما اختص به من الصوم ذكرناه في كتاب الصوم، والغنائم ذكرناه في قسمة الفيء والغنيمة، ونذكر هاهنا ما يتعلّق بالنكاح: فمن ذلك أنّه كان يجوز له أن يتزوّج أيّ عدد شاء من الحرائر المسلمات لا ينحصر، ولا يجوز لأحد من أمّته أن يتجاوز أربعاً إن كان حرّاً أو اثنتين إن كان عبداً، لأنّ غيره إنّما منع خوفاً من أن لا يعدل بينهنّ بقسم، وذلك مأمون منه عليه السلام، لأنّ الله تعالى قال: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» أي تجوروا، وهو عليه السلام كان يثبت على أن يعدل بينهنّ، ألا تراه كان يُطاف به في مرضه محمولاً على نسائه يقسم لهنّ، ثمّ قال: اللهممّ هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك أقسم بينهنّ في الظاهر بالفعل وإن كان لا يمكنني أن أسوّي بينهنّ في المحبّة.

وَّأَبِضَ عَلَيه السَّلَامُ عن تسع، وكان يجوز له أكثر من ذلك إلّا أنّه اتّفق هذا العدد عند الموت، لكنّه كان يقسم لثمان تسع ليالي لأنّه كان همّ بطلاق سودة بنت زمعة، فقالت: لا تطلّقني حتّى أُحشر في زمرة نسائك، وقد وهبتُ ليلتي لعائشة، فكان عليه السلام يقسم كلّ دور لعائشة ليلتين، ولكلّ واحدة من السبع ليلة ليلة.

وكان يجوز له أن يتزوَّج بلا مهر ابتداء وانتهاء، مثل أن يتزوَّج بلفظ

النكاح ولا يمهرها ثمّ يدخل بها، ولا يجب عليه مهرها، وليس ذلك لغيره، لأنّه وإن جاز له أن يتزوّج بلا مهر، فإذا دخل بها وجب عليه المهر، لقوله تعالى: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين»، فالظاهر يقتضي أنّه كان له أن يتزوّج بلفظ الهبة، وفي الناس من قال: لا يجوز له ذلك، والأوّل أصحّ، ومنهم من قال: كان يجوز له الإيجاب بلفظ الهبة وأمّا القبول فلا يجوز إلّا بلفظ التزويج.

وأتما النكاح بلا ولتي وشهود، فعندنا يجوز له ولغيره إذا كانت المرأة بالغاً غير مولّى عليها لسفه، وأتما النبتي صلّى الله عليه وآله فلا خلاف أنّه تزوّج أمّ سلمة فزوّجه إيّاها ابنها عمر، ولا خلاف أنّ الابن لا ولاية له على الأُمّ فكأنّه تزوّجها بلا ولي، ولا خلاف أنّه صلّى الله عليه وآله أعتق صفيّة وتزوّجها وجعل عتقها صداقها، والمعتق لا يكون وليّاً في حقّ نفسه.

وأمّا النكاح في حال الإحرام، فالظاهر أنّه ما كان يجوز له لورود النهي في ذلك على وجه العموم، ولما رُوي عنه صلّى الله عليه وآله أنّه قال: المحرم لا ينكح ولا يُنكح، ولم يفرّق، وفيمن وافقنا في تحريم نكاح المحرم من قال: إنّه كان يجوز له ذلك، لما روي عن ابن عبّاس أنّه قال: تزوّج ميمونة وهو محرم.

وأمّا حرائر الكتابيّات فلم يجز له أن يتزوّج بهنّ لأنّ نكاحهن محرّم على غيره عندنا لقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنً» وقوله: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ولم يفصّل، وفيمن خالفنا في نكاح الكتابيّات من قال: إنّه محرّم عليه ذلك لقوله عزّوجلّ: «وأزواجه أتهاتهم»، والكافرة لا تكون أمّ المؤمن، لأنّ هذه أمومة الكرامة، والكافرة ليست أهلاً لذلك، ولقوله تعالى: «إنّما المشركون نجس» ولأنّه قال عليه السلام: كلّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلّا نسبي وسببي، وذلك لا يصحّ في الكافرة.

فأُمّا نكات الأمة فلم يجز له بلا خلاف، وأمّا وطء الأمة فكان جائزاً له، مسلمة كانت أو كتابيّة بلا خلاف، لقوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانكم»، ولقوله.

عرّوجلّ: «وما ملكت يمينك» ولم يفصّل، وملك عليه السلام ماريّة القبطيّة وكانت مسلمة، وملك صفيّة وهي مشركة، وكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوّجها.

والتخيير عليه كان واجباً لأنَّ الله فرض عليه أن يخيّر نساءه بقوله: «قل لأزواجك إن كنتنَّ تُردنَ الحياة الدُّنيا... الآية» وذلك أنّ بعض نسائه طلبت منه حلقة من ذهب، فصاغ لها من فضّة، وطلاها بالزعفران، فقالت: لا أريد إلّا من ذهب، فاغتمّ عليه السلام لذلك فنزلت آية التخيير.

وقيل: إنّما خيره لأنّه لم يمكنه التوسعة عليهنّ فربّما تكون فيهنّ من تكره المقام معه فنزّهه عن ذلك، والتخيير كناية عن الطلاق عند قوم إذا نويا معاً، فإن لم ينويا أو لم ينو أحدهما لم يقع به شيء، وقال قوم: إنّه صريح في الطلاق، وعندنا أنّه ليس له حكم.

هل كان يخيّر عليه السلام على الفور أو التراخي؟ الأصول تقتضي أنّه كان على الفور، لأنّ الأمر يقتضي ذلك، وينبغي أن يكون جواب المرأة إذا خيّرها مثل ذلك على الفور إذا كان مطلقاً، فأمّا إن كان مشروطاً أو مقيّداً فهو بحسبهما.

قوله تعالى: ((لا يحلُّ لک النساء من بعد ولا أن تبدِّل بهنّ من أزواج) أي لا يحلُّ لک من بعدُ أن تتزوّج على نسائک وأن تستبدل بهنَّ، فحرَّم عليه الاستزادة والاستبدال، مثل أن يطلّق واحدة ويتزوَّج بدلها أُخرى، لكن كان يجوز أن يطلّق واحدة من غير بدل يتزوَّجها.

وقيل إنَّ سبب هذا أنَّ الله تعالى أراد أن يكافئهن على اختيارهنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله حين صبرن على الفاقة والجوع والضرّ، رُوي عن عائشة أنّها قالت: مات رسول الله صلّى الله عليه وآله وما شبعنا من خبزِ بُرِّ قطّ.

ثمّ نُسخت وأُحلّت له النساء بقوله: ‹‹إنّا أحللنا لك أزواجك اللّاتي آتيت أُجورهنَّ وما ملكت يمينك... الآية)، وفيها ثلاث أدلّة:

أحدها: قوله «أحللنا» والاحلال له النساء رفع الحظر، ومعلوم أنّ أزواجه

اللواتي كنَّ معه ما حظرن عليه، فيحتاج إلى رفعه، فدلّ على أنّه أراد من تزوَّجهنَّ في المستقبل.

الثاني: قوله «وبنات عتىك» أي أحللنا لك بنات عتمك ومعلوم أنّه ما كانت في زوجاته بنت عمّ وعتة وخال وخالة، فدلّ على أنّه أراد في المستقبل.

والثالث: قوله ((وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبتي) أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبتي) أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، وذلك من حروف الشرط الّتي تقتضي الاستقبال، ولو قال: إذ وهبت، لكان للماضي، ورُوي أنّ عائشة قالت للنبتي صلّى الله عليه وآله لما أُنزلت إحلال النساء: ما أرى ربّي إلّا يسارع في هواك.

كلّ امرأة مات النبيّ عنها، فإنّها لا تحلُّ لأحد أن يتزوّجها، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لكن لو اتّفقت له امرأة لم يدخل بها، لكن لو اتّفقت له امرأة لم يدخل بها ومات عنها، فحكمها حكم المدخول بها لعموم الآية، وهو إجماع في الزوجات الّتي مات عنهنّ.

وأمّا كلُّ امرأة فارقها في حياته بفسخ مثل المرأة الّتي وجد بكشحها بياضاً ففسخ نكاحها أو بطلاق مثل المرأة الّتي قالت له: أعوذ بالله منك، فطلّقها، فهل للغير أن يتزوّجها؟ قيل: فيه ثلاثة أوجه: أحدها وهو الصحيح - أنّه لا تحلُّ له لعموم قوله «وأزواجه أتهاتهم» ولم يفصّل، والثاني تحلُّ لكلّ أحد سواء دخل بها أو لم يدخل، والثالث إن كان دخل بها لم تحلّ لأحد، وإن لم يدخل بها حلّت.

أزواج النبيّ صلّى الله عليه وآله أتهات في معنى العقد عليهنّ، وليس أتهات حتى تحرم بناتهنّ وأتهاتهنّ لأنّهنّ ليست بأتهات على الحقيقة نسباً أو رضاعاً فيكون بناتهنّ أخوات، وأتهاتهنّ جدّات، ولا يتجاوز التحريم بهنّ، لأنّه لا دليل عليه، ولأنّه عليه السلام زوّج بناته:

زوَّج فاطمة عليها السلام علياً وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأُمّها خديجة أُمّ المؤمنين، وزوَّج بنتيه رقيّة وأمّ كلثوم عثمان، لمّا ماتت الثانية،

قال: لو كانت ثالثة لزوَّجناه إتّاها، وتزوَّج الزبير أسماء بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة، وتزوَّج طلحة أختها الأُخرى.

وأمّا النبيّ صلّى الله عليه وآله فستي أباً لقراءة من قرأ ((النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أتهاتهم» ولحديث سلمان عن النبيّ: أنا لكم مثل الوالد.

وقال بعض شيوخ المخالفين متن يُشار إليه: الناس يقولون لمعاوية ((خال المؤمين) لأنّه أخو أمّ حبيبة بنت أبي سفيان وهي أمّ المؤمنين، وأخو الأمّ خال، ولمحتد بن أبي بكر أنّه ((خال المؤمنين) لأنّه أخو عائشة، وقال قوم: إنّه لا يجوز أن يقال ولا يكون خالاً لما ذكرناه من أنّ الاسم لا يتعدّى، ولو كان إخوتهنّ خالاً لما جاز لواحد منهم أن يتزوّج امرأة أصلاً، لأنّها بنت أخته إذ أخته أمّ المؤمنين والمؤمنات، ولأنّ هذا الاسم لو تجاوز إلى البنات وغيرهن لما جاز لأحد أن يتزوّج بنات زوجات النبيّ صلّى الله عليه وآله، ولا شكّ في أنّ ذلك جائز، ولأدّى إلى أن لا يصحّ نكاح أصلاً في الدنيا لأنّ زوجة النبيّ صلّى الله عليه وآله أمّ الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات فكلّ مؤمن ومؤمنة أخوان وابنان لها، فلا يجوز أن يتزوّج أخته، وهذا باطل بالإجماع.

كلّ من تزوّج من أمّة النبيّ صلّى الله عليه وآله فإنّه لا يجب عليه ابتداءً أن يقسم لنسائه ولكن يقسم كلّما بات عندهنّ ، فإن ابتدأ وقسم لواحدة وبات عندها وجب أن يقسم للبواقي ويسوّي بينهنّ ، إلّا أن تهب إحداهنّ حقّ نفسها من القسم، وتتركه برضاها.

وكذلك النبيُّ صلّى الله عليه وآله إذا تزوَّج لم يجب عليه ابتداءً قسم لنسائه لكن إذا قسم لواحدة فهل يجب عليه انتهاءً أن يقسم للبواقي أم لا؟ قيل فيه وجهان.

قال قوم: لا يجب عليه ذلك لقوله تعالى: «تُرجي من تشاء منهن وتُؤوي إليك من تشاء» قال معناه أن تؤخّر من شئت منهن بمعنى تركت وأرجيت، ومن

شئت قرَّبت و آويت، والظاهر أنّه كان يجب عليه القسم للبواقي لأنّه كذلك كان يفعل، حتى أنّه كان يُطاف به في مرضه بالقسمة إلى أن قُبض عليه السلام، وقيل في قوله تعالى: «تُرجي من تشاء منهنَّ وتُؤوي إليك» أنّها نزلت في المرأة الّتي وهبت نفسها للنبيّ لأنّه قال من بعد قوله «إن وهبت نفسها للنبيّ... الآية» «تُرجي» أي تقبل «من تشاء منهنَّ» وتؤخّر من تشاء.

النكاح مستحبّ في الجملة للرجل والمرأة، ليس بواجب خلافاً لداود.

والناس ضربان: ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح، وضرب لا يشتهيه، فالمشتهي يستحبّ له أن يتزوَّج، والذي لا يشتهيه المستحبّ أن لا يتزوَّج لقوله تعالى: «وسيّداً وحصوراً» فمدحه على كونه حصوراً، وهو الذي لا يشتهي النساء، وقال قوم: هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولكن لا يفعله.

لا يحلُّ للأجنبيّ أن ينظر إلى أجنبيّة لغير حاجة وسبب، فنظره إلى ما هو عورة منها محظور، وإلى ما ليس بعورة مكروه، وهو الوجه والكفّان لقوله تعالى: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم»، ورُوي أنّ الخثعميّة أتت رسول الله صلّى الله عليه وآله في حجّة الوداع تستفتيه في الحجّ، وكان الفضل بن عبّاس رديف النبيّ صلّى الله عليه وآله، فأخذ ينظر إليها وأخذت تنظر إليه، فصرف النبيّ صلّى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال: رجل شابّ وامرأة شابّة فخشيثُ أن يدخل بينهما الشيطان.

ورُوي أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لعليّ عليه السلام: لا تُتبع النظرة النظرة فإنّ الأولى لك والثانية عليك، ورُوي أنّ ابن مكتوم دخل على النبيّ عليه السلام وعنده عائشة وحفصة فلم يحتجبا، فلمّا خرج أنكر عليهما، فقالت: إنّه أعمى، فقال: أعمياوان أنتما؟

فأتنا النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها، وذلك يجوز بكلّ حال وإن نظر إلى عورتها، لأنّه موضع ضرورة لأنّه لا يمكن

العلاج إلا بعد الوقوف عليه، ومثل ما إذا ادَّعى عيباً على امرأته، فأنكرته فأتي بمن يراه ويشهد عليه، والحاجة مثل أن يتحمّل شهادة على امرأة، فلابدّ من أن يرى وجهها ليعرفها، ومثل ما لو كانت بينه وبينها معاملة ومبايعة ليعرف وجهها فيعلم من الّتي يعطيها الثمن إن كانت بائعة، أو المثمّن إن كانت مبتاعة، ومثل الحاكم إذا حكم عليها فإنّه يرى وجهها ليعرفها ويجلبها.

ورُوي أنّ امرأة أتت النبيّ صلّى الله عليه و آله لتبايعه، فأخرجت يدها فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله: أيد امرأة أم يد رجل؟ فقالت: يد امرأة، فقال: أين الحنّاء؟ فدلّ هذا الخبر على أنّ عند الحاجة يجوز النظر إليها، لأنّه إنّما عرف أنّه لا حنّاء على يدها بالنظر إليها مكشوفة.

فأمّا إذا نظر إلى جملتها يريد أن يتزوّجها، فعندنا يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها فحسب، وفيه خلاف، وله أن يكرّر النظر إليها سواء أذنت أو لم تأذن إذا كانت استجابت إلى النكاح، فأمّا نظر الرجل إلى زوجته إلى كلّ موضع منها فمباح ما عدا الفرج فإنّه مكروه، وفي الناس من قال: إنّه محرّم.

إذا ملكت المرأة فحلاً أو خصياً فهل يكون محرماً لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما وهو الظاهر: أنّه يكون محرّماً لقوله: ((ولا يبدين زينتهنّ إلّا من لبعولتهنّ - إلى قوله - أو ما ملكت أيمانهنّ) فنهاهنّ عن إظهار زينتهنّ لأحد إلّا من استثنى، واستثنى ملك اليمين، وروي عن النبيّ صلّى الله عليه و آله أنّه دخل على فاطمة وهي فضل فأرادت أن تستتر فقال عليه السلام: لا عليك أبوك وخادمك، وروي أبوك وزوجك وخادمك.

والثاني ــوهو الأشبه بالمذهبــ: أنّه لا يكون محرّماً، وهو الّذي يقوى في نفسي، وروى أصحابنا في تفسير الآية أنّ المراد به الإماء دون الذكران.

# فصل: في ذكر أولياء المرأة والمماليك:

إذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت كلّ عقد من النكاح والبيع وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال: إذا كانت بكراً لا يجوز لها العقد على نفسها إلّا بإذن أبيها، وفي المخالفين من قال: لا يجوز نكاح إلّا بوليّ، وفيه خلاف.

وإذا تزوّج من ذكرناه بغير ولتي كان العقد صحيحاً، وإذا وطيء الزوج لم يكن عليه شيء من أدب وحدّ، ولا خلاف في سقوط الحدّ إلّا شاذّ منهم، قال: إن كان يعتقد تحريمه وجب عليه الحدّ، والمهر يلزمه بالدخول بلا خلاف، ومتى ترافعا إلى الحاكم لم يجز له أن يفرّق بينهما.

ومن قال: لا يجوز، قال: إن ترافعا إلى من يعتقد تحريمه وجب أن يفرّق بينهما وإن ترافعا إلى من يعتقد صحّته فحكم بصحّته وأمضى ثمّ ترافعا إلى من يعتقد تحريمه لم ينقض الحكم، وقال شاذُّ منهم: ينقضه.

ومتى نكح بغير ولتي ثمّ طلّقها، فطلاقه واقع، وفيه خلاف بين من قال بتحريم هذا العقد، فأمّا إذا اشترى أمة شراءً فاسداً فلا خلاف أنّه لا يقع عتقها إذا أعتقها.

النساء ضربان: ثيبات وأبكار، فالثيب لا تخلو: أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تُجبر على النكاح إلّا بإذنها ونطقها بلا خلاف، وإن كانت الثيب صغيرة كان لوليها تزويجها، وفي المخالفين من قال: لا تُجبر على النكاح بوجه، ولا سبيل إلى تزويجها قبل بلوغها.

وأتما الأبكار فلا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة، فإن كانت صغيرة كان لأبيها وجدها أبي أبيها وإن علا أن يزوّجها لا غير، وإن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أنَّ للأب والجدّ أن يجبرها على النكاح، ويستحبّ له أن يستأذنها، وإذنها صماتها وإن لم يفعل فلا حاجة به إليها، وفيه خلاف، وفي أصحابنا من قال: ليس له إجبارها على النكاح، ولستُ أعرف به نصاً.

لا يقف التزويج على الإجازة مثل أن يزوّج الرجل امرأة من غير أمرها أو

رجلاً من غير أمره أو يتزوَّج العبد أو الأمة من غير إذن مولاهما أو يتزوَّج بنت غيره من غير أمره أو امرأة من غير أمرها كلّ ذلك باطل، وكذلك إن اشترى للغير كان الشراء باطلاً.

فأمّا البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيح عندنا، وبيع ملك الغير قال أصحابنا: يقف على إجازته، ورووا في تزويج العبد خاصّة أنّه موقوف على إمضاء سيّده، فأمّا نكاح الأمة فمنصوص عليه أنّه زناً إذا كان بغير إذن سيّدها.

يصح أن يكون الفاسق وليّاً في النكاح، سواء كان له الإجبار مثل الأب والجدّ في حقّ البيّب البكر أو لم يكن له الإجبار مثل غيرهما من الأولياء في حقّ الثيّب البالخ.

وليس من شرط انعقاد العقد الشاهدان أصلاً، بل يثبت من دونهما وإنّما ذلك مستحبّ.

إذا زوّج الذتمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين صحّ العقد عند من أجاز العقد عليهنّ من أصحابنا، لأنّه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة وفيه خلاف.

أهل الصنائع الدنيئة كالحارس والكتّاس والحجّام تُقبل شهادتهم إذا كانوا عدولاً، وفيهم من قال: لا تقبل، فمن قال تقبل قال: يصحّ أن يكونوا أولياء في النكاح، ومن قال لا تقبل شهادتهم قال: لم يجز أن يكونوا أولياء، والصحيح الأوّل.

الأعمى هل ينعقد به النكاح؟ عندنا ينعقد لأنّ الشهادة ليست شرطاً فيه، وفيمن قال: الشهادة شرط، من يقول: فيه وجهان إذا قال: يعتبر عدلان يثبت بهما النكاح بوجه، وهو إذا تحتلا بصيرين ثمّ عميا، وإذا قال: عدلان يثبت بهما هذا العقد، لا تقبل شهادتهما، والولاية كالشهادة على الوجهين.

فأمّا الأُخرس فإنّه تُقبل شهادته بالإِيماء فعلى هذا ينعقد به، وفي الناس من

قال: لا ينعقد بشهادته لأنّه لا تثبت شهادته بوجه.

إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكونا عدلين أو فاسقين أو متهمين، فإن كانا عدلين مثل أن يبحث عنهما فوجدا عدلين، فقد ثبت النكاح ولزم، وإن كانا فاسقين فالنكاح باطل عند من اعتبر الشهادة، وإن كانا متهمين ظاهرهما العدالة انعقد النكاح وإن لم يجز في الباطن، وعندنا يثبت العقد على كلّ حال لأنّ الشهادة ليست شرطاً فيه على ما بيّتاه، ومتى فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثّر في العقد بلا خلاف.

وإذا ترافع رجل وامرأة إلى الحاكم فأقرّا أنّهما زوجان بوليّ رشيد وشاهدي عدل، فإنّ الحاكم يمضيه ويحكم به سواء عرف الشهود أو لم يعرفهم، وإن ترافعا متجاحدين فادّعى أحدهما الزوجيّة، وأنكر الآخر، فأقام المدّعي شاهدين لم يحكم الحاكم بشهادتهما حتّى يبحث عن عدالتهما، فإذا عرفهما بها حكم وإلّا ردّه.

إذا ذهب عذرة الصغيرة بوطء له حرمة أو بما لا حرمة له أو بغير وطء جاز لأبيها وجدّها إجبارها على النكاح ما لم تبلغ، وقال قوم: ليس لأحد إجبارها على النكاح حتى تبلغ وتستأذن.

الذي له الإجبار على النكاح الأب والجدُّ مع وجود الأب وإن علا، وليس لغيرهما ذلك من سائر العصبات الذين يرثون المال.

النساء على ضربين: عاقلة ومجنونة:

فإن كانت مجنونة نظرت: فإن كان لها أب أو جد كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة بكراً كانت أو ثيباً، فإن لم يكن لها أب ولا جد، ولها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحال صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً كانت أو ثيباً بلا خلاف، ولا يجوز للحاكم تزويجها، وعند المخالف للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة بكراً كانت أو ثيباً، وعندنا يجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك.

وإن كانت عاقلة نظرت: فإن كان لها أب أو جدّ أجبرها وإن كانت بكراً

صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت ثيباً كبيرة لم يكن لهما ذلك، وإن كانت ثيباً صغيرة كان لهما ذلك، وإن كان ثيباً صغيرة كان لهما ذلك، وفيهم من قال: ليس لهما ذلك على حال، وإن كان لها أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو مولى نعمة لم يكن له تزويجها صغيرة بحال، وإن كانت كبيرة كان له تزويجها بأمرها بكراً كانت أو ثيباً، والحاكم في هذا كالأخ والعم سواء في جميع ما قلناه إلا في المجنونة الكبيرة، فإنّ له تزويجها وليس للأخ والعم ذلك.

فهذا ترتيب النساء على الأولياء، فإن أردت ترتيب الأولياء على النساء قلت: الأولياء على النساء قلت: الأولياء على ثلاثة أضرب: أب وجد أو أخ وابن أخ وعم وابن عم ومولى نعمة أو حاكم.

فإن كان أب أو جد وكانت مجنونة أجبرها صغيرة كانت أو كبيرة، ثيباً كانت أو بكراً، وإن كانت عاقلة أجبرها إن كانت بكراً صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت ثيباً لم يجبرها صغيرة عنده، وعندنا أنّ له إجبارها إذا كانت صغيرة، وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة، فإن كان لها أخ وابن أخ وعم وابن عم ومولى نعمة لم يجبرها أحد منهم صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً كانت أو ثيباً، عاقلة كانت أو مجنونة، والحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة، صغيرة كانت أو كبيرة، وإن كانت عاقلة فهو كالعمة.

المحجور عليه لسفه على ضربين: أحدهما أن يكون بلغ سفيها فاستديم الحجر عليه، والآخر أن يكون رشيداً ثم صار سفيها بأن يكون مفسداً لماله فأعيد عليه الحجر، فإذا كان محجوراً عليه لسفه نظرت: فإن لم يكن به حاجة إلى النكاح لم يكن لوليّه تزويجه لأنّ عليه ضرراً فيه فإنّه يوجب عليه المهر والنفقة والمؤونة فيما لا حاجة إليه، بلى إن كان مريضاً يحتاج إلى امرأة تحفظه وتخدمه زوّجه هاهنا، حتى تخدمه ولا يكون حراماً عليه.

وإن كانت به حاجة إليه بأن يطالبه وعرف من حاله الحاجة فعلى وليّه أن يزوّجه لأنّه منصوب للنظر في مصالحه، فإذا ثبت هذا نظرت: فإن اختار أن

يزوّجه هو من غير إذنه جاز ذلك لأنّه محجور مولّى عليه، فكان لوليّه أن يعقد عليه بغير أمره، فإن اختار وليّه أن يردّ إليه أن يتزوّج لنفسه جاز ذلك، لأنّه من أهل النكاح ويصحّ طلاقه وخلعه.

فإذا جعل الأمر إليه نظرت: فإن عين له المنكوحة أو القبيلة التي تنكح منها صح، وإن أطلق فيه قيل فيه وجهان: أحدهما يجوز كالعبد، والثاني لا يجوز لئلا يتزوّج بالشريفة، فيلزمه مهر المثل وربّما أجحف به، وإن زوّجه وليّه لم يكن له أن يزيد على مهر المثل، لأنّ الزيادة محاباة وهبة، وذلك لا يصح، وإن فوّض الأمر إليه مثل ذلك لم يكن له أن يزيد على مهر المثل، فإذا تزوّج بمهر المثل أو دونه فلا كلام، وإن تزوّج بأكثر ردّ إلى مهر المثل.

ومتى احتاج إلى النكاح وطالب الولتي بذلك فامتنع من تزويجه فتزوّج لنفسه فهل يصحّ العقد أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما لا يصحّ الأنه نكاح محجور عليه بغير إذن وليّه فأشبه إذا لم يمنعه، والثاني يصحّ لأنّ الحقّ قد تعيّن له، فإذا تعذّر عليه أن يستوفيه بغيره، جاز أن يستوفيه بنفسه، كمن له حقّ عند غيره فمنعه، وتعذّر عليه أن يصل إليه كان له أن يستوفيه بنفسه، وهو الأقوى.

فأتنا المجنون ينظر فيه: فإن كان جنونه دائماً سرمداً لا يفيق نظرت: فإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يزوّجه، وإن كان به إليه حاجة مثل أن يراه يتبع النساء ويحنّ إليهنّ أو تظهر فيه أمارات الشهوة زوّجه لأنّه من مصلحته، وليس له أن يردّ النكاح إليه ليليه بنفسه لأنّ هذا ليس من أهل النكاح، فإن كان يجنُّ يوماً ويفيق يوماً لم يزوّجه وليّه أصلاً، لأنّه إن كان به إليه حاجة تزوّج لنفسه يوم إفاقته.

فأتما المرض المزيل للعقل كالسرسام ونحوه ينتظر به؛ فإن زال عقله واستمر به فهو كالجنون المطبق، وإن كان ذلك أيّاماً ثمّ يفيق كان له أن يتزوّج بنفسه ولم يكن لوليّه أن يزوّجه.

لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيّده، فإن فعل كان موقوفاً على إجازة

سيّده، فإن أجازه جاز وفيه خلاف، وأمّا إذا تزوّج بإذنه فالعقد صحيح بلا خلاف، ويصحُّ منه أن يقبل النكاح لنفسه، فإذا تزوّج بمهر المثل فلا كلام، وكذلك إن كان بأقلّ، وإن كان بأكثر صحَّ الكلُّ ويكون الفضل في ذمّته يتبع به إذا أُعتق وأيسر، وقدر مهر المثل في كسبه يُستوفى منه.

وللسيّد إجبار العبد على النكاح وفيه خلاف، وسواء كان العبد صغيراً أو كبيراً فإنّ له إجباره على النكاح، وإن دعا العبد إلى النكاح وطلبه من سيّده فإنّه لا يجبر المولى على إنكاحه، لأنه لا دليل عليه وفيه خلاف، غير أنّه يستحبّ له ذلك إذا كان المولى رشيداً، وإن كان محجوراً عليه لسفه أو صغر أو جنون فليس لوليّه أن يزوّجه، فمن قال يُجبر عليه قال: عليه أن يزوّجه إذا كان رشيداً وإن كان مولّى عليه فعلى وليّه أن يزوّجه.

والقول في المدتر مثل ذلك سواء، وكذلك المعتق بصفة عند من أجاز ذلك، فأمّا المعتق بعضه فليس لسيّده إجباره بلا خلاف، وإن دعا هو إلى تزويجه لا يجبر السيّد على تزويجه، وفيهم من قال: يجبر عليه.

وأتما المكاتب فليس لسيّده إجباره على النكاح بلا خلاف، لأنّه يقطعه بالتزويج عن تصرّفه، ولأنّه يلزمه نفقتها فربّما عجز عن أداء ما عليه، وأمّا إن طلب هو من سيّده فلا يجبر السيّد عليه، ومنهم من قال: يجبر.

وإن كان العبد بين شريكين وطالبهما بالنكاح، فليس عليهما الإجابة، وإن أرادا إجباره كان لهما ذلك، وإن أراد أحدهما إنكاحه وأباه الآخر لم يكن لهذا إجباره لأنّ لشريكه نصفه، فلا يملك إجبار عبد غيره بلا خلاف، وكذلك الحكم في مكاتب بين نفسين.

إذا تزوّج العبد بإذن سيّده فالنكاح صحيح، وإن ستى مهراً لزم ذلك المستى، فإذا مكّنت من الاستمتاع وجبت النفقة، لأنّها تجب في مقابلة التمكين، ويكون إذن السيّد في التزويج إذناً في اكتساب المهر والنفقة.

فإذا تقرّر أنّهما يجبان فأين يجب؟ لم يخل العبد من ثلاثة أحوال: إمّا أن

يكون مكتسباً، أو مأذوناً له في التجارة، أو غير مكتسب ولا مأذون له.

فإذا كان مكتسباً وجب ذلك في كسبه وعليه أن يرسله ليلاً ونهاراً ليكتسب بالنهار ما يجب عليه ويستمتع ليلاً، لأنه لتا أذن له فيه كان المقصود به تحصيل الاستمتاع فألزمناه إرساله للكسب نهاراً، وباللّيل للاستمتاع، فإن اختار السيّد أن يتكفّل بمؤونته ومؤونة زوجته فحينئذ له أن يستخدمه لما شاء.

فإذا ثبت أنّ وجوبه في كسبه فإنّما يلزمه فيما يستأنف من الكسب لا فيما مضى، وهكذا لو أذن له في النكاح بمهر إلى أجل كان كسبه قبل أن يحلّ الأجل لسيّده، وإنّما يتعلّق حقّ المهر فيما يكتسبه بعد حلول الحقّ عليه لأنّه يجب في كسبه ما يستحقّ عليه، وقبل حلول الأجل لم يجب عليه شيء، فلهذا لم يتعلّق بكسبه.

وإن كان مأذوناً له في التجارة فإنّه تجب النفقة، وأين تجب؟ قال قوم: يعطيه متنا في يده، وقال آخرون: إنّه يدفع ذلك متنا يكتسبه فيما بعد.

وإن كَان غير مكتسب ولا مأذون له فيها فأين يجب النفقة والمهر؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: في ذمّته يتبع به إذا أعتق، فعلى هذا يقال لزوجته: زوجك معسر بالمهر والنفقة، فإن صبرتِ وإلّا فلكِ خيار الفسخ.

والثاني: يجب في ذمّة سيّده، لأنّه إذا علم أنّ عبده لا يقدر عليه ممّا يلزمه من المهر والنفقة علم أنّه الملتزم له، وله أن يعطيه من أيّ ماله شاء؛ إن شاء من هذا العبد، وإن شاء من غيره.

وهكذا إذا زوّج الرجل ابنه الصغير فإن كان للطفل مال كان المهر والنفقة من ماله، وإن كان فقيراً قيل فيه وجهان: أحدهما في ذمّته يُتبع به إذا أيسر، فإن اختارت زوجته الفسخ كان لها، والقول الثاني يجب ذلك في ذمّة أبيه لأنّه لمّا زوّجه مع علمه بوجوب ذلك لزوجته وعلمه بإعسار ولده علم أنّه التزم ذلك. فأمّا نكاح العبد إذا كان العقد فاسداً وهو إذا تزوّج بغير إذن سيّده وأراد

الفسخ فرق بينهما، ولا يقران عليه، فإذا فرق فإن كان قبل الدخول لا يتعلّق به حكم، وإن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، ويجب ذلك في ذمّته يُتبع به إذا أيسر، وفي الناس من قال: إنّه يتعلّق برقبته لأنّ الوطء كالإتلاف، والإتلاف يتعلّق برقبته.

وأتما إذا أذن له في النكاح فنكح نكاحاً فاسداً فرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فلا كلام، وإن كان بعد الدخول وجب المهر ولا يتعلّق بالسيّد، لأنّه لم يأذن له في هذا النكاح، ومنهم من قال: يتعلّق به، لأنّه إذا أذن في النكاح دخل تحته الصحيح والفاسد، والأوّل أصحّ.

فمن قال: يتضمّن النكاحين، فالحكم في المهر على ما مضى في النكاح الصحيح من أنّه لا يخلو من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكون مكتسباً أو مأذوناً أو غير مكتسب ولا مأذون، ومن قال لا يتناول الفاسد ففي وجوب مهرها فيه قولان: أحدهما في ذمّة العبد، وهو الصحيح، والآخر في رقبته.

فإن أذن له في نكاح حرّة فنكح أمة أو في أمة فنكح حرّة، أو في امرأة بعينها فنكح غيرها، أو في بلد بعينه فنكح من غيره، أو في قبيلةٍ بعينها فنكح في غيرها فالنكاح في هذا كله باطل، ومن قال من أصحابنا: إنّ نكاحه موقوف إذا نكح بغير إذن سيّده، فينبغي أن يقول هذا كلّه موقوف.

وإن أطلق الإذن وقال: تزوّج بمن شئت، صحّ هذا بلا خلاف، فإذا تزوّج من بلده لم يكن لسيّده منعه منها، وإن تزوّج من بلد آخر كان له منعه من السفر إلىها غير أنّ النكاح صحيح، إلّا أنّ العبد لا يسافر إلّا بإذن سيّده.

وإذا أطلق فنكح أمة صحّ ثمّ إنّ سيّده أعطاه مالاً فقال له: إشتر زوجتك، فإن اشتراها فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ نظرت: فإن قال إشترها لي؛ صحّ الشراء، والنكاح بحاله، إلّا أنّ سيّده ملك زوجته، وله أن يزوّج أمته بعبده فلا يضرُّ انتقال ملكها إلى سيّده، وإن ملّكه المال وقال: إشترِها لنفسك، فهل ينفسخ أم لا؟ على قولين:

فمن قال: العبد إذا ملّک لم يملک، فالنكاح بحاله، وزوجته لسيّده، وإن قيل: إذا ملّک ملک؛ انفسخ النكاح لأنّ الزوج إذا ملک زوجته انفسخ النكاح، وهذا الأقوى.

إذا تزوّج من نصفه حرّ ونصفه عبد بإذن سيّده أمة صحّ، فإن اشتراها زوجها نظرت: فإن اشتراها بماله الّذي ملكه بما فيه من الحرّية بطل نكاحها، وإن اشتراها بما في يده من المال الّذي بينه وبين سيّده فالشراء فيما قابل حقّ سيّده باطل، وفيما قابل حقّه صحيح.

وفيهم من قال على قولين بناء على تفريق الصفقة، فمن قال: باطل، فالنكاح بحاله، ومن قال: صحيح، فقد ملك بعض زوجته وبطل نكاحها، لأنّ الزوج متى ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحها.

فأتما الكلام في أحكام الإماء، فجملته أنّه إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغير اختيارها، صغيرة كانت أو كبيرة بلا خلاف، ويجب له المهر، والولد له إن شرط ذلك، وعند المخالف بلا شرط وتسقط نفقتها، وإن دعت الأمة السيّد إلى تزويجها لم يجبر السيّد عليه بلا خلاف، لأنّ له فيها منافع.

وعند بعض المخالفين إذا كانت الأمة متن يحرم له وطؤها، وطالبته بالتزويج فعلى وجهين، وعلى أصلنا لا يصحّ ذلك لأنّ هؤلاء ينعتقون عليه.

والمدبرة كالأمة القن سواء، والمعتقة بعضها ليس له إجبارها لما فيها من الحرية ولا يجبر هو على إنكاحها، والمكاتبة ليس له إنكاحها، فإن دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيد عليه، وللمخالف فيه وجهان: أحدهما يجبر لأن لها فائدة فيه لكسب المهر وتسقط عنها نفقة نفسها وكسوتها، والثاني لا يجبر عليه لأنها قد تعجز فترق فتحل له، فإذا زوجها ربّما رقّت فعادت إلى ملكه وهي زوجة الغير ولا تحلّ له، فلهذا لا يجبر عليه، وهذا الأقوى لأنّه لا دليل على إجباره، والأصل براءة الذتة.

وأمّا أمّ الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القنّ، وفيهم من قال

مثل ما قلناه، وفيهم من قال: له تزويجها برضاها كالمعتقة، وفيهم من قال: ليس له ذلك كالأجنبيّة وإن رضيت به، فعلى هذا يزوّجها السلطان، وقال قوم: لا يزوّجها أحد، وإنّما قلنا له إجبارها لأنّها مملوكته، ويجوز له بيعها عندنا.

فأمّا إذا كان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرمت الأخت عليه، لأنّه لا يجمع بين الأختين، ولا تحلّ له هذه حتّى يحرّم على نفسه الّتي يطأها بعتق أو نكاح أو بيع، فإذا حرّمت عليه حلّت له هذه، فإن أراد إنكاح الّتي يطأها كان له لأنّها أمة قنّ، فإن دعت هي إلى الإنكاح لم يجبر عليه، وأمّا الّتي لا يطأها فله إجبارها على النكاح، فإن دعته إلى إنكاحها لم يجبر عليه لأنّها لم تحرم عليه بكلّ حال.

إذا تزوّج العبد بإذن سيّده حرّة وأمهرها ألفاً كان المهر في ذمّة العبد، يستوفي من كسبه، ولا يجب في ذمّة سيّده شيء، فإن ضمنها عنه سيّده صحّ ضمانه، وقد قلنا في كتاب الضمان: إنّ الضمان ينتقل به المال عن المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، فعلى هذا ليس لها مطالبة العبد، وعند المخالف لها ذلك.

فإن كان السيّد موسراً والعبد لا كسب له رجعت به على سيّده، وإن كانا موسرين العبد بكسبه والمولى بماله، كان لها مطالبة من شاءت منهما، ولا يجيء أن يقال: إن كان العبد مكتسباً والسيّد معسراً، لأنّ السيّد إذا كان له عبد مكتسب فلا يقال إنّه معسر، فكلّ موضع قلنا فيما بعد «ولها المطالبة» عاد إلى هذا المكان.

فإذا ثبت هذا فإن طلقها، فإمّا أن يكون بعد الدخول أو قبله، فإن كان بعده استقرّ المهر ولها الرجوع على ما مضى، وإن كان قبل الدخول؛ فإمّا أن يكون قبل قبضها مهرها أو بعده، فإن كان قبله سقط عن الزوج نصفه، وبرئت ذمّة سيّده عن النصف لأنّ ذمّة المضمون عنه برئت فبرئت ذمّة الضامن لأنّه فرعه، ويبقى النصف لها الرجوع به على ما مضى.

وإن كان بعد قبضها مهرها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل عتق

زوجها أو بعد عتقه، فإن كان قبل عتقه عاد إليه نصف المهر، يكون لسيده دونه، لأن كسب العبد لسيده، وهذا من كسبه، وإن كان ذلك بعد عتق الزوج عاد النصف إلى الزوج دون سيده لأنه من اكتسابه بعد عتقه، وسواء كان المقبوض منه هو السيد أو هو، لأن هذا حقُّ تجدّد له بعد براءة ذمّته عنه.

وهذا مثل ما نقول فيمن زوّج ولده وهو صغير وأصدق الصداق عن ولده من عنده، ثمّ كبر الولد فطلّقها قبل الدخول وبعد قبض مهرها، عاد نصف الصداق إليه دون والده، لأنّه من اكتساب الولد فلاحقّ لوالده عليه.

إذا باع السيّد عبده من زوجته بألف، لا يخلو: أن يبيعه بألف مطلق أو بعين الأُلف، فإذا باعه بألف مطلق صحّ البيع، لأنّه عبده وهو قنَّ وله بيعه من غيرها فكذلك منها، فإذا ملكته انفسخ النكاح لأنّ الزوج متى ملك زوجته أو ملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح.

فإذا بطل النكاح بقي الكلام في ثمن العبد ومهرها، فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون بعد الدخول أو قبله، فإن كان بعد الدخول فالمهر بحاله، لأنّه انفساخ وكان بعد استقرار المهر بالدخول فإذا ملكته فقد ملكته والمهر في ذمّته، فهل يسقط عنه بأن ملكته أم لا؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: يسقط لأنّ السيّد لا يملك في رقبة عبده القنّ حقّاً، بدليل أنّه لو أتلف لسيّده مالاً لم يتعلّق برقبته ولا بذمّته، فعلى هذا برئت ذمّة الزوج عن المهر، فإذا برئت ذمّة برئت ذمّة سيّده منه أيضاً لأنّه فرعه، لأنّ ذمّة المضمون عنه متى برئت ذمّة الضامن، فإذا برئت ذمّة السيّد بذلك فله على زوجة عبده ألف وهو ثمن عبده يطالبها به متى شاء.

والوجه الثاني: يبقى لها المهر في ذمّة عبدها لأنّ السيّد إنّما لا يبتدئ فيجب له دين في ذمّة عبده، فأمّا أن يستصحب الحقّ في ذمّته بأن كان له في ذمّته دين ثمّ ملكه فلا يمتنع، فعلى هذا لها في ذمّة عبدها ألف هو مهر لها، ولها في ذمّة سيّده ألف وهو الضمان، وللسيّد في ذمّتها ألف هو الثمن فيتقاصّان على ما

ذكرناه في مسألة القصاص وتبرأ ذمّة السيّد عن مال الضمان.

فإذا برئت ذمّته برئت ذمّة العبد أيضاً لأنّ الضامن متى برئ عن الحقّ بالأداء أو بالمعاوضة برئت ذمّة المضمون عنه، وهاهنا برئت ذمّة الضامن، فبرئت ذمّة المضمون عنه، وعلى ما قلناه من انتقال المهر بالضمان، للسيّد عليها ثمن العبد ألف ولها عليه ألف بالضمان فيتقاصّان.

وأمّا إذا كان قبل الدخول فقد انفسخ النكاح قبل الدخول، فهل يسقط كلّ مهرها أم لا؟ جملته أنّ الفسخ متى جاء من قبل الزوجة وقبل الدخول سقط كلّ مهرها كما لو ارتدّت، وإن جاء من قبل الزوج سقط عنه نصفه، واختلفوا فيه هاهنا على وجهين:

أحدهما: المغلّب حكمه؛ لأنّ عقد البيع بينها وبين سيّده، وسيّده قام مقامه فكأنّه هو العاقد، وإذا كان العقد بينهما ثمّ غلّبنا حكم الزوج كما لو خالعها كان المغلّب حكمه.

والوجه الثاني: المغلّب فيه حكمها وأنّه يسقط جميع مهرها، وهو الأقوى، فإذا غلّبنا حكمها سقط كلّ مهرها، وبرئت ذمّة زوجها عنه، وبرئت ذمّة سيّده عن ضمانه، وبقي للسيّد في ذمّتها الثمن يطالبها به، ومن قال: المغلّب حكمه، يقول: يسقط نصف المهر فبرئت ذمّة العبد عن نصفه وذمّة السيّد عن ذلك النصف، وبقي النصف فيكون الحكم فيه على ما مضى فيه إذا كان بعد الدخول.

وأتما إن باعها بعين الألف الّتي ضمنها لها وهو مهرها فلا يخلو: إتما يكون قبل الدخول أو بعده.

فإن كان بعده فالبيع صحيح والنكاح مفسوخ وتكون هي ملكت الزوج بالألف التي كان لها في ذمّة سيّده فبرئت ذمّته عنه وبرئت ذمّة العبد عنه أيضاً، لأنّ سيّده قضى ذلك عنه بعوض، فلم يبق لها في ذمّة زوجها حقّ ولا في ذمّة سيّده حقُّ.

وإن كان قبل الدخول بها بطل البيع هاهنا والنكاح بحاله لأنّ المغلّب

هاهنا جهتها من حيث وقع العقد بعين الألف، فلو قلنا: يصحُّ البيع، بطل المهر لأنّ الفسخ جاء من قبلها، وإذا بطل المهر بطل البيع، لأنّه يصير بيعاً بلا ثمن، فإذا بطل بطل هو والنكاح معاً، فلمّا أفضى إلى هذا أبطلنا البيع وبقّينا النكاح بحاله.

وهذا كما يقول بعض المخالفين في الإقرار: إذا خلّف الرجل أخاً لا وارث له غيره فأقرّ بابن للميّت يثبت نسبه ولم يرث، لأنّك لو ورّثته حجب الأخ وإذا حجبه سقط إقراره بالنسب، لأنّه غير وارث، وإذا سقط إقراره سقط نسب الابن وسقط إرث الأخ، فأسقطنا الإرث وأثبتنا النسب.

قد ذكرنا أنّ السيّد إذا أذن للعبد في النكاح فنكح بمهر مثلها، وله كسب وجب المهر في ذمّته، وتعلّق بكسبه، وإذا مكّنت من نفسها وجبت لها النفقة في كسبه.

فإذا ثبت هذا لم يخل السيّد من أحد أمرين: إمّا أن يختار القيام بما وجب على عبده، أو لا يختار ذلك.

فإن لم يختر ذلك فعليه أن يرسله ليلاً ونهاراً، أمّا النهار ليكتسب ما وجب عليه، واللّيل ليستمتع من زوجته لأنّ المقصود من النكاح ذلك إلّا أن تكون زوجة العبد في دار سيّده فيأوي إلى زوجته ليلاً في دار سيّده، فإن أراد سيّده أن يسافر به لم يكن له، لأنّه قد تعلّق الحقّان بكسبه، وبالسفر به قطعه عنه، فإن قهره على نفسه وسافر به ضمن السيّد أقلّ الأمرين من كسبه ونفقة زوجته، لأنّه حال دونها، هذا إذا لم يتكفّل السيّد بذلك.

فإن تكفّل السيّد بما وجب على عبده كان له أن يستخدم عبده فيما شاء ويمنعه الكسب والاضطراب فيه، لكن عليه إرساله إلى زوجته ليلاً، فإن أراد هاهنا أن يسافر به كان ذلك له.

فأمّا إذا زوّج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلاً، وله أن يمسكها لخدمته نهاراً، لأنّه يملك من أمته منفعتين استخداماً واستمتاعاً، فإذا عقد على إحداهما

كان له أن يستوفي الأُخرى، كما لو آجرها فإنّ عليه أن يرسلها للخدمة نهاراً ويمسكها لنفسه ليلاً.

فإذا ثبت ذلك فإن بقاها مع زوجها ليلاً ونهاراً كان على زوجها نفقتها، وإن اختار أن يمسكها نهاراً ويرسلها إليه ليلاً فهل على زوجها نفقتها أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا نفقة لها، والثاني لها من النفقة بالحصة، والأوّل أقوى.

فإذا ثبت هذا وأراد السيّد أن يسافر بها كان له لأنّها مملوكته كغير المزوّجة.

إذا قال لأمته: أُعتقك على أن أتزوّج بك وعتقك مهرك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوّج بك وصداقي عتقي، ففعل وقع العتق، وثبت العقد وفيه خلاف:

فقال بعضهم: إنّه ينفذ العتق ولا يثبت النكاح، ولا يجب عليها الوفاء بما شرطت، فإذا رضيت به واختارته لم يجب عليه القبول، لأنّ ما كان من سبيل المعاوضة إذا لم يلزم من أحد الطرفين لم يلزم من الطرف الآخر، وعلى هذا عليها قيمتها لسيّدها لأنّ أصول العقد على هذا، لأنّ كلّ من بذل عين ماله في مقابلة عوض فإذا لم يسلم العوض وتعذّر عليه الرجوع في المعوّض عاد إلى بدل المعوّض.

فإذا تقرّر أنّه يرجع إلى قيمتها فإنّه يعتبر قيمتها حين العتق، لأنّه هو وقت التلف، ولا يخلو من أحد أمرين حالهما: إمّا أن يتفقا على النكاح أو لا يتفقان على النكاح، فإن لم يتفقا مثل أن أبيا ذلك أو أحدهما فله عليها قيمتها، فإن كانت موسرة استوفاه، وإن كانت معسرة أنظرها إلى اليّسار، وإن اتّفقا على النكاح فلا يخلو: أن يمهرها غير قيمتها أو قيمتها، فإن أمهرها غير قيمتها صح وكان لها عليه المستى من المهر وله عليها قيمتها، فإن كان الجنس واحداً من الأثمان تقاصّا، وإن أمهرها ماله في ذمّتها من قيمتها نظرت: فإن كانا يعلمان مبلغ القيمة وقدرها صح أمهرها ماله في ذمّتها من قيمتها نظرت: فإن كانا يعلمان مبلغ القيمة وقدرها يصح المهر معلوم، وإن كانا يجهلان مبلغ القيمة أو أحدهما يجهل ذلك، فهل يصح

المهر أم لا؟ قال قوم: يصح كما إذا أصدقها عبداً صحّ، وإن كانا يجهلان قيمة العبد، وقال قوم وهو الأقوى -: إنّه لا يصحّ لأنّ المهر هو كثمنها وقيمتها مجهولة فهو صداق مجهول فلم يصحّ، كما لو قال: أصدقتك ثوباً أو عبداً.

وهذا الفرع لا يصحُّ على أصلنا لأنّا حكمنا بصحّة العقد غير أنّه إذا بدأ بالعتق وعقّبه بلفظ التزويج لم يصحّ، وتتعلّق به هذه الأحكام سواء، مثل أن يقول: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فإنّه ينفذ العتق ولا ينعقد العقد، وإنّما ينعقد إذا قال: تزوّجتك وجعلت عتقك مهرك، فيصحّ العقد وينفذ العتق.

ومن قال لا يصح على ما حكيناه قال: إذا أراد أن يحتال بما يحتاط عليها به، فإن نكحته وإلّا لم يعتق، قال: يقول «إن كان في معلوم الله أنّي إذا أعتقتك نكحتك فأنت حرّة» فمتى رضيت بذلك وانعقد النكاح عتقت، وصحّ النكاح، وإلّا كانت على الرقّ، وقال آخرون: هذا غلط لأنّه لا يجوز للرجل أن يتزوّج أمة نفسه، ويجوز له أن يتزوّج بها بعد العتق، فلو أجزناه وقع عقد النكاح حين وقع على مشكوك فيها هل هي حرّة أم لا، لأنّه إنّما يعتق بتمام عقد النكاح، وهي قبل تمامه غير حرّة فلهذا لم يصحّ، هذا إذا قال لها: أعتقتك على أن أتزوّجك وعتقك صداقك.

فأمّا إن قال لها: أعتقتك على أن أتزوّج بك، ولم يقل «وعتقك صداقك» فالحكم فيهما سواء عندهم وإن لم يشترط أنّ العتق هو المهر.

والحكم في المدترة والمعتقة بالصفة والمكاتبة وأمّ الولد كهو في الأمة القنّ على ما فصّلناه، لأنّ الرقّ في هؤلاء كلّهنّ ثابت فالحكم فيهنّ واحد.

فإن كان للمرأة الحرّة مملوك فقالت له: أُعتقكُ على أن تتزوّج بي، أو قال هو لها: أعتقيني على أن أتزوّج بك، ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوّج بها بلا خلاف ولا شيء لها عليه، لأنّ النكاح حقُّ له، والحظّ فيه له.

فأمّا إذا قال رجل لرجل له عبد: أعتق عبدك على أن أُزوّجك بنتي أو أختي، فأعتق السيّد عبده على هذا وقع العتق، ولم يجب على الباذل أن يزوّجه

بنته ولا أخته، لأنّه سلف في النكاح، ولكن هل عليه للسيّد قيمة العبد أم لا؟ قيل فيه قولان بناء على مسألة؛ وهو إذا قال الرجل لسيّد العبد: أعتق عبدك عن نفسك على أنّ عليّ مائة درهم، فإذا وقع العتق عن نفسه فهل يستحقّ على الباذل ما شرط؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: عليه ما شرط لأنه عتق بعوض، فأشبه ما إذا قال: أعتق عبدك عتى على أنّ لك علتي مائة، ففعل صحّ، ولزمه ما بذل.

والقول الثاني: لا يلزمه ما بذل، لأنّ العتق يقع من السيّد، والولاء له عليه دون غيره، فالباذل بذل ماله في مقابلة ما لا نفع له فيه، فأشبه إذا اشترى بماله الديدان والخنافس والجعلان والعقارب.

فأمّا إذا قال للسيّد: أعتق أمتك عن نفسك على أنّ عليّ ألف، أيصحّ البذل؟ قال بعضهم: فيه نظر.

فإذا تقرر القولان فمن قال: لا يلزم الباذل مائة؛ فكذلك ولي المرأة لا يلزمه شيء، ومن قال: يلزم الباذل ما بذل؛ كذلك ولي المرأة يلزمه قيمة العبد، لأنه إنما أعتق عبده ليسلم له النكاح، فإذا لم يسلم له النكاح عاد عليه بقيمة عبده، والأوّل أقوى، لأنّ الأصل براءة الذمة.

إذا اجتمع الأب والجد فالجد أولى عندنا، وعند المخالف الأب أولى، ولا ولاية لأحد غير هذين عندنا، وعندهم أنّ الأب أولى من الأخ وابن الأخ والعم وابن العم، والجد أولى من أب الجد، وعلى هذا أبداً، وعندنا أنّ الجد الأدنى أولى من جميع من ذكرناه عنهم، لأنّه لا ولاية لواحد منهم، غير أنّ المرأة إذا أرادت أن تولّي أمرها لواحد منهم كان الأقرب فالأقرب أولى على ترتيب ميراثهم، فكذلك من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب بلا خلاف إلّا شاذاً منهم فإنّه قال: الأخ من الأب والأمّ مع الأخ للأب في درجة.

فإذا كانا متساويين مثل أخوين لأب وأمّ أو لأب أو عتين وما أشبه ذلك، فهما سواء، وكانت المرأة بالخيار تولّي من شاءت، وعندهم أنّهما سواء، فإن كانا

غائبين فالسلطان وليها، وإن كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً فالحاضر وليها، وإن كانا حاضرين فكلُّ واحد منهما وليها، فإن اتّفقا على التزويج فداك، وإن بادر أحدهما فزوّجها صحّ النكاح، وإن حضرا وتشاحّا أُقرع بينهما عندهم.

وإذا كان عمم لأب وأم فهو أولى من الذي للأب، فإن كانا غائبين فالسلطان وليها، وإن كان عمم لأب وأم فهو أولى من الذي للأب والأم زوجها السلطان دون الأج للأب، وإن كان الذي للأب غائباً زوجها الحاضر، وقد بينا أنّ على هذا المذهب يسقط جميع ذلك، والخيار في ذلك إلى المرأة تولّي من شاءت أمرها، وإن كان الأفضل الأقرب فالأقرب، والأقوى سبباً فالأقوى.

الابن لا يزوّج أمّه بالبنوّة بلا خلاف، ولا له أن يزوّجها وإن كان عصبة، وعند المخالف له تزويجها حيث كان عصبة، وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بلا خلاف، وإن عضلوها كان السلطان وليّها، وإن تنازعوا في تزويجها أُقرع بينهم، وإن لم يكن لها أولياء مناسبون فالسلطان وليّها.

وكلُّ عصبة ترث فله الولاية إلا الابن، ومن لا يرث بالتعصيب كالإخوة من الأُمّ وأولادهم، وقد بيتًا أنّ الولاية للأب والجدِّ لا غير، فإن عضلاها كانت هي ولتية نفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة، وإن كانت صغيرة فلا عضل في أمرها بلا خلاف، ولا ولاية للسلطان على امرأة عندنا إلّا إذا كانت غير رشيدة أو مولّى عليها أو مغلوباً على عقلها ولا يكون لها مناسب.

الأمة إذا كان لها سيّدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف، فإن امتنعوا من تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها بلا خلاف، فإن زوّج واحدة من السادة دون شريكه كان التزويج باطلاً بلا خلاف.

ومن قال باعتبار الأولياء في غير الأب والجدّ قال: إذا تساويا في درجة مثل الإخوة أو الأعمام أو بني الأخ أو بني العمّ فإن اتّفق رأيهم كان لهم ذلك، وإن بادر واحد منهم فزوّج كان صحيحاً إذا كان بكفوء، والأولى الأسنّ والأورع والأعلم، وإن تشاحّوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه إن شاء عقد بنفسه أو وكّل

غيره، وإن بادر من لم يخرج اسمه فعقد برضاها فعلى وجهين.

ومتى دعت الأولياء إلى كفوء كان عليهم الإجابة، فإن أبوا أجبرهم السلطان، فإن أبوا زوّجها السلطان، وإن دعتهم إلى غير كفوء لم يجب عليهم الإجابة ولا للسلطان إجبارهم، ولا له أن يزوّجها وإن رضيت، وإن دعاها الأولياء إلى غير كفوء لم يجب عليها الإجابة، فإن اتّفق رأيهم على تزويجها بغير كفوء فعلى قولين: أحدهما يصحّ، والآخر باطل.

وعندنا أنّ المرأة وليّة نفسها، وإنّما يُستحبّ لها الردّ إلى واحد من هؤلاء، فإن ردّت إلى واحد كان هو الوليّ، والباقون لا ولاية لهم، وإن ردّت إلى جميعهم فمن سبق بالعقد كان عقده ماضياً، وإن لم يسبق واحد وتشاحّوا أُقرع بينهم أو تختار المرأة واحداً منهم، وإن دعتهم إلى غير كفوء ورضيت به كان الأمر أمرها، وإن دعوها إلى غير كفوء ورضيت به كان الأمر أمرها،

الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح، وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة، وفيه خلاف؛ منهم من اعتبر ستة أشياء: النسب، والحرية والدين، والصناعة والسلامة من العيوب، واليسار، فعلى هذا العجميّ ليس بكفوء للعربيّة، والعجم كلُّ من عدا العرب من أيّ جنس كان، والعربيّ ليس بكفوء للقرشيّة، والقرشيّ ليس بكفوء للقاشية، فأعلى الناس بنوهاشم، ثمّ قريش يلونهم، ثمّ سائر العرب ثمّ العجم، وفيهم من قال: قريش كلّهم أكفاء وليست العرب أكفاء لقريش، فالخلاف بينهم في بني هاشم.

والعبد ليس بكفوء للحرة، فمتى زوّجت بعبد كان لها الفسخ عندهم، وكان لأوليائها الفسخ، وعندنا إذا كانت بالغة وتزوّجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلّا أن يكون بكراً فلأبيها المنع على أحد الروايتين، وإن كانت غير بالغة فزوّجها أبوها أو جدُّها ثمّ بلغت لم يكن لها الاعتراض عليهما.

ويكره التزويج عندنا بفاسق وليس بمبطل وفيه خلاف.

الصناعة الدنيئة ليست بمانعة من التزويج بأهل المروءات، مثل الحياكة

والنِساجة والحِجامة والحراسة والقيّم والحمّاميّ، وفيه خلاف.

السلامة من العيوب شرط في النكاح، والعيوب سبعة؛ ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: «الجنون» و «الجذام» و «البرص»، واثنان يختص النساء وهما: «الرتق» و «القرن»، واثنان يختص بالرجال وهما «الجب» و «العيّة» بلا خلاف، فكان كلُّ واحد من النساء والرجال عيوبه خمسة.

واليسار عندنا شرط وحده ما أمكنه معه القيام بنفقتها لا أكثر من ذلك وما زاد عليه لا معتبر به ولا يرد لأجله، ومتى رضي الأولياء والمزوّجة بمن ليس بكفوء ووقع العقد على من دونها في النسب والحرّية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحاً بلا خلاف، إلّا الماجشونيّ فإنّه قال: الكفاءة شرط في صحّة العقد فمتى لم يكن كفوء كان العقد باطلاً.

ليس للأولياء اعتراض على المنكوحة في قدر المهر، فمتى رضيت بكفوء لزمهم أن يزوّجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان قدر مهر مثلها أو أقلّ، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها فقد عضلوها ولا يلتفت إليهم، وعند بعض المخالفين يكون السلطان وليّها وفيه خلاف، وقال قوم منهم: للأولياء أن يقولوا للزوج أنّه: إن تبلغ مهر المثل وإلّا فسخنا عليك العقد.

فإن زوّجها واحد منهم بدون مهر مثلها من كفوء لم يكن للباقين أن يعترضوا، وإن زوّجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح عندنا، وعند قوم منهم النكاح صحيح وللأولياء الاعتراض عليه، وعند بعضهم النكاح باطل.

إذا كان الولثي الذي هو الأب أو الجدُّ غائباً مفقوداً لا يُعرف خبره أو يُعرف خبره فهو على ولايته، وليس لأحد تزويج بنته الصغيرة، فإذا بلغت كان لها أن تزوج نفسها، أو توكّل من يزوجها، وعندهم أنّ للسلطان تزويجها إذا كان لا يعرف خبره، فأمّا إذا كان يأتي خبره ويعرف موضعه، فإن كانت غيبة بعيدة وحدُّها ما يقصر الصلاة إليها لم ينتقل ولايته كالمفقود، وللسلطان أن يزوجها،

وإن كانت الغيبة قريبة فيها وجهان: أحدهما للحاكم تزويجها، والثاني ليس له ذلك.

فإذا قال للسلطان تزويجها في كل موضع يُستحب له أن يستدعي أباعد الأولياء وأهل الرأي من أهلها كالأخ للأم وأبي الأم ومن هو أبعد من الغائب من عصباتها، فإذا أخبروه بشيء فإن كان على ما قالوه عمل عليه، وإن لم يكن كما قالوه أمضاه على رأيه وفيه خلاف.

وإذا عضلها وليها كان لها أن تزوّج نفسها أو توكّل من يزوّجها إذا كانت بالغة رشيدة، وعند المخالف للسلطان تزويجها.

الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الوليُّ من أحد أمرين: إمّا أن يكون له الإجبار كالأب والجدّ في حقّ البكر، فلكلّ واحد منهما التوكيل، وإن كان وليّاً لا إجبار له كالأب والجدّ في حقّ الثيّب والأباعد والباقين من الأولياء في حقّ البكر والثيّب، فإن أذنت له في النكاح والتوكيل جاز ذلك، وإن لم تأذن له فيه فهل له التوكيل؟ قيل فيه وجهان: أحدهما ليس له ذلك لأنّه يتصرّف عن إذن وهو الصحيح، والثاني له التوكيل.

فإذا وكل فليس للوكيل أن يزوّجها إلّا بأن يستأذنها، وإذا صحّ توكيله فإن عين الزوج صحّ، وإن لم يعين بل أطلق وقال: زوّجها بمن ترى، قيل فيه قولان: أحدهما يصحّ، والثاني لا يصحّ إلّا مع التعيين، وهو الصحيح.

وليُّ الكافرة لا يكون إلَّا كافراً، فإذا كان لها وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر كان الّذي يتولّى تزويجها الكافر دون المسلم لقوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» دلّ على أنّه لا وليّ لكافرة، وقال تعالى: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» فإن كان لمسلم جارية كافرة جاز له أن يزوّجها، وفيهم من قال: لا ولاية له عليها، والأوّل أصحة.

إذا كان الأقرب سفيها محجوراً عليه لسفه أو مجنوناً فلا ولاية لهما، أو كان ضعيف العقل أو كان صغيراً أو مولّى عليه لضعف عقله، فكلّ هؤلاء تسقط

ولايتهم عندهم وتنتقل إلى من هو أبعد مثل الكافر والفاسق، فإذا زال ذلك عادت ولايته.

وعلى مذهبنا الولاية للأب والجدّ ثابتة معاً، فإن أصاب أحدهما ما يزيل ولايته يثبت في الآخر، فإن عاد إلى ما كان عادت ولايته إلى ما كانت.

إذا كان لها وليّان في درجة فأذنت لكلّ واحد منهما في رجل بعينه، مثل أن قالت لكلّ واحد: زوّجني من زيد بن عبدالله، واتفقا على الأسنّ والأعلم والأورع كان أولى، فإن لم يتفقا وتشاحّا أقرع بينهما، وإن بادر أحدهما فزوّجها من كفوء بإذنها نظرت: فإن كان قبل القرعة صحّ النكاح ولزم المهر، وإن كان بعد القرعة فإذا كان الّذي زوّجها هو الّذي خرجت قرعته صحّ، وإن كان الآخر قبل فيه وجهان.

وإن كان إذنها مطلقاً فقد مضى أنّه يصح من غير تعيين الزوج، فإذا زوّجها كلُّ واحد منهما من رجل ففيها خمس مسائل:

إحداها: إذا علم أنَّ النكاحين وقعا معاً ولم يسبق أحدهما الآخر بطلا، لأنّه لا يصحّ أن يكون زوجة لهما معاً.

الثانية: جهل الأمر فلم يعلم كيف وقع الأمر فهما باطلان أيضاً لأنّه لا سبيل إلى معرفة الصحيح منهما.

الثالثة: علم أنّه أحدهما سبق الآخر، لكن لا يعلم عين السابق منهما، مثل أن عقد أحدهما يوم الخميس، والآخر يوم الجمعة، ولا يعلم السابق فهما باطلان أيضاً لمثل ذلك، فعلى هذا يفرّق بينهما، فإن كان قبل الدخول فلا كلام، وإن كان بعد الدخول نظرت: فإن كان الواطئ أحدهما فعليه مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه، وإن دخل بها كلّ واحد منهما فعلى كلّ واحد منهما مهر مثلها، والولد يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما أقرع بينهما عندنا، وعند بعضهم يعرض على القافة.

الرابعة: علم عين السابق منهما لكن نسي، وقف النكاح حتى يستبين الأمر

لأنّه إشكال يرجى زواله.

الخامسة: علم عين السابق منهما ولم ينس فالأوّل أصحّ، والثاني باطل، دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، وفيه خلاف، فقد روى أصحابنا أنّه إن كان دخل بها الثاني كان العقد له، والأوّل أحوط، وإن لم يدخل بها واحد منهما سلّمت إلى الأوّل بلا خلاف، وإن دخل بها الأوّل دون الثاني فكذلك، ولا حقّ للثاني، ولا عليه، وإن دخل بها الثاني دون الأوّل فعلى الثاني مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه وتعتد منه، فإذا خرجت منها حلّت للأوّل.

وإن دخل بها كلُّ واحدٍ منهما استقر المستى على الأوّل ومهر مثلها على الثاني، فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كلّ واحد منهما أقرعنا بينهما، وتعتدُّ من الثانى، فإذا انقضت عدَّتها فقد حلّت للأوّل.

ياذا ولّت أمرها ولتين متساويين فزوّجاها معاً وادّعى كلُّ واحد منهما عليها أنّ نكاحه هو السابق، وأنّها تعلم ذلك، صحّت هذه الدعوى فإمّا أن تنكر أو تقرّ.

فإن أنكرت فالقول قولها مع يمينها أنها لا تعلم السابق منهما، لأنّ الأصل عدم علمها، فإن حلفت أسقطت دعواهما وبطل النكاحان معاً، وإن نكلت ردّت اليمين عليهما، فإن لم يحلفا أو حلف كلّ واحد منهما بطل النكاحان معاً، وإن حلف أحدهما دون صاحبه قضينا بها للحالف لأنّه أقام الحجّة بأنّه هو السابق دون صاحبه.

فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق، فهذا كلا اعتراف وقضينا ببطلان النكاحين، وإن اعترفت لأحدهما صحّ اعترافها، وحكمنا بها زوجة له، وهل تحلف للآخر؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا تحلف لأنّه لا فائدة في يمينها، لأنّها لو اعترفت للثاني لم يُقبل قولها على الأوّل، والقول الثاني تحلف لجواز أن تعترف للثاني لأنّها وإن لم يُقبل قولها على الأوّل في بطلان النكاح لزمها مهر مثلها للثاني، لأنّها حالت بينه وبينها، وهذا القول أقوى.

وكذَّلك إذا تداعاها رجلان فأقرّت لأحدهما قضينا له، فإن أقرّت للثاني بعد

ذلك فهل له عليها مهر مثلها أم لا؟ قيل فيه قولان: فمن قال: لا تحلف للثاني، فلا تفريع، ومن قال: تحلف، لم يخل حالها من ثلاثة أحوال: إمّا أن تحلف أو تعترف أو تنكل.

فإن حلفت أسقطت دعوى الثاني، وانصرف، وإن اعترفت له بذلك لم يُقبل إقرارها على الأوّل في فسخ نكاحه، لكن هل عليها مهر مثلها للثاني؟ قيل فيه قولان.

وإن نكلت عن اليمين نظرت: فإن لم يحلف الثاني انصرف، فإن حلف فقد حصلت يمين المدّعي مع نكول المدّعى عليه، وهل يحلّ ذلك محلّ البيّنة أو محلّ الاعتراف؟ قيل فيه قولان؛ فمن قال: كالبيّنة، أبطل النكاح للأوّل وقضى بها للثاني، ومن قال: بمنزلة الاعتراف، فقد حصل للأوّل إقرار وللثاني ما هو في حكم الإقرار، وقالوا فيه وجهان: أحدهما يبطل النكاحان معاً، والثاني لا يبطل الأوّل، لأنّه صحّ باعترافها به حين الأوّل، فاعترافها للثاني لا يُقبل، ويبطل الثاني ويصحّ الأوّل وهو الأقرى.

وهل عليها مهر مثلها أم لا؟ على قولين: أحدهما يلزمها، والثاني لا يلزمها، وهو الأقوى لبراءة الذمة.

إذا زوّج الرجل أخته ثمّ مات الزوج فاختلفت هي ووارث زوجها فقال الوارث: زوّجك أخوك بغير أمرك فالنكاح باطل ولا ميراث لك، وقالت: زوّجني بإذني فالنكاح صحيح، فالقول قولها، لأنّ الوارث يدّعي خلاف الظاهر، لأنّ الظاهر أنّه على الصحة فكان القول قولها.

إذا سمع الرجل يقول: هذه زوجتي، فصدّقته، أو سمعت هي تقول: هذا زوجي، فصدّقها، فأيّهما مات ورثه الآخر، فأمّا إذا سمع يقول: فلانة زوجتي، ولم يسمع منها القبول لذلك، فإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها، لأنّ النكاح يثبت من جهته باعترافه، ولم يثبت من جهتها لأنّها ما اعترفت، وهكذا لو سمعت تقول: فلان زوجي، ولم يسمع منه القبول كذلك، فإن ماتت ورثها وإن مات لم ترثه.

لا يصحُّ نكاح الثيّب إلّا بإذنها، وإذنها نطقها بلا خلاف، وأمّا البكر فإن كان لها وليَّ له الإجبار مثل الأب والجدّ فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، ولا إلى نطقها، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعمّ فلابدّ من إذنها، والأحوط أن يراعى نطقها، وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم: يكفي سكوتها لعموم الخبر، وهو قوى.

إذا كان لها وليَّ تحلّ له جاز أن يزوِّجها من نفسه بإذنها، وعند قوم لا يجوز وفيه خلاف، ومتى أراد أن يزوِّجها من غيره وكانت كبيرة جاز بإذنها بلا خلاف، وإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها من أحد بلا خلاف أيضاً.

وإن كانت كبيرة وأراد أن يزوّجها من ابنه فإن كان ابنه صغيراً لم يجز لأنّه يكون موجباً قابلاً عند قوم، وعندنا يجوز ذلك، فإن كان ابنه كبيراً قبل لنفسه، وله أن يزوّجها منه بإذنها بلا خلاف.

إذا أراد الرجل أن يزوّج ابنه فلا يخلو الابن من أحد أمرين: إمّا أن يكون عاقلاً أو مجنوناً، فإن كان عاقلاً وكان بالغاً فلا ولاية لأحد عليه في النكاح، ينكح لنفسه بلا خلاف، وإن كان صغيراً كان لوالده أن يزوّجه إن شاء واحدة، وإن شاء أربعاً بلا خلاف، وإن كان مجنوناً وكان صغيراً لم يكن له أن يزوّجه بلا خلاف، لأنّه ربّما بلغ ولم يكن به حاجة إلى الزوجة، وإن كان كبيراً ولم يكن به إليه حاجة مثل أن يكون مجبوباً أو خصياً أو عتيناً لا يأتي النساء أو كان بريئاً من هذه العيوب لكته لا يحبُّ النساء ولا ينتشر عليه، فإنه لا يزوّجه ولا بريئاً من هذه العيوب لكته لا يحبُّ النساء ولا ينتشر عليه، فإنه لا يزوّجه ولا حاجة به إليه، وإن كان به حاجة إليه بأحد أماراته الّتي لا تخفى جاز أن يزوّجه، لأنّ له فيه نفعاً وربّما تابع حراماً.

إذا كان للمجنون المرأة مثل أن تزوّجها عاقلاً ثمّ جُنّ أو زوّجه أبوه لحاجة إلى النكاح، فليس لأبيه أن يطلّقها عنه، ولا أن يخالعها بعوض بلا خلاف.

حُكم العتين مع الجنون، فيه مسألتان:

إحداهما: إذا كَان الزوج مجنوناً فادّعت زوجته أنّه عتين لم يكن لوليّه أن

يضرب له أجلاً لأنّ أجل العنّة إنّما يضرب بعد ثبوت العنّة، والعنّة لا تثبت أبداً إلّا بقول الزوج لأنّه ممّا لا تقوم به بيّنة، فإذا كان كذلك فقد تعذّر ثبوت عننه من جهته، فلا تضرب له مدّة العنن.

الثانية: إذا كان عاقلاً فاعترف بالعنة وضرب له المدّة، وانتهى الأجل وهو مجنون، فطالبته زوجته بالفرقة، لم تُقبل دعواها ولم تجز الفرقة لأنّها لا تخلو من أحد أمرين: إمّا أن تكون ثيباً أو بكراً، فإن كانت ثيباً وادّعت أنّه ما أصابها في المدّة فالقول قول الزوج، وإن كان مجنوناً لم يتوصّل إلى ما عنده فيما تدّعيه عليه، وإن كانت بكراً يمكن أن يدّعي الزوج أنّها تمنعه نفسها فلا يتمكّن من افتضاضها، ويمكن أن يدّعي أنّه افتضها ثمّ عادت بكارتها، فإذا أمكن هذا لم يصحّ من المجنون فلا سبيل إلى إيقاع الفرقة بينهما.

إذا كانت بحالها وهي مجنونة، ففيها أربع مسائل:

إحداها: ليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها بلا خلاف.

الثانية: ليس لولتها أن يبرئ زوجها من شيء من صداقها لأنّه لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون طلّقها، أو لم يطلّقها، فإن لم يكن طلّقها نظرت: فإن كان قد دخل بها فقد استقرّ مهرها في ذمّته، وإذا ثبت الحقّ فليس لولتها إسقاطه مثل قيّم المتلفات، وإن لم يكن طلّقها فكذلك، لأنّه في حكم المتلف، وإن كان طلّقها فإن كان بعد الدخول فلا يملك إسقاط شيء من مهرها، وإن كان قبل الدخول سقط عنه أم لا؟

قيل فيه قولان بناء على الذي بيده عقدة النكاح، فإنّه على قولين: فمن قال: هو الولتي -وهو الصحيح عندنا-؛ قال: له أن يعفو عن البقيّة ويُسقط عن زوجها، ومن قال: هو الزوج، قال: لا يملك الولتي إسقاط شيء.

هذا إذا كانت المنكوحة صغيرة أو مجنونة، والولثي الأب أو الجدّ، والطلاق قبل الدخول.

الثالثة: هربت المجنونة وامتنعت على زوجها سقطت نفقتها، وهكذا لو

هربت العاقلة لأنّها في مقابلة الاستمتاع.

الرابعة: إذا كان زوجها عاقلاً وهي مجنونة صحّ أن يولي عنها، لأنّ الإيلاء أن يمتنع من وطئها بعقد يمين أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان عاقلاً صحّ هذا ويضرب له المدّة، فإذا تربّص أربعة أشهر لم يملك أحد المطالبة عليه بفيئة ولا بطلاق، لأنّ من النساء من تختار المقام مع زوجها على ذلك.

إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لاحدّ عليه، لأنّ الله تعالى قال: «والّذين يرمون المحصنات» يعني العفائف، والمجنونة لا تُوصف بذلك بلا خلاف، ومتى أراد اللّعان فلا يخلو: أن تكون حائلاً أو حاملاً.

فإن كانت حائلاً لم يكن له اللّعان لأنّ المقصود به درء الحدّ أو نفي نسب وليس هاهنا واحد منهما، وفيهم من قال: له اللّعان هاهنا ليوقع الفرقة المؤتدة، وهو ضعيف عندهم.

وإن كانت حاملاً فوضعت كان له اللّعان على نفيه، لأنّ نفي الولد من المجنونة كنفيه من العاقلة، فإذا التعن تعلّق به أربعة أحكام: نفي النسب، ودرء الحدّ، وإيقاع الفرقة، والتحريم المؤبّد، فيتعلّق به ثلاثة منها غير درء الحدّ، لأنّه لم يجب عليه، وقال قوم: هذا خلاف الإجماع لأنّ أحداً لم يقل بذلك.

ويقوى في نفسي أنّه ليس له اللَّعان لأنّ لعانه لا تأثير له، وإنّما تتعلّق أحكام اللّعان بلعانهما معاً، وهاهنا لا يصبّح منها اللّعان، ومن خالف في ذلك بناه على أنّ هذه الأحكام تتعلّق بلعان الرجل وحده، وعلى هذا إذا أتت زوجته المجنونة بولد من الزنا لحق به، لأنّه لا طريق له إلى نفيه عن نفسه، وكذلك إن قذف زوجته بالزنا وكذبته لاعنها ونفى ولدها، وإن صدّقته وقالت: أنا زنيتُ وأتيتُ به من زنا، لحقه ولم يكن له أن يلاعن لأنّها ولدته على فراشه.

فإذا ثبت هذا فمن قال تتعلّق به ثلاثة أحكام قال: إن أكذب الزوج نفسه فالأصل فيمن لاعن زوجته ثمّ أكذب نفسه أن يقبل منه ما عليه دون ما له، والّذي عليه لحوق النسب ووجوب الحدّ، والّذي له زوال الفرقة وارتفاع التحريم المؤبّد

بالفرقة، وهل عليه التعزير؟ على وجهين.

للرجل أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد، ومن راعى الحرّية في الكفاءة قال: لا يجوز، فأمّا الكبيرة إذا رضيت به فلا خلاف أنّه يجوز، وكذلك له أن يزوّجها بمجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصيّ، ومتى زوّجها من واحد من هؤلاء صحّ العقد.

ومن خالف قال فيه قولان: أحدهما باطل، والآخر صحيح، فإذا قال صحيح فهل عليه الفسخ، والثاني صحيح فهل عليه فسخ النكاح؟ على وجهين: أحدهما عليه الفسخ، والثاني ليس له الفسخ لأنّه طريق الشهوة وقد تختار المرأة المقام مع واحد متن ذكرناه، فمن قال: يفسخ، فلا كلام، ومن قال: يؤخّر حتّى يبلغ، فإن اختارت المقام معه كان ذلك لها، وإن اختارت الفسخ فسخت، وهذا هو الصحيح.

وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف، وليس له أن يكرهها على تزويج واحد من الناس، فإن خالف فزوّجها فهل يصحُّ النكاح؟ فيه قولان كالصغيرة.

وأمّا إذا كانت معيبة فزوّجها ممّن به عيب، فإن اختلف العيبان مثل أن كانت مجنونة فزوّجها بأبرص، أو برصاء فزوّجها بمجذوم، فليس ذلك له، وإن اتّفقا في العيب فيه وجهان، فمن قال: ليس له ذلك فإذا خالف فهل يصحُّ أم لا؟ قيل فيه قولان، وإذا قال: صحيح، فهل عليه الفسخ؟ فعلى وجهين.

وأتما الكلام في نكاح ولده الصغير متن به هذه العلل كلّها، كالحكم في البنت، فإن خالف فأنكحه واحدة منهن فهل يصحّ أم لا؟ على قولين على ما مضى في البنت؛ أقواهما عندي أنّه صحيح، غير أنّ للابن الفسخ إذا بلغ، وكذلك القول في البنت سواء، وأتما تزويجه بأمة فعند بعضهم باطل، لأنّه ليس بكفوء له، لأنّ نكاح الأمة لا يجوز إلّا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت، وهذا إذا كان عادماً للطول فإنّه لا يخاف العنت لصغره، وهذا قويًّ.

إذا كان للحرّة أمة جاز لها تزويج أمتها، وقال بعضهم: لا يجوز، وإنّما يجوز

لولتي هذه الحرة أن يزوّج جاريتها من عصباتها بإذنها، فأمّا ابنها فليس له ذلك، وإن كان ولتها له الإجبار وهو الأب والجدّ لم يكن له إجبار الأمة إذا كانت مولاتها من أهل الإذن، فإن أذنت جاز له، ولا فصل بين البكر الكبيرة والثيّب الكبيرة.

وإن لم تكن المولاة من أهل الإذن لصغر أو جنون فهل لولتها إجبار أمتها على التزويج؟ قيل فيه وجهان؛ أحدهما له إنكاحها، وهو الأقوى.

وإن كان ليس له الإجبار لم يكن له تزويج أمتها إلّا بإذنها إذا كانت من أهل الإذن لم يكن له ذلك.

إذا أذن لعبده في التجارة في شيء بعينه أو أذن له أن يتجر في ذمته يأخذ ويعطي فاتجر واشترى أمة للتجارة فركب العبد دين يحيط بجميع ما في يده فأراد السيد وطء هذه الجارية لم يكن له، لأنها صارت كالمرهونة في يد الغرماء تتعلق حقوقهم برقبتها، فإن اجتمع السيد والمأذون إنكاحها لم يجز.

فإن برئ العبد عن الدين بالقضاء منه أو من سيّده أو بإبراء الغرماء نظرت: فإن أحدث للعبد حِجراً ظاهراً كان له وطؤها؛ لأنّه لا غرر على أحد فيه، وإن أراد وطءَها قبل أن يحدث له حِجراً قيل فيه وجهان.

إذا كان للعبد بنت أو أخت أو من لو كان حرّاً كان له إنكاحها بحقّ النسب لم يملك إنكاحها عند المخالف لأنّ الإنكاح ولاية، وليس العبد من أهل الولايات وكان للعصبات أقاربه الأحرار كالجدّ وإن علا، والأخ والعمّ.

وعندنا إن كانت بنته صغيرة حرّة كان له تزويجها، وإن كانت كبيرة أو ثيباً جاز ذلك أيضاً إذا ولّته ذلك وأذنت له فيه، لأنّه لا ولاية له على ما قدّمناه، فأمّا إن وكّل العبد في التزويج صحّ سواء كان ذلك في الإيجاب أو القبول، وعند المخالف لا يصحّ ذلك إلّا في الإيجاب، وفي القبول على وجهين.

إذا تزوّج العبد حرّة على أنّه حرّ، ثمّ بان أنّه عبد، وكان مأذوناً في التزويج كانت المرأة بالخيار، وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه

أصحابنا على رضا السيد، وقال المخالف: إن كان بغير إذنه فهو باطل، وإن كان بأمره فعلى قولين، هذا إذا شرط في نفس العقد أنّه حرّ.

فإن سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقاً، فالنكاح صحيح قولاً واحداً وهكذا القولان إذا انتسب لها نسباً فوجد بخلافه سواء كان أعلى ممّا ذكر أو دونه، أو شرط أنّه على صفة فبان بخلافها، مثل أن يشترط أنّه طويل فبان قصيراً أو قصير فبان طويلاً أو مليح فبان قبيحاً أو قبيح فبان مليحاً، أو أبيض فبان أسود أو أسود فبان أبيض الباب واحد، والكلّ على قولين: أحدهما صحيح، وهو الصحيح عندي، والثاني باطل، وإذا قال: باطل، أبطل سواء كان ما وجد فوق ما شرط أو دونه، فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن دخل بها فلها مهر المثار.

وعلى ما قلناه إنّ النكاح صحيح نظرت فيما كان الغرور به: فإن شرط أنّه حرُّ فبان عبداً فلها الخيار، وإن كان الغرور بالنسب نظرت: فإن وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار لأنّه ليس بكفوء، وإن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربيّة فشرط هاشميّاً فبان قرشيّاً أو عربيّاً، فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في أخبارنا.

وإن كان الغرور من جهتها لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكون الغرور بالحرية أو بالنسب أو بالصفات، والكلام على كلّ فصل على الانفراد.

فإذا كان الغرور بالحرية فتزوّجت به على أنّها حرّة فبانت أمة، ففي صحّة العقد قولان: أحدهما باطل والثاني صحيح، والأوّل أظهر في الروايات.

ويصحُّ القولان بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الزوج متن يحلّ له نكاح أمة لعدم الطول وخوف العنت.

والثاني: أن يكون الغرور من جهتها أو جهة الوكيل ولا يكون من جهة

السيد، والثالث أن يكون الشرط مقارناً للعقد.

فإذا اختل شرط منها لم تكن مسألة على القولين لأنه إن كان متن لا يحلُّ له أمة فالنكاح باطل، وإن كان الغرور من جهة السيّد، كان قوله: زوّجتك على أنها حرّة؛ إقرار منه بالحرّية، وإن كان الغرور منها أو من جهة الوكيل لم يعتق بذلك.

وأتما الشرط الثالث: فإن لم يقارن العقد صح قولاً واحداً، فمن قال: إنّ النكاح باطل، قال: لم يخل الزوج من أحد أمرين: إتما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يدخل بها فرّق بينهما، ولا حقّ لأحدهما على صاحبه، وإن كان قد دخل بها لم يخل من أحد أمرين: إتما أن يكون أحبلها أو لم يحبلها.

فإن لم يكن أحبلها فلها المهر، ويكون لسيدها لأنه من كسبها، وهل يرجع الزوج على من غرّه أم لا؟ قيل فيه قولان: الظاهر في رواياتنا أنّه يرجع عليه به، فمن قال: لا يرجع، استقرّ الغرم عليه ولا يرجع به على أحد، ومن قال: يرجع به على الغارّ، رجع على من غرّه، سواء كان الغارّ الوكيل أو الزوجة، فإن كان الغارّ الوكيل وكان موسراً استوفي منه، وإن كان معسراً أنظره إلى ميسرة، وإن كان الغارُّ الزوجة كان المهر في ذمّتها ولا يسار لها فيرجع عاجلاً لكن يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق.

وإن أحبلها فالكلام في المهر على ما مضي.

وأتما الولد فهو حرّ لأنّه اعتقدها حرّة وردّ عليه قيمة الولد، ويعتبر قيمته يوم ولدته حيّاً لأنّه وإن كان الإتلاف بالعلوق فإنّ تقويمه إذ ذاك لا يمكن وقوّمناه أوّل وقت إمكان التقويم، وتكون قيمته لسيّدها، لأنّه لو كان مملوكاً لكان له، ويرجع على الغارّ.

ومن قال: النكاح صحيح؛ فهل للزوج الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما له الخيار، وهو المذهب، فإن اختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان العقد وقع فاسداً ويسقط المستى، ويجب مهر المثل، ومن قال: لا خيار له فلزم العقد،

أو قال: له الخيار؛ فاختار الإمساك فإنّه يستقر المهر.

وأتنا الولد فينظر: فإن كان أحبلها قبل العلم بالرقّ فالحكم على ما مضى في أحكام الولد إذا فسخ وقد مضى، وإن أحبلها بعد العلم بالرقّ فالولد رقيق لسيّدها، وعندنا لاحق بالحرّية، هذا إذا كان الغرور من جهتها بالحرّية.

فأتما إن كان بغير ذلك فإتما أن يكون أعلى متما ذكرت أو أدون، فإن كان أعلى متما ذكرت أنها قصيرة فبانت أعلى متما ذكرت أنها قصيرة فبانت طويلة، أو قبيحة فبانت مليحة، أو ثيباً فبانت بكراً أو سوداء فبانت بيضاء الباب واحد.

وأتما إن كانت دون ما ذكرت بالعكس متما قلناه، فالكلّ على قولين: أحدهما النكاح باطل، والثاني صحيح، وهو الأقوى عندي، فمن قال: باطل، فإن لم يكن دخل بها فلا حقّ لها، وإن دخل بها وجب المهر، وكان لها، وهل يرجع على من غرّه؟ على قولين:

فمن قال: لا يرجع؛ فقد استقرّ عليه، ومن قال: يرجع، فإن كان الغرور من الولتي وكان واحداً رجع به عليه، وإن كانوا جماعة فإن كان الغرور بالنسب يرجع على جماعتهم، وإن كان الغرور بالصفة فإن كانوا عالمين أو جاهلين يرجع عليهم أجمعين، وإن كان بعضهم عالماً وبعضهم جاهلاً فعلى من يرجع؟ وجهان: أحدهما على العالم وحده لأنه هو الذي غرّه، وهو الأقوى، والثاني على الكارّ.

وإن كان الغرور من جهتها، فهل يرجع عليها أم لا؟ على وجهين: أحدهما لا يرجع بكله بل يبقى منه بقيّة تتفرّد بها، وهو الظاهر في رواياتنا، والثاني يرجع عليها بالكلّ، فمن قال: يرجع بالكلّ، فإن كان قبضت رجع وأخذه، وإن لم يكن قبضت لم يأخذ شيئاً، وإذا قيل يبقى بقيّة أعطاها تلك البقيّة، ولم يرجع بالكلّ، فيما زاد عليها.

ومن قال: النكاح صحيح؛ فهل له الخيار؟ نظرت: فإن كان أعلى فلا خيار

له لأنه لا نقص هاهنا، وكذلك إن كانت في طبقته فلا خيار له أيضاً، لمثل ما قلناه، وإن بانت دون ما قالت ودون طبقته فهل له الخيار؟ على القولين، وهكذا إذا كان الغرور في الصفات دون ما ذكرت، فالكلُّ على قولين أحدهما له الخيار. فمن قال: لا خيار له، أو قال: له الخيار، فاختار الإمساك فقد لزم النكاح وهو صحيح، وحكمه حكم النكاح الصحيح، ومن قال: له الخيار، فاختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان في الأصل منفسخاً وقد مضى، فإن لم يكن دخل بها فلا كلام، وإن كان دخل بها وجب لها المهر، وهل يرجع على من غره؟ على ما مضر.

وأتما العدّة فإن لم يدخل بها فلا عدّة وإن دخل بها فعليها العدّة ولا سكنى لها، لأنّ السكنى لا تجب في الأنكحة المفسوخة، وأتما النفقة فإن كانت حائلاً فلا نفقة لها، وإن كانت حاملاً بنى على القولين في نفقة الحامل، فمن قال: للحامل النفقة، وجبت النفقة هاهنا، لأنّ الولد في النكاح الصحيح والفاسد واحد، ومن قال: لا نفقة لها لأجل الحمل، فلا نفقة هاهنا، لأنّها إنّما تجب لها النفقة في النكاح الذي له حرمة، وقد زالت حرمته، وهذا القول أقوى.

ولو تزوّجها على أنّها مسلمة فكانت كتابيّة، فعلى مذهبنا لا يصحُّ لأنّها لا تحلّ له، وعلى قول بعض أصحابنا: له الخيار، وبه قال بعض المخالفين.

## فصل: فيما ينعقد به النكاح:

لا يصحُّ النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميّزة عن غيرها وذلك بالإشارة إليها أو بالتسمية أو الصفة.

فإذا أراد تزويج بنته لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون له بنت واحدة أو أكثر.

فإن كانت له بنت واحدة لم يخل من أحد أمرين: إنّا أن تكون حاضرة أو غائبة، فإن كانت حاضرة نظرت: فإن قال: زوّجتك هذه أو هذه المرأة، صـتّ

لأنّ الإشارة تغني، وإن قال: زوّجتك بنتي هذه أو بنتي هذه فلانة، وهي فلانة صحّ لأنّ الزيادة على «هذه» تأكيد، وإلّا فقوله «هذه» يكفي، وإن كانت غائبة فإن قال: زوّجتك بنتي، صحّ، وإن قال: بنتي فلانة، صحّ، ولو قال: بنتي فاطمة، واسمها خديجة صحّ أيضاً، فإنّ «بنتي» صفة لازمة ولا تزول عنها، وفاطمة صفة تزول عنها.

وإن قال: زوجتك فلانة، فإن نواها صح وإن أطلقها من غير نيّة فالنكاح باطل لأنّ ((فلانة)) غير معروفة من بين من يشاركها في الاسم، وإن كان له بنتان الكبيرة فاطمة والصغيرة خديجة قال: زوّجتك الكبيرة، أو الصغيرة، أو قال: بنتي فاطمة أو خديجة، فكلُّ هذا يصحُّ فإن قال: بنتي الكبيرة فاطمة، فذكر الكبيرة باسم الصغيرة صحّ نكاح الكبيرة لأنّ الكبيرة صفة لازمة، والاسم لا يلزم، وإن قال: إحدى ابنتي، أو قال: بنتي فقط، فالنكاح باطل لأنّه لم يتناول العقد واحدة بعينها.

وإن قال: زوّجتك بنتي، ونوى الكبيرة فقبل الزوج ونوى الكبيرة أيضاً واتفقا على ذلك، فالنكاح صحيح، فإن قال: زوّجتك بنتي فاطمة، ونوى الصغيرة، وقبل الزوج، وقال: قبلت نكاح فاطمة، ونوى الكبيرة، فالنكاح لازم في الظاهر لأنهما اتفقا على الاسم، فكان الظاهر أنّ النكاح نكاح الكبيرة لكنه باطل في الباطن، لأنّ الوليّ أوجب الصغيرة، والزوج قبل الكبيرة، فقد قبل غير التي أوجبها فبطل إن صدّقه، وإن لم يصدّقه فالنكاح لازم في الظاهر، وهكذا إذا كان الوليّ غير الأب والجدّ في حقّ من لا يجبر على النكاح على ما فصلناه.

وأمّا نكاح الحمل مثل أن يقول: زوّجتك حمل هذه المرأة أو حمل هذه المرأة أو حمل هذه الجارية؛ كان باطلاً، لأنّ الجهالة تكثر فإنّه قد تكون حاملاً وقد لا تكون حاملاً، وقد تكون بذكر أو أنثى أو بهما، فإن كانت أنثى فلا يدري واحدة هي أم أكثر، فكثرت الجهالة بطل النكاح.

المرأة البالغة الرشيدة تزوّج نفسها وتزوّج غيرها بنفسها، مثل بنتها أو

# أختها، ويصبّح أن تكون وكيلة في إيجاب وقبول وفيه خلاف.

لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهو أن يقع الإيجاب والقبول بلفظة واحدة، أو الإيجاب بإحداهما والقبول بالأخرى، فيقول: أنكحتك، فيقول: قبلت النكاح، أو يقول: أنكحتك، فيقول: قبلت التزويج، أو يقول: أنكحتك، فيقول: قبلت التزويج، أو يقول: أنكحتك، فيقول: قبلت النكاح.

وما عدا ذلك فلا ينعقد به النكاح بحال، لا بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة، فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل هذا لا يصبح سواء ذكر فيه المهر أو لم يذكر وفيه خلاف، وكذلك لفظ الصدقة والإجارة لا ينعقد به، ولفظ التزويج بالفارسية يصبح إذا كان لا يُحسن العربية، وإذا كان يحسنها فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنه لا دلالة عليه، ويكفي في الأخرس أن يقبل بالإشارة والإيماء.

إذا قالُ الولتِ: زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت هذا النكاح أو هذا التخاح أو هذا التزويج، صحّ بلا خلاف، وإذا قال: زوجتك أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت، ولم يزد عليه فعندنا يصحُّ وفي الناس من قال: لا يصحُّ.

وإذا قال الرجل للولتي: رَوِّجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، يقوى في نفسي أنّه ينعقد به، وكذلك لو قال له: روِّجت بنتك من فلان، فقال: نعم، وقال للزوج: قبلت؟ فقال: قبلت هذا النكاح، انعقد، وعندهم لا ينعقد لمثل ما قلناه.

فَإِذَا ثبت أَنَّه لا بدّ من أن يقول: قبلت النكاح أو التزويج، فإذا تعاقدا فإن تقدّم الإيجاب على القبول، فقال: زوّجتك، فقال: قبلت التزويج، صحّ، وكذلك إذا تقدّم الإيجاب في البيع على القبول صحّ بلا خلاف.

وأمّا إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج: زوّجتنيها، فقال: زوّجتكها، صحّ، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر

سعد الساعدي؛ قال الرجل: زوّجنيها يارسول الله، فقال: زوّجتكها بما معك من القرآن، فتقدّم القبول وتأخّر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال: بعنيها، فقال: بعتكها، صحّ عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم: لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب.

فأمّا إن قال: أتزوّجنيها؟ فقال: زوّجتكها، أو قال: أتبيعنيها؟ فقال: بعتكها، لم ينعقد حتى يقبل الإيجاب، لأنّ السابق على الإيجاب استفهام، هذا إذا عقدا بالعربيّة.

فإن عقدا بالفارسيّة فإن كان مع القدرة على العربيّة فلا ينعقد بلا خلاف، وإن كان مع العجز فعلى وجهين: أحدهما يصحُّ وهو الأقوى، والثاني لا يصحّ، فمن قال لا يصحُّ قال: يوكّل من يقبلها عنه أو يتعلّمها، ومن قال يصحّ لم يلزمه التعلّم، وإذا أُجيز بالفارسيّة احتاج إلى لفظ يفيد مفاد العربيّة على وجه لا يخلّ بشيء منه، فيقول الولتي «اين زن را بتو دادم بزنى» ومعناه: هذه المرأة زوّجتكها، ويقول الزوج «پذيرفتم بزنى» يعني قبلت هذا النكاح، هذا إذا كانا عاجزين عن العربيّة.

فأتنا إن كان أحدهما يُحسن العربيّة والآخر لا يحسنها، فلا يجوز عند قوم، وقال إنّ كلّ واحد منهما يقول ما يُحسنه، وهو الأقوى.

عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط بلا خلاف، فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح، وقال قوم: يبطل الشرط دون النكاح، والأوّل أقوى.

إذا أوجب الوليّ عقد النكاح للزوج ثمّ زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه، ولم يكن للزوج القبول، وهكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدّم القبول فقال: زوّجنيها، ثمّ أغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول، ولم يكن للوليّ الإيجاب بلا خلاف، وكذلك إن أوجب البيع وزال عقله قبل قبول المشتري بطل إيجابه، وليس لوليّه أن يقبل عنه أيضاً.

لعقد النكاح خطبتان مسنونتان: خطبة تسبق العقد، وخطبة تتخلّل العقد. فالّتي تتقدّم العقد هي الخطبة المعتادة، وهي مسنونة غير واجبة، وكذلك يستحبّ ذكر الله عند كلّ أمر يطلبه إجماعاً، إلّا داود، فإنّه أوجِبها.

والخطبة المسنونة ما رواها ابن مسعود عن النبيّ صلّى الله عليه وآله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، واتقوا الله الّذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيباً، اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتُنّ إلّا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.

واختُصر ذلك فقيل «المحمود الله، والمصطفى رسول الله، وخير ما عمل كتاب الله».

وأمّا الّتي تتخلّل العقد فيقول الولثي: بسم الله والحمد لله وصلّى الله على محمّد رسول الله أُوصيكم بتقوى الله زوّجتك فلانة، ويقول الزوج: بسم الله والحمد لله وصلّى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح، هذا قول بعض المخالفين، ولا أعرف ذلك لأصحابنا.

ويستحبّ أن يُدعى للإنسان إذا تزوّج فيقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.

## فصل: فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:

لا يجوز لحرّ مسلم أن يتزوّج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعاً، ويجوز له أن يتزوّج بأمتين عندناً، والعبد يجوز له أن يتزوّج بأربع إماء أو حرّتين.

إذا تزوّج امرأة حرمت عليه أتها وأتهات أتها على التأبيد بنفس العقد، وحرمت عليه بنتها وأختها وخالتها وعتتها تحريم جمع فلا يحلّ له أن يجمع بين

الأُختين على حال، ولا بين المرأة وعتمتها وخالتها إلّا برضا عتمتها وخالتها، وعند المخالف على كلّ حال.

فإن طلّقها لم يزل تحريم أتمهاتها سواء كان بعد الدخول أو قبله، ومن عدا أتمهاتها فإن كان قبل الدخول فلا عدّة، وحلّ له نكاح من شاء من بنتها وعتمتها وخالتها، وإن كان بعد الدخول فبنتها تحرم تحريم الأبد سواء طلّق الأمّ أو لم يطلّق.

وأتما أختها وعتنها وخالتها فإنّما يحرمن تحريم جمع، فإن كان الطلاق رجعيّاً فالتحريم قائم لأنّ الرجعيّة في حكم الزوجات فلا يجمع بين المرأة وعتنها وكذلك بينها وبين خالتها، وإن كان الطلاق بائناً أو خلعاً أو فسخاً جاز العقد على أختها وعتنها وخالتها قبل انقضاء عدّتها، وكذلك إن كانت عنده واحدة فطلقها جاز له العقد على أربع إن كان الطلاق بائناً، وإن كان رجعيّاً فليس له أن يعقد إلّا على ثلاث، وإن كانت عنده أربع وطلقهن كلّهن كان له العقد على أربع أو أقلّ منهن إن كان بائناً، وإن كان رجعيّاً لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدّة وفيه خلاف.

إذا قتلت المرأة نفسها فإن كان بعد الدخول بها لم يؤثّر في مهرها، حرّة كانت أو أمة، لأنّ بالدخول قد استقرّ المهر فلا يسقط، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدّت بعد الدخول بها.

فإن قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط أيضاً مهرها عندنا سواء كانت أمة أو حرّة، والحكم فيه كما لو ماتت، سواء قتلت نفسها أو قتلها غيرها، وفيهم من قال: يسقط مهرها، وهو قوي، وإن كانت أمة فقتلها سيّدها سقط مهرها لأنّه قتلها من المهر له، وكذلك إن قتلت نفسها.

وإن كانت حرّة فقتلت نفسها سقط مهرها، وإن قتلها وليها أو أجنبيّ لم يسقط المهر، لأنّ القاتل لا مهر له، وقال قوم: يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرّة.

وأمّا إن قتلها الزوج استقرّ المهر حرّة كانت أو أمة، وإن قتلها أجنبيّ فإن

كانت حرّة استقرّ مهرها بلا خلاف، وإن كانت أمة منهم من قال: لا يسقط المهر، وقال شاذّ منهم، يسقط المهر لأنّ المملوكة كالسلعة في البيع فإذا تلفت. قبل القبض رجع المشتري بالبدل، والأوّل أصحّ.

على هذا القول إذا زوّج الرجل أمته كان له بيعها، فإذا باعها كان بيعها طلاقها عندنا، وخالف الجميع في ذلك وقالوا: العقد باقٍ بحاله، ثمّ لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يغيّبها أو لا يغيّبها.

فإن غيبها بأن يسافر بها أو كان بدويّاً فأخرجها إلى البادية فلا نفقة لها لأنّ النفقة في مقابلة التمكّن من الاستمتاع، فأمّا المهر فإن كان الزوج قد دخل بها فقد استقرّ المهر، فإن كان السيّد الأوّل قبضه فذلك له، وإلّا كان للثاني مطالبة الزوج به، وإن لم يكن دخل بها لم يجب على الزوج تسليم المهر، فإن كان الزوج قد أقبضه استردّه، وإن لم يكن أقبضه لم يكن عليه إقباضه.

وإن لم يغيّبها المشتري فهو بالخيار بين أن يرسلها إلى زوجها مطلقاً، وبين أن يرسلها إلى زوجها مطلقاً، وبين أن يمسكها نهاراً ويرسلها إليه ليلاً، وقال قوم: إن كان في يدها صنعة تعملها مثل التكك وغيرها فعليه أن يرسلها ليلاً ونهاراً، وقال قوم: هذا غلط لا يلزمه إرسالها نهاراً لأنّ له استخدامها في غير الصنعة، فإن بيّتها معه البيتوتة التامّة بأن أرسلها ليلاً ونهاراً كان عليه نفقتها.

والمهر فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكون صحيحاً أو فاسداً أو مفوّضة، فإن كان صحيحاً وهو المستى بالعقد كان للسيّد الأوّل، لأنّه وجب في ملكه، وإن كان فاسداً لزمه مهر المثل بالعقد، وكان للسيّد الأوّل، لأنّه وجب بالعقد، وكان للسيّد الأوّل، لأنّه وجب بالعقد، وكانت حين العقد في ملكه، وأمّا المفوّضة هو أن يكون نكاح بلا مهر، أو يقول: زوّجتكها على أن لا مهر لها، فالمهر لا يجب بالعقد لكن للسيّد أن يفرض مهراً، فإذا فرض لها المهر فإن كان قبل البيع فهو للأوّل لأنّه وجب والملك له، وإن كان الفرض بعد البيع قبل فيه وجهان: أحدهما أنّه للثاني، والثاني أنّه للأوّل. وهكذا إذا زوّج أمته مفوّضة ثمّ أعتقها ثمّ فرض المهر، فيه وجهان: أحدهما وهكذا إذا زوّج أمته مفوّضة ثمّ أعتقها ثمّ فرض المهر، فيه وجهان: أحدهما وهكذا إذا زوّج أمته مفوّضة ثمّ أعتقها ثمّ فرض المهر، فيه وجهان: أحدهما

لها وكان لسيّدها على ما قلناه، وعلى ما قدّمناه من أنّ بيعها طلاقها، فالمهر إن كان قد قبضه الأوّل فهو له، فإن كان بعد الدخول فقد استقرّ، وإن كان قبل الدخول فعليه أن يردّ نصفه، وإن كان لم يقبضه فلا مهر لها للأوّل ولا للثاني.

فإن اختار المشتري إمضاء العقد ولم يكن قد قبض الأوّل المهر، كان للثاني لأنّه يحدث في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء استقرّ له الكلّ، وإن طلّقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني، وإن كان الأوّل قد قبض المهر ورضي الثانى بالعقد، لم يكن له شيء لأنّه لا يكون مهران في عقد واحد.

وإن باعها قبل الدخول ورضي المشتري بالعقد ودخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيّد الأوّل، ونصفه للثاني، لأنّ النصف الآخر استقرّ بالدخول وكان ذلك في ملك الثاني، وإن كان قد قبض الأوّل بعض المهر ثمّ باعها لم يكن له المطالبة بباقي المهر، سواء دخل بها أو لم يدخل، لأنّه حال بينه وبين الاستمتاع بها، وإن كان الثاني رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر، وإن لم يرض لم يكن له ذلك.

لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولدة، سواء كان ولده قد وطئها أو لم يطأها بلا خلاف لأنها ليست ملكاً له ولا زوجة، ثمّ لا يخلو الابن من أحد أمرين: فإن كان قد دخل بها حرمت على الأب على التأبيد، وإن لم يدخل بها ولا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.

فإذا ثبت أنَّها محرّمة عليه فإن بادر فوطئها فإمّا أن يُحبلها.

أو لا يُحبلها، فإن لم يحبلها فالكلام عليه في ثلاثة فصول: الحدّ والقيمة والمهر.

أمّا الحدّ فلا يخلو الولد من أحد أمرين: إمّا أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل بها، فإن لم يكن دخل بها فلا حدّ عليه لأنّ له شبهة ملك لقوله عليه السلام: أنت وما لك لأبيك، فسقط الحدّ لقوله عليه السلام: إدرأوا الحدود

بالشُبهات، بلا خلاف، وإن كان قد دخل بها ففي الحدّ قيل وجهان: أحدهما يحدُّ، والآخر لا يحدُّ وهو الأُقوى.

وأمّا القيمة فلا قيمة عليه لولده لأنّه ما نقص من قيمتها، وتصرّف الابن باقرٍ بحاله.

وأتما المهر فكلُّ موضع قلنا لا حدَّ عليه بشبهة الملك وجب المهر بلا إشكال، وكلَّ موضع قلنا عليه الحدُّ فلا يخلو من أحد أمرين: إتما أن تكون مكرهة أو مطاوعة، فإن كانت مكرهة وجب المهر، وإن طاوعته قيل فيه قولان: أحدهما لا مهر لها لقوله عليه السلام أنّه نهى عن مهر البغي، وهو الأقوى، والثاني يجب عليه المهر، والأوّل أصح لأنّه لا دليل عليه والأصل براءة الذتة.

وإن أحبلها فالكلام في خمسة فصول: الحدُّ والمهر وكونها أمَّ ولد وفي قيمتها وقيمة الولد.

أمّا الحدُّ والمهر فعلى ما مضى إذا لم يحبلها، وإذا أحبلها فالولد حرُّ بلا خلاف، وهل تصير أمّ ولد؟ على قولين: أحدهما لا تصير، وهو الذي يقوى في نفسى، والثاني تصير.

قال قوم: لا يجوز للوالد أن يتزوّج بأمة ولده وللولد أن يتزوّج بأمة والده، لأنّ على الولد إعفاف أبيه، وليس على الأب ذلك، وقال آخرون: للوالد أن يتزوّج بأمة ابنه، وهل تصير أمّ ولده؟ على قولين، فإذا قال: تصير أمّ ولده، فعليه قيمتها له، لأنّه أتلفها عليه والولد حرُّ ولا قيمة عليه، لأنّها وضعته في ملكه وهو حرُّ، فلا ضمان عليه أصلاً، ومن قال لا تصير أمّ ولده قال: فعليه قيمتها، لأنّه لو أراد بيعها لم يمكنه لأنّها علقت بحرّ، واستثناء الحرّ لا يجوز.

ويقوى في نفسي أنّه يجوز للوالد أن يتزوّج بأمة ابنه، وللابن أن يتزوّج بأمة أبيه، وإذا أتت بولد تصير أمّ ولده، ولا يجب عليه قيمتها، لأنّه يجوز بيعها وإنّ الولد يكون حرّاً، غير أنّه لا يمكن بيعها ما دامت حاملاً، كما لو كانت حاملاً من زوج حرّ فإنّ الولد يكون حرّاً عندنا ولا يجوز بيعها حتّى تضع ما في بطنها.

إذا كان له والد موسر لم يجب على ولده نفقته ولا إعفافه، لأنّه غنيُّ بما في يده، ويراد بالغنيّ هاهنا كفايته دون اليسار العظيم.

وإن كان الأب فقيراً لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون زَمِناً أو صحيحاً، فإن كان زَمِناً فنفقته على ولده، وإن كان صحيحاً قيل فيه قولان: أحدهما نفقته على ولده، وهو الأقوى لعموم الأخبار، والثاني لا يجب عليه نفقته.

فمن قال لا يجب عليه نفقته قال: لا يجب عليه إعفافه، ومن قال: يجب عليه نفقته؛ فهل يجب عليه إعفافه، أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يجب عليه إعفافه، وهو الأقوى عندي، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة، فمن قال: لا يجب عليه إعفافه؛ فلا كلام، ومن قال يجب قال: كلُّ من وقع عليه اسم الأب حقيقة أو مجازاً فإنه يجب عليه نفقته وإعفافه، فيدخل في ذلك الأب والجدُّ وإن علا.

فإن اجتمع أب وجدُّ أو أبو أب وأبو أب أب كان الأقرب أولى، فإن اتسع ماله فعليه نفقتهما، وإلّا فالأقرب أولى، فإن اجتمع أبو أبي أب، وأبو أمّ أب فهما على درجة واحدة، لكنّ أحدهما عصبة، فإن اتسع فعليه نفقتهما وإلّا فالعصبة أولى من ذوي الأرحام، وإن كان له أبو أمّ وأبو أب فهما في درجة واحدة لكنّ أبا الأب أولى لأنّه عصبة، وإن كان له أبو أبي أب وأبو أمّ فأبو الأمّ أقرب لكنّه ذو رحم، وأبو أب الأب أبعد لكنّه عصبة.

فالذي يجيء أنهما سواء وعندنا أنه يجب عليه نفقة كل من يقع عليه اسم الأب من قبل أب كان أو من قبل أمّ إذا أمكنه، فإن لم يمكنه كان أقربهما إليه أولى من أيّ جهة كان، فإن تساويا كان ما يمكنه بينهما بالسويّة.

ومن قال بالإعفاف قال: إنه يقع بالتمكين من فرج مباح بنكاح أو ملك يمين فله أن يزوّجه بأمة لم يكن له لأنّ نكاحها إنّما يجوز بعدم الطول وخوف العنت، وهذا ما عدم الطول، وإن أراد أن يسرّيه كان له، والخيار إلى الولد.

فإن أعطاه مالاً وقال له: تزوج به وعليّ القيام بالكفاية، وكذلك في ملك اليمين إن أحبّ أن يعطيه ما يتسرّى به، وإن أحبّ أن يقول: تسرّ أنت والمال عليّ، فإن كان له أمة وأراد أن يملّكه إيّاها فإن كان وطئها أو نظر إليها بشهوة لم يجز، وإن أراد أن يزوّجه بمن لا يستمتع بها في العادة كالعجوز الفانية أو الشابّة القبيحة لم يكن له، ولا على الوالد أن يقبل.

وإذا وهبها لم يكن له بدُّ من قبول وقبض ويُجبر الأب على القبول، ومتى قال: لست أختار جارية، قيل له: ليس لك أن تتخيّر عليه، لأنّ القصد أن يجعل لك فرجاً حلالاً.

فإن قال له: أبحتك جاريتي هذه أو أحللتها لك، لم تحلّ بذلك له عندهم، وعندنا أنّها تحلُّ له بلفظ التحليل، ومتى زوّجه أو سرّاه ثمّ أيسر الوالد لم يجب عليه ردُّ الجارية، ولا طلاق الزوجة.

وإن زال عن المرأة أو الأمة ملكه فهل عليه بدلها؟ قال بعضهم: لا يجب عليه عليه، ومنهم من قال: إن زال بطلاق أو عتاق فقد زال باختياره، فلا يجب عليه بدلها، وإن كان بموت لزمه مثلها.

ومتى وطئ الابن جارية الأب لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون عالماً بالتحريم أو جاهلاً به، فإن كان عالماً فعليه الحدُّ لأنّه لا شبهة له يسقط بها الحدّ، وأمّا المهر فإن كانت مكرهة فعليه المهر، وإن طاوعته فعلى قولين، ويقوى في نفسي أنّه لا مهر عليه بحال لأنّه نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله عن مهر البغيّ.

وأمّا الولد فلا يلحق نسبه، لأنّها أتّت به من زنا فهو مملوك سيّدها ولا يعتق على سيّدها، لأنّه ما لحق نسبه بولده، فلم يعتق عليه، ولا تصير أمّ ولده، لأنّها علقت بملوك.

وإن كان جاهلاً بالتحريم مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو في بادية بعيدة عن بلد الإسلام من جفاة العرب، فلا حدّ عليه لقوله عليه السلام: إدرأوا الحدود بالشُبهات، والمهر على ما مضى؛ إن كان أكرهها فعليه المهر، وإن طاوعته

فعلى قولين، وعندي أنَّه لا مهر بحال على ما بينَّاه لبراءة الذَّة.

وأتما الولد فيلحق نسبه لأنّ الاعتبار بالأب، فلمّا كان الوطء لشبهة لحق نسبه وهو مملوك لأنّ أمّه مملوكة، ويسقط عنها الحدُّ للشبهة، ويعتق على سيّدها لأنّه ولد ولده ولا قيمة لسيّدها على الواطئ، لأنّ العتق جاء من قبله، ولا تصير أمّ ولد متى ملكها، لأنّها علقت منه بمملوك، ثمّ عتق بالملك لأجل النسب.

العبد لا يملك، فإن ملكه مولاه ملك التصرّف، ولا يلزمه زكاة ولا تتعلق عليه كقارة تتعلق بالمال، بل يلزمه الصوم، وإن اشترى جارية فإن أذن له في وطئها جاز له وطؤها، ومنهم من منع جميع ذلك، والحكم في المدبر والمعتق بصفة عند من أجازه والمكاتب سواء غير أنّ المكاتب لا يجوز بيعه، ومن نصفه حرّ ونصفه عبد فإنّه بما فيه من الحرّية يملك ملكاً صحيحاً، فإن كان بينه وبين سيّده مهايأة كان كسب يومه له وكسب يوم سيّده لسيّده، وإن لم يكن مهايأة فالكسب بينهما، ويملك نصفه ملكاً تامّاً.

فإن ملك بما فيه من الحرية أمة فهل له وطؤها؟ قيل فيه قولان كالعبد القن سواء لأن الوطء لا يتبعض، فإذا قيل: لا يملك العبد، فليس له وطؤها وإن أذن المولى، وإن قيل: يملك، جاز له الوطء إذا أذن، وقبل الإذن ليس له ذلك، وعندنا له وطؤها إذا أذن المولى في ذلك.

إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه، والزوجيّة باقية إجماعاً إلّا الحسن البصري، وإن زنا بامرأة جاز له أن يتزوّجها فيما بعد إجماعاً إلّا الحسن البصري، وقال قتادة وأحمد: إن تابا جاز، وإلّا لم يجز، وقد روى ذلك أصحابنا.

الزنا ينشر تحريم المصاهرة، مثل الوطء بالعقد على قول أكثر أصحابنا، وقد روي أنّه لا ينشر، ويحلُّ له وطؤها بنكاح، ونكاح أتهاتها وبناتها، وبه قال قوم من المخالفين، والوطء بشبهة ينشر تحريم المصاهرة تحرم عليه أتها وبنتها وإن علت الأتهات، وإن نزلت البنات.

لا عدّة على الزانية وجوباً، حائلاً كانت أو حاملاً ولكلّ أحد أن يتزوّج بها

في العدّة وبعدها؛ حائلاً كانت أو حاملاً، إلّا أنّه لا يطأها إن كانت حاملاً حتى تضع، فإن وطئها وأتت بولد لأقلّ من ستة أشهر فقد انتفى عنه بلا خلاف ولا لعان، وإن أتت به لستّة أشهر فصاعداً فهو لا يعرف حقيقة أمره، فإن شكّ فيه وغلب على ظنّه أنّه ليس منه كان له نفيه باللّعان، وإن غلب على ظنّه أنّه منه قبله واستلحقه، وكان ولده.

من يحرم نكاحها، فقد نص الله في كتابه على أربع عشرة امرأة: سبعة من قبل النسب فقال: «حُرِّمت عليكم أمّهاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعتاتُكم وخالاتُكم وبنات الأخ وبنات الأخت»، واثنتان من الرضاع فقال: «وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة»، وأربع بالمصاهرة فقال: «وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نساءكم اللّاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم».

فهؤلاء ثلاث وذكر الرابع في آية قبلها فقال: «ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف»، وواحدة حرّمها تحريم جمع، فقال: «وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف».

وهذه الجملة على ضربين: تحريم أعيان وتحريم جمع، فأمّا تحريم الأعيان فعلى ضربين: بنسب وسبب.

أتما النسب فسبع: أعيان الأتهات، فالرجل تحرم عليه أتمه وجدّاته من قبل أبيه وأتمه؛ وارثات كنّ أو غير وارثات، قربن إليه أو بَعُدن.

والثانية: البنات، فتحرم عليه بنته لصلبه، وبنات بنتها وبنات بناتها، وكذلك بنات الابن وإن نزلن، وكلّ من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازاً لقوله «وبناتكم».

الثالثة: الأُخوات، فالأُخت تحرم عليه سواء كانت لأب وأمّ أو لأب أو لأمّ لقوله «وأخواتكم». الرابعة: العمّات، فكلّ من يقع عليه اسم العمّة وهي أخت أبيه، سواء كانت أخته لأبيه أو لأمّه أو لهما، وكذلك كلّ عمّة وإن بَعُدت يعني أخوات الأجداد وإن علون، وهكذا العمّات من قبل الأمّ، فكلُّ امرأة كانت أخت جدّه من قبل الأمّ فتلك عمّته، والكلُّ يحرم عليه لقوله ((وعمّاتكم)).

الخامسة: الخالات، فكلُّ من كانت خالته حقيقة وهي أخت أمّه أو مجازاً وهي أخت جدّته أيّ جدّة كانت من قبل أتمها، فأختها خالته، وتكون الخالة من قبل الأب وهي كلّ أخت لجدّته من قبل أبيه وآبائه، فتلك خالته وتحرم عليه لقوله ((وخالاتكم)).

السادسة: بنات الأخ، فكل بنت لأخيه لأبيه أو لأمّه أو لهما أو بناتهن وإن سفلن وبنات بني أخيه فالكل يحرمن لقوله «وبنات الأح».

السابعة: بنات الأخت، فكلُّ بنت لأخته لأبيه أو لأمّه أو لهما، وبناتهنّ وإن سفلن، أو بنات بني أخته، فالكلّ يحرمن لقوله ((وبنات الأخت).

وأتما السبب فعلى ضربين: رضاع ومصاهرة.

فاثنتان من الرضاع، قال: «وأتهاتكم اللّاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» وجملته أنّ الرجل إذا تزوّج امرأة فأحبلها فالولد منهما وهما أبواه، واللّبن الّذي نزل منها لأبويه أيضاً فهو لبنها لأنّه منها ولبن زوجها وهو لبن الفحل، لأنّه بفعله ثار ونزل، فإن أرضع المولود من هذا اللّبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أُخرى وفيه خلاف في مدّة الحولين مبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما، ومنهما إليه.

فأتما منه إليهما، فإنّ التحريم تعلّق به وبنسله ولده الذكور والإناث دون من هو في طبقته من أخواته أو إخوته أو أعلى منه من آبائه وأتهاته، فيحلُّ لأخيه ولأبيه أن يتزوّج بهذه المرضعة، وهذا الفحل له أن يتزوّج بأختها،.

فأمّا المنتشر منهما إليه فهو ابنهما من رضاع بمنزلة ابنهما من نسب، فالمرضعة أمّه وأمّها جدّته وأختها خالته، والزوج أبوه وأمّه جدّته وأخته عمّته،

وإن كان للزوجين ابن فهو أخوه من أب وأمّ، وإن كان للزوج ابن من غيرها فهم إخوة لأمّ لقوله عليه السلام: يحرم من الخوة لأمّ لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية أخرى ما يحرم من الولادة.

فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الأعيان السبع التي مضت حرفاً بحرف.

وأمّا تحريم المصاهرة فأربع:

أتهات الزوجات، فكل من يقع عليها اسم أمّ حقيقة كانت أو مجازاً وإن علون، فالكلّ يحرمن لقوله تعالى: «وأتهات نسائكم».

الثانية: الربيبة، فهي كلُّ من كان من نسلها، وكذلك ولد الربيب ونسله، فإنّه يحرم بالعقد تحريم حمع، فإن دخل بها حرمت عليه كلّهن تحريم تأبيد لقوله تعالى: «وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم» إلى قوله: «فلا جناح عليكم».

الثالثة: حلائل الأبناء، فإذا تزوّج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أتمهاتها ونسلها لقوله تعالى: «وحلائل أبنائكم»، وأتمها وأولادها ليسوا حلائله.

الرابعة: زوجات الآباء، يحرمن دون أتهاتهنّ ودون نسلهنّ من غيره لقوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم»، وهكذا الحكم فيهنّ إذا كنّ من رضاع حرفاً بحرف.

هذا الكلام في تحريم الأعيان.

فأمّا تحريم الجمع فقد نصّ الله تعالى على واحدة وهو الجمع بين الأختين، فلا يجمع بين المرأة وأختها، سواء كانت من أبيها وأمّها أو من واحد منهما لقوله تعالى: ((وأن تجمعوا بين الأختين) ولا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا خالتها إلّا برضاها، وعندهم على كلّ حال، وسواء كانت عمّتها وخالتها حقيقة أو مجازاً أعنى العمّات والخالات وإن علون.

فتحريم الجمع أربع: بين أختين، والمرأة وعتنها، والمرأة وخالتها، والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة وبنتها قبل الدخول، فمتى طلق واحدة حلّ له نكاح الأخرى إلّا أن يدخل بها فتحرم الربيبة على التأبيد، فكلّ من حرمت عيناً تحرم جمعاً، وكلّ من حرمت جمعاً لا تحرم عيناً؛ إلّا الربيبة فإنها تحرم عيناً تارة وجمعاً أخرى، لأنه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع، فإن طلقها حلّ له نكاح الربيبة، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد، وهكذا الحكم في الرضاع حرفاً بحرف.

الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف لقوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين» فإذا ثبت أنّ الجمع محرّم فله أن ينكح كلّ واحدة منهما على الانفراد، فإن جمع بينهما فالجمع جمعان: جمع مقارنة وجمع متابعة.

فالمتابعة أن يتزوّج امرأة ثمّ يتزوّج عليها أختها أو عتتها أو خالتها، فنكاح الثانية باطل ونكاح الأولى صحيح.

وأتما جمع المقارنة، فأن يعقد عليهما جميعاً دفعة واحدة، فإذا فعل هذا كان العقد باطلاً.

فأمّا الكلام في ملك اليمين فله أن يملك من الإماء ما شاء بلا خلاف، وأمّا الجمع بينهما في الوطء فإذا وطئ أمته صارت له فراشاً ولا يحلُّ له وطء أختها حتّى يزول الفراش عنها، إمّا بعتق أو كتابة أو هبة، فإذا لم يفعل لم يحلّ له وطء أختها.

وكذلك الحكم في المرأة وعتمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وبنتها، الكلّ واحد، وأصله كلّ امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين إجماعاً إلّا داود.

إذا وطئ أمته حرمت عليه أتمها وجدّاتها؛ من نسب كنّ أو رضاع وإن علون، وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف، وأتمّا الأخت فإنّها تحرم عليه تحريم جمع بلا خلاف، وكذلك لا يجمع بينهما وبين عتتها ولا خالتها

حقيقة كانت أو مجازاً إلّا برضاهما، وعندهم على كلّ حال.

والتحريم قائم ما لم يحرّم الأولى على نفسه بإزالة ملكه أو تزويجها أو كتابتها؛ فمتى حرّمها حلّ له وطء الأخرى، وإن لم يحرّمها على نفسه فوطء الأخرى عليه حرام، وإن وطئها قبل أن يحرّم الأولى عليه فلا حدّ عليه، لأنه صادف ملكاً، والحكم في النسب والرضاع في هذا سواء.

ولا تحرم الأولى بوطء الثانية، بل هي على ما كانت عليه لكن يستحب له أن يتوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين.

وأمّا إذا جمع بينهما بنكاح وملك يمين، فجملته إذا تزوّج امرأة لم يحلّ له وطء أختها بملك يمين إن كانت ملكه قبل نكاح أختها، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحلّ له وطؤها، وكان النكاح مانعاً ومقدّماً عليها بلا خلاف.

وأتما إن تقدّم الوطء بملك اليمين وصارت فراشاً له، ثمّ تزوّج أختها صحّ نكاحها وحرم عليه وطء الأولى، وقال بعضهم: لا ينعقد النكاح لأنّ الأولى فراشه، والأوّل أصحّ، وأمّا النكاح بعد النكاح، والوطء بعد الوطء، فلا مزيّة وللأولى السبق فرجح به.

فإذا ثبت أنّ النكاح صحيح حرم عليه وطء الأولى ما دامت هذه على النكاح، فإن طلّقها حلّت له لأنّه تحريم جمع وقد زال، وإن عقد عليهما في حالة واحدة انفسخا، وإن ملكهما في حالة واحدة صحّ ملكهما بلا خلاف، وفي بعضه رواياتنا أنّه إذا عقد عليهما جميعاً اختار أيّهما شاء.

يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أتمها بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى، فإنّه قال: لا يجوز، ويجوز أيضاً أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى بلا خلاف.

يجوز للرجل أن يتزوّج بأخت أخيه، بيانه: رجل له ابن، تزوّج بامرأة لها بنت فولد له منها ابن، فهذا الابن هو أخو الابن الكبير لأبيه وهو أخو البنت لأتمها

فيجوز للكبير أن يتزوّج بتلك الصبيّة وهي أخت أخيه.

وهكذا يجوز له أن يتزوج أخت أخيه من رضاع، بيانه: امرأة لها ابن كبير وابن صغير ثم إنّ أجنبيّة لها بنت أرضعت هذا الصغير، فإنّ هذا الصغير أخو هذه الصغيرة من رضاع، ولهذا الابن الكبير أن يتزوج بهذه الصغيرة وهي أخت أخيه كما قلناه في النسب.

الوطء بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة بلا خلاف، وأتما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا، وفيه أيضاً خلاف بين الفقهاء.

الوطء على ثلاثة أضرب: مباح، ومحظور بلا شبهة، ووطء شبهة، وهو محظور غير أنّه شبهة، فإذا نكح امرأة حرم عليه بالعقد أتها وجدّاتها تحريم تأبيد وحرمت وحدها على آبائه وإن علوا، وعلى أبنائه وإن سفلوا، والربيبة تحرم عليه تحريم جمع، فإن دخل بها حرمت الربيبة وحدها، وأولادها وإن سفلوا على التأبيد.

وإذا ملك أمة لم يحرم عليه بملكها شيء، فإذا وطئها حرمت عليه أتمها وجدّاتها وإن علون، وحرمت هي وحدها على آبائه وإن علوا، وعلى أولاده وإن سفلوا، وحرمت بنتها وبناتها وإن سفلن عليه وحده تحريم تأبيد.

ولا وطء مباح إلّا في زوجة أو ملك يمين لقوله تعالى: «إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم».

فإذا ثبت به تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم، وهو أنّ كلّ من صارت محرّمة عليه على التأبيد صار لها محرماً يجوز أن يسافر بها ويخلو وينظر إلى ما ينظر إليه ابنها وأبوها، لأنّه سبب مباح، فأفاد التحريم والمحرم، وأمّا الوطء المحظور فلا يتعلّق به تحريم المصاهرة إلّا على ما مضى من الخلاف.

وأمّا الوطء بشبهة فعلى ضربين: شبهة نكاح وشبهة ملك، فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا والمتعة عند المخالف، ونكاح بلا ولتي عند بعضهم أو يجد على فراشه امرأة يعتقد أنّها زوجته وتكون أجنبيّة،

ونكاح شبهة الملك أن يشتري أمة شراء فاسداً أو يجد على فراشه أمة يعتقدها أمته فإذا هي أمة الغير، فالحكم في هذا الوطء كالحكم في الوطء بملك اليمين فيما يتعلّق به من تحريم المصاهرة حرفاً بحرف، ولا يثبت به حرمة المحرم.

وأتما الكلام في المباشرة من غير إيلاج في فرج كالقُبلة واللّمس بشهوة والوطء فيما دون الفرج، فإن كان بغير شهوة لم يتعلّق به تحريم مصاهرة بحال بلا خلاف، وإن كان بشهوة فهو ثلاثة أضرب كما قسمت الجماع: مباح، ومحظور بشبهة.

فإن كان محظوراً مثل أن قبّل امرأة الغير أو أمة الغير بشهوة وغير شهوة فإنّه لا يتعلّق به تحريم مصاهرة، ولا ثبوت حرمة.

وإن كان مباحاً أو محظوراً بشبهة المباح في زوجته أو ملك يمين، فهل ينشر تحريم المصاهرة؟ قيل فيه قولان: أحدهما -وهو الصحيح - يحرم عليه أتمها وأتمهاتها وبنات بنتها، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال قوم: لا يثبت به تحريم المصاهرة، وأمّا النظر إلى فرجها فإنّه يتعلّق به تحريم المصاهرة عندنا وعند كثير منهم، وقال قوم: لا يتعلّق به التحريم.

إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعداً لم يلحق نسبه بلا خلاف بالأب، وعندنا لا يلحق بأتمه، ولا يحلّ للزاني أن ينكح هذا الولد إن كان بنتاً، وقال قوم منهم: يجوز ذلك على كراهيّة فيه.

وعلى قولنا بتحريم المصاهرة متى ملكها عتقت عليه لأُنّها بنته، فأمّا إذا زنا بأمّه فأتت ببنت فإنّها تحرم عليه بلا خلاف، لأنّها أخته من أمّه عند من أجاز في الأُوّل.

المشركون على ثلاثة أضرب: أهل الكتاب، ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب، ومن له شبهة كتاب.

فأهل الكتابين اليهود والنصاري من أهل التوراة والإنجيل فهؤلاء عند

المحصّلين من أصحابنا لا يحلّ أكل ذبائحهم، ولا تزوّج حرائرهم بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، وفيه خلاف بين أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم.

فأمّا السامرة والصابئون فقد قيل إنّ السامرة قوم من اليهود، والصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحلُّ جميع ذلك، والصحيح في الصابئ أنّهم غير النصارى لأنّهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك بلا خلاف.

فأمّا غير هذين الكتابين من الكتب الأخر، لأنّ الله تعالى أنزل كتباً زبر الأوّلين وصحف إبراهيم والزبور على داود، فإن كان من أهل هذه الكتب فلا يحلّ نكاح حرائرهم ولا أكل ذبائحهم.

الضرب الثاني: الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، فهم عبدة الأوثان فلا يحلُّ نكاحهم ولا أكل ذبائحهم، ولا يقرّون على أديانهم ببذل الجزية، ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف.

الضرب الثالث: من له شبهة كتاب وهم المجوس، قال قوم: هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثمّ نسخ ورفع من بين أظهرهم، وقال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلاً، وغلب التحريم، فقيل على القولين بحقن دمائهم ببذل الجزية وتحريم مناكحتهم وذبائحهم بلا خلاف، إلّا أبا ثور فإنّه قال: يحلّ مناكحتهم، وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتّع بالكتابيّة، ووطئها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتّع بالمجوسيّة.

فمن أجاز نكاح الذمية، فالكلام في أحكام الزوجية، فمن ذلك أنَّ لها على زوجها حقّاً ولزوجها عليها حقّ، تستحقُّ عليه المهر والنفقة والسكنى والقسم وأحكام المولى، وتطالب عند انتهاء المدّة بالفئة أو الطلاق كالمسلمة، وأمّا حقّه عليها فأن تسكن بحيث يُسكنها، وتمكّنه من الاستمتاع بها.

وأمّا الخدمة فلا يجب عليها لزوجها، وإذا مات أحد الزوجين فلا توارث بينهما عندهم، وعندنا أنّه يرثها وهي لا ترثه، وإذا قذف زوجته فلا حدَّ عليه وإنّما

يعرَّر، وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطؤها حتى تغتسل، لأنه لا يمكنه وطء الحائض والنفساء إذا انقطع دمها حتى تغتسل، وعندنا يجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها، وهي وإن لم يصحَّ منها النيّة لرفع الحدث بالغسل وهي كافرة فذلك حقّ الله فيصحُّ أن تغتسل ليستوفي الزوج حقّه من جواز الوطء، وإذا تعذّر حقّ الله استوفي حقّ الزوج، وكذلك لو كانت مسلمة مجنونة، فلزوجها إجبارها على ذلك وإن كان لا يصلح منها النيّة كالكافرة، ونحن لا نحتاج إلى هذا لأنّا قد بينّا أنّه ليس من شرط استباحة الوطء الغسل.

فأتما الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك لأنّ الاستمتاع بها جائز قبل الغسل وبعده، والثاني له إجبارها لأنّ النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنباً، والأوّل أقوى.

وهاتان المسألتان أصل: كلُّ ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولاً واحداً، وكلُّ ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين أقواهما أنّه لا يجب عليها لأنّ الأصل براءة الذمّة.

وإذا طال شعر بدنها وأظفارها، فإن كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته، وإن لم يمنع غير أنّه يعاف، فعلى قولين لأنّ العشرة أشياء الّتي هي الحنيفيّة خمس في الرأس، وخمس في الجسد مسنونة بلا خلاف، وله منعها من البيعة والكنيسة والخروج من بيتها، فأمّا منعها من شرب المسكر من الخمر فقدر ما يسكرها له منعها، والقدر الّذي لا يسكر قيل فيه قولان.

وإن كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة، فعندنا يجب عليه منعها، ومن وافقنا في التحريم قال: إن كانت تعتقد تحريمه كان له منعها عن قليله وكثيره، وإن كانا متن يعتقدان تحليله كان له المنع من القدر الذي يُسكر، وعتا لا يُسكر على قولين، وهكذا إن كانت تعتقد إباحته وهو يعتقد تحريمها سواء، وقال بعضهم: له منعها عن شرب قليله وكثيره بكل حال مثل ما قلناه لأنّ الذي يُسكر لا طريق له لاختلاف العادات فيه.

وأتما منعها من أكل لحم الخنزير قيل فيه قولان أقربهما أنّه ليس له ذلك. وأيّ زوجة كانت، مسلمة كانت أو مشركة، إذا أرادت أن تأكل مثل الثوم والبصل فهل له منعها أم لا؟ على قولين أقربهما أنّه ليس له ذلك.

وأمّا اللّباس فلها لبس ما شاءت إذا كان طاهراً نظيفاً، سواء كان من الديباج أو غيره، فإنّ لبس الحرير حلال لهنّ، وإن أرادت أن تلبس شيئاً من جلد ميتة كان له منعها، سواء كان مدبوغاً أو غير مدبوغ، وعندهم إن كان مدبوغاً لا شعر عليه جاز لها وإن لم يكن مدبوغاً لم يكن لها ذلك، وعلى مذهبنا له منعها من النجاسات.

إذا ارتدَّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدَّة، فإن انقضت قبل أن يرجع إلى الإسلام فقد انفسخ النكاح، وهكذا إذا كانا وثنيّين فأسلم أحدهما، أو مجوسيّين فأسلم أحدهما، إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة.

وإن كانا كتابيّين نصرانيّين أو يهوديّين فأسلم أحدهما نظرت: فإن كانت الزوجة أسلمت فالحكم كما لو كانا وثنيّين أو مجوسيّين فأسلم أحدهما، لأنّا لا نقرُ مسلمة تحت كافر، وإن أسلم هو فهما على النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده ورُوي في بعض أخبارنا أنّها إذا أسلمت لم ينفسخ النكاح بحال، غير أنّه لا يمكنه من الخلوة بها إلّا بعد الإسلام.

ومن كان تحته يهودية فأنتقلت إلى دين سواه لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن ينتقل إلى دين يقرّ عليه أهله، أو لا يقرّون عليه، فإن كان ديناً لا يقرّ عليه أهله، مثل عبدة الأوثان، فإنها لا تقرّ عليه، وما الذي يفعل بها؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يقبل منها غير الإسلام فقط، والثاني أنّه يقبل منها دين الإسلام أو الدين الذي انتقلت منه، والثالث يقبل منها الإسلام أو الدين الذي انتقلت عنه، وكلّ دين يقرّ عليه أهله، وهذا الأقوى.

فإذا تقرر هذا فإن انتقلت إلى دين يقرّ عليه أهله فذاك، وإن أبت إلّا المقام عليه أو الانتقال إلى دين لا يقرّ عليه أهله، فهي كالمرتدَّة، وما الذي يصنع بها؟ قيل فيه قولان: أحدهما تردُّ إلى مأمنها لتصير حرباً لنا، والثاني تكون مرتدَّة، فإن تابت وإلّا حُبست عندنا أبداً، وعندهم تقتل.

وأمّا نكاحها فإنّها لمّا انتقلت إلى الوثنيّة نظرت: فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن انقضت العدّة قبل الانتقال عنه وقع الفسخ، وإن انتقلت عنه قبل انقضائها نظرت: فإن انتقلت إلى الدين الّذي كانت عليه وقيل لا يقرُّ عليه أو انتقلت إلى غيره وقلنا لا يقرّ عليه فالباب واحد، فكأنّها أقامت على الوثنيّة يقف الفسخ على انقضاء العدّة.

وإن انتقلت إلى دين يقرّ عليه نظرت: فإن كان ما أنتقلت إليه مجوسيّة فإنّا نقرها عليها في حقّها، لكن يقف الفسخ على انقضاء العدّة فإنّ غير المجوسيّة يهوديّة أو نصرانيّة أو إسلاميّة فهما على النكاح.

فأتما إن انتقلت ابتداءً إلى دين يقرُّ عليه أهله مثل أن انتقلت إلى نصرانية أو مجوسيّة، أو كانت مجوسيّة وانتقلت إلى يهوديّة أو نصرانيّة، فهل تقرّ على ما انتقلت إليه؟ قيل فيه قولان: فإذا قيل: تقرّ عليه، فلا كلام، وإذا قيل: لا تقرّ عليه، فما الّذي يقبل منها؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يقبل غير الإسلام، والثاني يقبل منها الإسلام أو الدين الّذي كانت عليه لا غير، والثالث الإسلام أو ما كانت عليه أو ما يقرّ عليه أهله.

فإذا ثبت هذا رجعنا إلى حكم نكاحها.

فمن قال: تقرُّ على ما انتقلت اليه، فان كانت مجوسيّة أُقرّت في حقّها دون النكاح، وإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، وإن كان لهم كتاب يهوديّة أو نصرانيّة فإنّها تقرّ على الزوجيّة.

ومن قال: لا تقرّ على ما انتقلت إليه، فهذه مرتدّة، إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن لم يرجع حتّى

انقضت عدَّتها فقد بانت، وإن رجعت إلى غيره قبل انقضاء عدَّتها.

فإن رجعت إلى ما لا تقرُّ عليه مثل أن رجعت إلى الدين الذي كانت عليه وقلنا لا يقبل منها أو إلى غيره متا لا تقرُّ عليه، فالحكم فيه كما لو أقامت على ما انتقلت إليه يقف على انقضاء العدَّة.

وإن رجعت إلى دين تقرّ عليه نظرت: فإن كانت مجوسيّة أُقرّت في حقّها، وفي حقّ النكاح يقف على انقضاء العدّة، وإن كانت يهوديّة أو نصرانيّة بقيت على نكاحها، لانّه يجوز له استئناف نكاحها عندهم، وعندنا يجوز استدامة نكاحها.

الأمة على ضربين: مشركة ومسلمة، فالمشركة لا يجوز نكاحها للمسلم على ما مضى، وإن كانت مسلمة نظرت:

فإن كان عبداً حلَّ له نكاحها، والكلام عليه يأتي، وإن كان حراً لم يحلَّ له إلا بشرطين: عدم الطول، وخوف العنت إن لم ينكحها، فالطول السعة والفضل لنكاح حرَّة، والعنت الزنا، فكأنَّه في التقدير يفتقر إلى ثلاثة شروط هذان والثالث أن تكون مسلمة، وفيه خلاف، ووافقنا قوم منهم على ما قلناه.

فإذا تقرر هذا فعدم الطول وخاف العنت جاز ذلك، وإن وجد طولاً لحرة مسلمة لم يجز له نكاح الأمة أصلاً، وفي أصحابنا من قال: ذلك مستحب لا شرط، وإن لم يجد طولاً لحرّة مسلمة لكنه وجد طولاً لحرّة كتابيّة أو ما يشتري به أمة فهل له نكاح الأمة أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما ليس له ذلك وهو الأقوى، والآخر يجوز له ذلك.

فأمّا إذا كان تحته حرّة صغيرة لا يستمتع بمثلها، وعدم الطول وخافت العنت الأُقوى أن يقال: له أن يتزوّج بأمة، وقال قوم: فيه نظر.

عندنا للحرّ أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما ولا ينكح أمة على حرّة لعموم الأخبار في النهي عن ذلك، ومن اعتبر الشروط الّتي قدّمناها لم يُجِز أكثر من

واحدة.

للمملوك أن يعقد على أربع إماء، أو على حرّة وأمتين، وقال بعضهم: له نكاح أمة أو أمتين، ونكاح أمة على حرّة، وحرّة على أمة، وفيه خلاف.

إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة مثل أن كان له بنت وأمة فزوَّجهما في عقد واحد من رجل، أو كانت له أمة فوكّل رجلاً في تزويجها فزوَّج بنت نفسه مع هذه الأمة من رجل بعقد واحد، أو كان له بنت فوكّل وكيلاً في تزويجها فزوّج الوكيل هذه البنت وأمة نفسه معاً بعقد واحد، فنكاح الأمة باطل عندنا وعند قوم من المخالفين، ولا يبطل عندنا نكاح الحرّة.

وعند المخالف على قولين بناء على تفريق الصفقة، فمتى قال: يبطل فيهما؛ فلا كلام، فإن دخل بهما فلكل واحد منهما مهر مثلها، وإن لم يدخل بهما فلا شيء لواحد منهما، وإن دخل بواحدة منهما دون الأُخرى، لزمه مهر مثل من دخل بها دون الأُخرى، وإذا قال: لا يبطل نكاح الحرّة؛ فهل يبطل مهرها أم لا؟ قيل فيه قولان بناءً عليه إذا تزوّج أربعاً أو خالع أربعاً بعقد واحد وعوض واحد، فالنكاح والخلع صحيحان، والعوض على قولين: أحدهما يبطل، والآخر لا يبطل هو الأقوى.

فإذا قيل: باطل؛ كان لها مهر مثلها، وإذا قيل: صحيح، فلها بحصة مهر مثلها من المستى، فإن كان مهر مثلها مائتين، ومهر مثل الأمة مائة، كان لها من المستى الثلثان، وعلى هذا أبداً.

وأمّا إذا قال: زوَّجتك هذه وزوَّجتك أمتي بألف، فإنّهما لا يبطلان معاً، بل لكلّ واحد حكم نفسه.

إذا تزوّج أمة بوجود الشرطين، عدم الطول وخوف العنت، فهي على النكاح وإن زال الشرطان معاً، وإن نكح عليها حرّة من غير رضاها كانت الحرّة بالخيار بين الرضا وبين فسخ عقدها نفسها دون عقد الأمة، وفيه خلاف، وقد روي أنّ لها فسخ عقد الأمة، وإن تزوّج أمة وعنده حرّة فنكاح الأمة باطل

#### إجماعاً.

ولا يجوز للحرّ ولا للعبد المسلم أن يتزوَّج أمة كتابيّة لقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات»، وفيه خلاف.

كلُّ جنس يحلُّ نكاح حرائرهم يحلُّ وطء إمائهم بملك اليمين، من ذلك المسلمات يحلُّ وطؤهن بملك اليمين بلا خلاف، وعندنا يحلُّ له وطء الأمة الكتابيّة بالملك وإن خالفناهم في وطء الحرَّة منهم بالعقد.

من أجاز له نكاح الكتابيّات أجاز سواء كانوا أهل ذمّة أو أهل حرب، لأنَّ الاعتبار بالكتاب دون الذمّة، غير أنّهم يكرهون نكاح من لا ذمّة لها أشدّ من كراهيّة الذمّية.

## فصل: في التعريض بنكاح المعتدّات:

المعتدّات على ثلاثة أضرب: رجعيّة، وبآئن لا يحلُّ لزوجها نكاحها ولا لغيره قبل انقضاء العدّة، وبائن يحلُّ لزوجها نكاحها في عدَّتها.

فالرجعيّة لا يحلّ لأحد أن يعرّض لها بالخطبة ولا أن يصرّح لها بذلك، لأنّها زوجة عندنا، وعندهم في معنى الزوجات.

والّتي لا تحلُّ لزوجها ولا لغيره قبل انقضاء العدّة، فالمتوفّى عنها زوجها، فهذه يحلّ لكلّ أحد أن يعرّض لقوله تعالى: ((ولا جُناح عليكم فيماعرّضتم به من خطبة النساء))، وأمّا التصريح لها بالخطبة فحرام لدليل الآية، والمعتدّة بالفسخ باللّعان وبالرضاع كالمعتدّة عن الوفاة فحكمهما واحد.

وأتما المعتدَّة عن الطلاق الثلاث، فالتعريض لها جائز، لما روت فاطمة بنت قيس أنّه طلّقها زوجها أبوحفص وهو غائب بالشام، فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله: إذا حللت فأذنيني، وفي رواية أبي هريرة قال لها: لا تفوتينا بنفسك، فهذا تعريض من النبيّ صلّى الله عليه وآله لها بذلك.

وأمّا التصريح لها فحرام أيضاً.

الضرب الثالث: التي تحلُّ لزوجها نكاحها في عدّتها فهي المختلفة والّتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنّة أو إعسار بنفقة ونحو هذا، فلزوجها التعريض والتصريح، وغير الزوج لا يحلّ له التصريح، وهل يحلّ له التعريض؟ قيل فيه قولان، فخرج من هذه الجملة أنَّ التعريض يحلُّ لكلّ معتدّة إلّا الرجعيّة والبائن التي يحلُّ لزوجها نكاحها على أحد القولين، والتصريح محرّم لكلّ معتدَّة إلّا الرجعيّة الرجعيّة الرجعيّة التي يحلُّ لزوجها نكاحها، فإنَّ لزوجها التصريح لها لا غير.

فأتما جواب المرأة عمّا خوطبت به من ذلك، فهو في حكم خطابه، فإن كان ما قاله حرام عليه حرم عليها الجواب بمثله، وكلُّ موضع حلَّ له أن يبتدئها بالخطاب كان الجواب في حكمه.

فإذا ثبت هذا فالكلام في التصريح والتعريض: أمّا التصريح فهو أن يخاطبها بما لا يحتمل غير النكاح، وهو أن يقول: إذا انقضت عدَّتك تزوَّجتكِ أو نكحتك، وأمّا التعريض فما احتمل النكاح وغيره مثل أن يقول: رُبّ راغب فيك، رُبّ متطلّع إليك ربّ حريص عليك، فهذا محتمل، ومنه ما ورد في حديث فاطمة: إذا حللت فأذنينا، ولا تفوتينا بنفسك، ولا تسبقينا بنفسك، وهكذا يقول: لا تبقين بلا زوج، ولا تبقين أرملة وإنّ الله سابق إليك خيراً، قال قوم: أنت جميلة، أنت مرغوب فيك، قال غيره: وربّما انساق إليك خيراً،

المواعدة بالسر عند قوم تعريض مكروه، وهو أن يقول لها: إنّ عندي جماعاً يرضي من جومعه، فهذا تعريض وليس تصريحاً لكنّه فحش من القول لأنّ الله قال: «إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً».

فإذا تقرر هذا فكلُّ موضع قلنا فعل محرّماً فمتى تزوّجها فالنكاح صحيح ولا يؤثّر فيه ما كان قبل العقد، وقال قوم: متى صرّح ثمّ عقد فسخت العقد، والأوّل أصحّ.

إذا خطبت امرأة وكانت من أهل الإذن فأذنت لوليها أو صرّحت بالإجابة، أو لم تكن من أهل الإذن ولكنّ وليّها أذن في تزويجها من رجل بعينه أو صرّح

بالإجابة حرم على كلّ أحد أن يخطبها، لما روي عنه عليه السلام أنّه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.

إذا خطبت فردت رداً ظاهراً أو لم ترد ولم تجب، ولم يكن منها ما دل على الرضاحل لكل أحد خطبتها لأنه لا مانع منه، وإذا خطبها رجل وركنت إليه إن كانت من أهل الإذن، وهو إن لم يصرح برد ولا منع، لكنها قالت: وأي عيب فيه؟ ما هو إلا رضاً، أو قال هذا وليها ولم يكن لها إذن، فهل يحرم على غيره أن يخطبها؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحرم، والآخر لا يحرم، وهو الأقوى لخبر فاطمة بنت قيس خطبها أبوجهم ومعاوية فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تنكح غيرهما وهو أسامة.

فكل موضع قلنا «مباح» صبح النكاح بلا خلاف، وكل موضع قلنا «حرام» محظور، فإن خالف ففعل فأفسد على غيره ونكح فالنكاح صحيح، وقال داود: فاسد.

إذا أذنت المرأة لولتها في تزويجها من رجل لا بعينه، فقالت: زوّجني متن شئت وبمن ترى، كان لكلّ أحد خطبتها، وإذا خطب رجل امرأة من ولتها فوعده بتزويجها فإن رضيت المرأة بذلك إن كانت ثيّباً بالنطق وإن كانت بكراً بالصمت حرم على كلّ أحد خطبتها.

وإن لم ترض المرأة، فإن كان الولي له الإجبار على النكاح كالأب والجدّ مع البكر البالغة -على أظهر الروايات- والسيّد مع الأمة، فلا يجوز لأحد أن يخطبها، لأنّ الاعتبار به دون رضاها، وإن كان وليّاً ليس له الإجبار كالأخ والعمّ كان لكلّ أحد أن يخطبها، لأنّ الاعتبار برضاها، ولم يحصل رضاها، فإن خطبها فرضيت بذلك وأجابته لم يحلّ لأحد خطبتها إلّا بإذنه، أو حتى يترك، فإذا تركها حلّ لغيره خطبتها.

فصل: في تزويج المشركين:

إذا تزوّج المشرك بأكثر من أربع نساء؛ خمساً أو عشراً فأسلم وهنّ عنده، لزمه أن يختار منهنّ أربعاً ويفارق البواقي أيّ أربع شاء منهنّ، سواء كان تزوّج بهنّ بعقد واحدة بعد واحدة؛ هذا إذا أسلم وهنّ كتابيّات فأقمن على الشرك أو أسلمن معه أو كنّ وثنيّات أو مجوسيّات فأسلمن معه.

فأتما إذا أقمن على الشرك فلا يجوز أن يختار منهن شيئاً لأنّ المسلم لا ينكح وثنيّة ولا مجوسيّة، وفيه خلاف.

إذا كان الزوجان كتابتين يهوديين أو نصرانتين أو يهودياً ونصرانية أو نصرانية أو نصرانية أو نصرانية ويهودية فأسلم أحدهما نظرت: فإن كان الزوج فهما على النكاح، وهكذا لو كان الزوج وثنياً أو مجوسياً فأسلم وهي كتابية، فمتى أسلم الزوج وهي كتابية فالحكم مثل ذلك سواء بلا خلاف، وإن كان الذي أسلم الزوجة فسيأتي الكلام عليه.

وإن لم يكونا كتابتين مثل أن كانا مجوستين أو وثنتين أو أحدهما مجوستاً والآخر وثنتاً فأتهما أسلم هاهنا نظرت: فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح، وإلّا انفسخ النكاح.

وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة، لأنّ الكتابي لا يتمسّك بعصمة مسلمة أبداً، وسواء كانا في دار الحرب أو في دار الإسلام، وفيه خلاف، وقد بينّا فيما مضى أنّ من أصحابنا من قال: لا ينفسخ نكاحها بإسلامها بحال، لكن لا تمكّن من الخلوّ بها.

اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلّق به فسخ النكاح، سواء كان فعلاً، أو حكماً، أو فعلاً وفيه خلاف، فأمّا إذا اختلف بهما الدار واسترق أحدهما، فلا خلاف أنّه تقع الفرقة حين الاسترقاق.

إذا تزوّج أمّاً وبنتها حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين، ثمّ أسلم، لم يخل

من أربعة أحوال: إمّا أن لم يدخل بواحدة منهما، أو دخل بهما، أو بالبنت دون الأمّ، أو الأمّ دون البنت:

فإن لم يكن دخل بواحدة منهما قيل فيه قولان: أحدهما هو بالخيار في إمساك أيتهما شاء، وفارق الأخرى، والثاني أنّه يثبت نكاح البنت ويزول نكاح الأمّ، ويقوى في نفسي الأوّل.

فَمن قال: يمسك البنت دون الأم، قال: يثبت نكاحها وبطل نكاح الأم، ومن قال بالتخيير على ما قلناه قال: إن اختار البنت ثبت نكاحها وحرمت الأم على التأبيد، وإن اختار الأم ثبت نكاحها وحرمت البنت عليه تحريم جمع، فإن طلق الأم جاز له نكاح البنت.

وأمّا إن كان قد دخل بكل واحدة منهما، حرمت البنت على التأبيد لأنّها بنت من دخل بها، والأمّ حرمت عليه مؤبّداً أيضاً، ولأيّ معنى ذلك؟

فإن قيل: العقد على البنت يحرّم الأمّ، حرمت الأمّ للعقد، وللدخول، ومن قال: العقد على البنت لا يحرّم الأمّ، حرمت الأمّ للدخول لا غير.

وإن كان دخل بالبنت دون الأمّ حرمت الأمّ على التأبيد لمثل ما قلناه، والبنت نكاحها بحاله.

وإن كان قد دخل بالأمّ لا غير حرمت البنت على التأبيد لأتّها بنت من قد دخل بها.

وأمّا نكاح الأمّ فمبنيّ على القولين: فمن قال: العقد على البنت يحرّم الأمّ، حرمت الأمّ على التأبيد وهو الصحيح، ومن قال: العقد على البنت لا يحرّم الأمّ، فنكاح الأمّ بحاله.

إذا كان المشرك له أمتان أمّ وبنتها، فأسلم وأسلمن معه، فإن لم يكن وطئ واحدة منهما كان له وطء من شاء منهما، فإذا فعل فقد حرمت عليه الأخرى على التأبيد، وإن كان قد دخل بهما معاً حرمتا عليه على التأبيد، وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد، لأنّ الدخول بالمرأة يحرّم أُمّها وبنتها على

التأبيد والموطوءة حلال له.

إذاً نكح امرأة وخالتها، أو امرأة وعتتها، فكأنّه تزوّج أختين، فإذا أسلم اختار أيتهما شاء وخلّى سبيل الأخرى، دخل بها أو لم يدخل بها، إلّا أن ترضى العتة عندنا والخالة، فيجمع بينهما.

إذا أسلم الرجل وعنده زوجات فأسلمن معه فكلٌ من كان له نكاحها لو لم تكن زوجته كان له أن يختارها، وكلُّ من لم يكن له نكاحها لو لم تكن زوجته، لم يكن له اختيارها.

بيانه: إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء فأسلمن معه، فإن كان متن يجوز له نكاح أمة من عدم الطول وخوف العنت، كان له أن يختار واحدة منهن عند بعض المخالفين، وعندنا يختار ثنتين، لأنه لو أراد استئناف نكاحها كان له ذلك، وإن كان على صفة لا يجوز له نكاح الأمة من وجود الطول أو لا يخاف العنت، فليس له أن يختار واحدة منهن.

وعندنا له أن يختار ثنتين منهن لأنه مستديم العقد لا مستأنف له، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على كتابيّة وإن كان له استدامة عقدها.

فإذا تقرر هذا فإن كان عنده أربع زوجات؛ حرة وثلاث إماء، فأسلم ففيه ثلاث مسائل: إمّا أن يسلمن كلّهن معه، أو أسلمت الحرّة أوّلاً وتأخّر إسلام الإماء، أو أسلمت الإماء وتأخّر إسلام الحرّة.

فإن أُسلمن كلّهن معه ثبت نكاح الحرة، وانفسخ نكاح الإماء عند المخالف، وعندنا الخيار للحرة، فإن رضيت ثبت نكاح أمتين يختارهما ويفسخ الثالثة.

الثانية: أسلمت الحرّة وتأخّر إسلام الإماء ثبت نكاح الحرّة وانقطعت عصمة الإماء عنده، وعندنا أنّ الأمر موقوف على رضا الحرّة.

فرع:

هاهنا إذا أسلمت الحرّة ثمّ ماتت فقد بانت بعد ثبوت نكاحها، وانقطع عصمة الإماء، فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عدّتهن وقع الفسخ باختلاف الدين وعددهن من حيث وقع الفسخ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين أسلمت الحرّة.

الثالثة: أسلمت الإماء أوّلاً وتأخّرت الحرّة انتظر ما يكون من الحرّة، فإن أسلمت الحرّة ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء، وعندنا يقف على رضاها، وإن أقامت الحرّة على الشرك حتى انقضت عدّتها بانت باختلاف الدين، وكانت كأن لم تكن زوجته، وكأنّه أسلم وعنده ثلاث إماء أسلمن معه.

فإن كان متن يجوز له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة منهن عندهم، وعندنا ثنتين، وإن كان متن لا يجوز له ذلك، انفسخ نكاحهن.

فإن كانت بحالها فتأخّرت الحرّة وطلّقها بائناً كان أمرها مراعي.

فإن أسلمت في العدّة ثبت نكاحها وإذا ثبت نكاحها انفسخ نكاح الإماء، وأمّا الحرّة فقد طلّقت بعد ثبوت نكاحها بائناً، فإن أقامت على الشرك حتّى انقضت عدّتها لم يقع الطّلاق بها، وبان أنّ الفسخ وقع باختلاف الدين، وحصل عنده ثلاث إماء، فإن كان متن يجوز له نكاح أمة اختار واحدة أو ثنتين عندنا، وإلّا انفسخ نكاحهنّ.

فإن أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر، فإن أسلمن فإن كان اليسار بحاله انفسخ نكاحهن حين أسلمن عند من جعل ذلك شرطاً، وإن كان مفقوداً كان له أن يختار عندنا ثنتين وعندهم واحدة.

إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء، فأسلمت واحدة منهن وتأخّر البواقي، وهو متن يجوز له نكاح أمة، كان بالخيار بين أن يختار هذه، وبين أن يؤخّر وينتظر البواقي.

ثمّ لا يخُلُو من أربعة أحوال: إمّا أن يختار هذه، أو ينتظر البواقي، أو يطلّق

هذه، أو يختار فسخ نكاحها.

فإن اختارها ثبت نكاحها، كما لو ابتدأ نكاح أمة، فإذا ثبت نكاحها انقطعت عصمة البواقي عند من لم يُجز أكثر من واحدة، وعندنا أنّ له الخيار في الأخرى، وإن لم يسلمن حتى انقضت عدّتهن، تبينًا أنّ الفسخ وقع باختلاف الدين.

وإن لم يختر هذه وانتظر البواقي، فإن أقمن على الكفر حتى انقضت عدّتهنّ انفسخ نكاحهنّ وثبت نكاح هذه، وإن أسلمت البواقي كان له أن يختار من الأربع من شاء.

فرع على هذه:

إذا كان عنده ثماني حرائر، فأسلم وأسلمن معه أربع منهن وتأخّرت البواقي فالحكم في اللّواتي أسلمن كتلك الواحدة الّتي أسلمت من الإماء، والحكم في اللّواتي تأخّرن كالحكم في الإماء اللّواتي تأخّرن.

قَإِن اختار الأربع اللّواتي أسلمن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى تنقضي عدّتهن وقع الفسخ من حين اختلاف الدين، وعددهن من حين وقع الفسخ، فإن أسلمن في العدّة انفسخ نكاحهن من حين اختيار الأربع وعددهن من حين وقع الفسخ.

وإن أسقط فإن أقمن على الشرك حتى انقضت عددهن انفسخ نكاحهن من حين اختلاف الدين، وعددهن من يوم وقع الفسخ، ويثبت نكاح الأربع وإن أسلمن كان له أن يختار منهن أربعاً، فمن اختار منهن ثبت نكاحها وانفسخ نكاح البواقي وعددهن من حين وقع الفسخ.

قُإِن طلّق واحدة وقع الطلاق بها لأنّ في إيقاع الطلاق اختياراً لها، وإمساكها زوجة بعد ثبوت الزوجيّة، وانقطعت عصمة البواقي، فإن أقمن على الشرك حتى ينقضي عددهن وقع الفسخ بانقضاء العدّة من يوم اختلاف الدين، وعددهن من يوم يقع الفسخ، وإن أسلمن وقع الفسخ من حين طلاق الواحدة، وعددهن من حين وقع الطلاق وزالت المطلّقة بالطلاق.

وإن اختار فسخ نكاح هذه لم يكن له ذلك، لأنّ الفسخ في الفضل عتا له إمساكه، وليس هاهنا من يمسكه غيرها، فليس له الفسخ، وإن فسخ كان فسخه كلا فسخ لأنّه فسخ في غير وقت الفسخ، فهو كما لو اختار واحدة من البواقي قبل إسلامها فإنّ الاختيار باطل، فإن خالف وفسخ فإن أقام البواقي على الكفر حتى انقضت عددهن وقع الفسخ باختلاف الدينين، وثبت نكاح هذه الّتي اختار فسخ نكاحها، وإن أسلمن أجمعهن في العدّة كان له أن يختار غير الّتي اختار فسخ نكاحها، فإذا فعل ثبت نكاح البواقي، وهذه من الجملة.

وإن اختار التي اختار فسخ نكاحها بعينها، قيل فيه وجهان: أحدهما أنّ ذلك له، لأنّ وجود ذلك الفسخ كلا فسخ، والثاني ليس له ذلك، لأنّ الاختيار في الفسخ إنّما لا يكون فسخاً إذا أقام البواقي على الكفر، ولم يبق هناك من يفسخ عليها، فأمّا إذا أسلمت البواقي حصل هاهنا من يفسخ ويختار غيرها، فبان أنّ الفسخ صحّ في حقّها فلم يكن له أن يختارها، وهذا هو الأقوى.

ولو أسلم وعنده زوجات إماء فأسلم بعضهن وهو على صفة يجوز له نكاح الإماء، وأسلم بعضهن وهو على صفة لا يجوز له نكاح الإماء، فكل من أسلمت وهو على صفة له نكاح الإماء كان له الاختيار، وكل من أسلم وهو على صفة ليس له نكاح أمة بطل نكاحها.

إذا كان له أربع زوجات إماء وحرّة فأسلم وأسلم الإماء معه، وأعتقن وتأخّرت الحرّة، لم يكن له أن يختار شيئاً من الإماء لا قبل العتق ولا بعده، أتما قبله فلأنّه متمسّك بحرّة، وهي الّتي على الشرك، وليس له بعد العتق، لأنّ وقت الاختيار حين اجتمع إسلامه وإسلامهنّ وكنّ حينئذٍ إماء.

فإذا ثبت أن ليس له الاختيار، إمّا أن لا يختار أو يخالف فيختار، فإن لم يختر واحدة منهن، نظرت فيما يكون من الحرّة: فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها ثبت نكاحها، وبطل نكاح الإماء، وإن أقامت على الشرك بانت باختلاف

الدين، وكان حكمه مع الإماء كأن لم يكن تحته حرّة، ويختار عندنا ثنتين بلا زيادة، وعند المخالف واحدة، وإن كان الاختيار وهنّ حرائر لأنّه إنّما يراعى وقت ثبوت الاختيار لا وقت وجود الاختيار، وكنّ في وقت ثبوت الاختيار إماء فلا يختار إلّا اثنتين.

وإن خالف واختار من اللواتي أسلمن معه، نظرت في الحرّة المتأخّرة: فإن أسلمت قبل انقضاء عدّتها انفسخ نكاح البواقي، والّتي قد اختارها أيضاً إلّا أن ترضى الحرّة لأنّه لا يجوز له نكاح أمة وتحته حرّة، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها وقع الفسخ بانقضاء العدّة من حين اختلاف الدين.

وهل يصحُّ نكاح الأمتين ثنتين؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أنّه يثبت نكاحهما، ومنهم من قال: لا يثبت حتى يجدّد اختياراً آخر.

المسألة بحالها؛ تحته حرّة وأربع زوجات إماء، فأسلم وأسلمن ثمّ أعتقن بعده، كان بمنزلة من ابتدأ نكاحهن وهنّ خمس حرائر، لأنَّ الاعتبار بحال الاختيار، فيكون بالخيار بين ثلاثة أشياء:

بين أن يختار اللواتي أسلمن معه، فإن فعل ثبت نكاحها، وانقطعت عصمة الخامسة، وإن أسلمت انفسخ نكاحها، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين.

وبين أن يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخّرة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدَّتها ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه، وإن أسلمت تلك، اجتمع إسلامه وإسلام خمس حرائر، يختار منهنَّ أربعاً، وينفسخ نكاح الخامسة.

وبين أن يختار منهن ثلاثاً يؤخّر واحدة من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة، والحكم على ما مضى.

ولا فصل بين أن يتقدّم إسلامه ثمّ أُعتقن ثمّ أسلمن، أو تقدّم إسلامهنّ وأُعتقن ثمّ أسلم، الباب واحد، إنّما يراعى اجتماع إسلامه وإسلامهنّ.

إذا تزوّج العبد في حال الشركُ ستّاً؛ أمتين وكتابيّتين ووثنيّتين، فأسلم

#### كتاب النكاح

وأسلمن معه، فقد اجتمع عنده ستّ مسلمات، وكنَّ ثلاثة أصناف: أمتان وحرّتان كتابيّتان ووثنيّتان.

فإن لم يخترن فراقه أمسك أيّ اثنتين شاء، وأمّا الأمتان فليس لهما أن يختارا فراقه، لأنّه مملوك وهما مملوكتان، فلا مزيّة لهما عليه، فأمّا الحرائر فهل لهنّ أن يخترن فراقه؟ فمذهبنا أنّ لهنّ الاختيار، وقال قوم: لا خيار لهنّ، والأوّل أصحّ.

فإن اخترن فراقه بقي عنده أمتان، فله إمساكهما، لأنّه يجوز للعبد أن يتزوّج بأربع إماء، وعند المخالف بأمتين، ومن قال: لا خيار لهنّ، اختار العبد أيّ اثنتين شاء حرّتين أو أمتين، أو حرّة وأمة أيّ صنف شاء.

إذا تزوّج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان: إحداهما أسلمن أوّلاً ثمّ أُعتقن، وتأخّر العبد في الشرك، الثانية أسلم العبد أوّلاً وتأخّرن فأُعتقن في الشرك.

فالأولى: إذا أسلمن فأعتقن وتأخّر العبد، كان لهنّ خيار الفسخ، لأنّ الأمة إذا أُعتقت تحت العبد، كان لها الخيار، فإذا ثبت أنّ لهنّ اختيار الفسخ فإمّا أن يخترن الفسخ أو يسكتن أو يخترن المقام.

فإن اخترن الفسخ انقطعت العصمة بينهنَّ وبين الزوج، ويكملن عدَّة الحرائر.

وإن سكتن لم يسقط خيارهن، وكان على التراخي، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدّة وقع الفسخ باختلاف الدين، وكان ابتداء العدّة من حين الفسخ، وهل تكمل عدّة حرّة؟ قيل فيه قولان: أقواهما لا يجب عليهن ذلك، لأنّ الأصل براءة الذتة.

وإن اخترن المقام معه ثبت نكاحهن، فيكون عبد تحته أربع حرائر، فله أن يختار اثنتين منهن، فإذا فعل ثبت نكاحهما، وانفسخ نكاح الباقيتين من حين اختار وعليهن عدة الحرائر من حين وقع الفسخ، هذا إذا سكتن.

فإن اخترن المقام معه كان هذا الاختيار كلا اختيار، فإن أقام الزوج على

الشرك حتى انقضت العدّة وقع الفسخ باختلاف الدين، وكان ابتداء العدّة من حين الفسخ، وهل تكمل عدّة الحرّة؟ على قولين.

المسألة الثانية: إذا تقدّم إسلامه وتأخّرن في الشرك وأُعتقن، فحكم اختيارهن في الفسخ والمقام معه ذكرناه في المسألة الأولى يصتُّ منهنَّ اختيار الفسخ دون اختيار المقام، ولا يصحّ منهنَّ اختيار فسخ ولا مقام، ولهنّ الخيار حين يسلمن.

قال قوم: إنّ هذا صحيح، فإنّهنّ متى اخترن فراقه أو المقام معه فلا حكم له، وقال الباقون: إنّ الحكم فيها كالّتي قبلها، وإنّهنّ إن اخترن صحّ اختيار الفسخ لأنّهنّ أُعتقن تحت عبد، فعلى هذا يكون فيها الأقسام الثلاثة الّتي ذكرناها، وهذا أقوى.

إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله الخيار أن يختار اثنتين عند المخالف، وعندنا له أن يمسكهن، فإن أُعقتن كان لهن خيار الفسخ لخبر بريرة، والخيار على الفور دون التراخي، وفيهم من قال: على التراخي.

ومعنى الفور أنّه متى أمكنها أن تختار فلا تفعل سقط خيارها، ومن قال: على التراخي، فكم مقداره؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها مدَّة الخيار ثلاثة أيّام، والثاني المدَّة قائمة حتّى تمكّن من الوطء أو تصرّح بالرضا، والثالث أن يكون منها ما يدلّ على الرضا، والفور أقوى. .

ومتى ادّعت المرأة أنّها لم تعلم بالعتق فإن كان مثل ذلك يخفى قُبل منها، مثل أن تكون في بلد وسيّدها في بلد آخر أو في قرية وهي في غيرها أو محلّتين متباعدتين فيكون القول قولها مع يمينها، وإن كانت مع سيّدها في دار واحدة أو درب واحد فإنّ ذلك لا يخفى عليها، ولا يُقبل قولها في ذلك.

وإن ادَّعت جهالة الحكم، فقالت: علمت العتق، لكنّي ما علمت أنّ للأمة الخيار إذا أُعتقت، قيل فيه قولان: أحدهما لا يقبل منها كخيار الردّ بالعيب في التزويج، الثاني يقبل منها لأنّ ذلك من علم الفقهاء، ويخفى على العامّة، وهذا

أقوى، وكلُّ موضع قلنا الجهالة مقبولة فالقول قولها مع يمينها، فإن لم يُقبل فالقول قول الزوج مع يمينه.

وأمّا إن أسلم وأسلمن معه، أو كان عبد تحته أمة فأُعتقا معاً، فلا خيار لها بلا خلاف، وإن أُعتقت تحت عبد وقلنا خيارها على الفور فلم تعلم بذلك حتى أُعتق العبد أو قال: على التراخي، فلم يختر حتى أُعتق العبد فهل لها الخيار؟ على قولين.

إذا تزوّج العبد أربع حرائر في الشرك، فأسلم وأسلمن معه اثنتان وأُعتق، ثمّ أُسلمت الأخريان بعد ذلك، أو أسلمن كلّهنّ معه ثمّ أُعتق كان له أن يختار منهنّ اثنتين، ولا يزيد لأنّ الاعتبار بحال ثبوت الاختيار، والاختيار ثبت له، وهو عبد فإذا أُعتق لم يتغيّر قدر ما ثبت له بعتقه.

كما أنّه لو أسلم الحرّ موسراً وعنده أربع زوجات إماء فلم يختر حتّى أعسر لم يكن له أن يختار واحدة منهنّ اعتباراً بحال ثبوت الاختيار، ولو كان معسراً حين أسلمن معه فأيسر بعد ذلك كان له أن يختار واحدة منهنّ اعتباراً بحال ثبوت الاختيار ولا ينظر إلى تغيّر الحال فيما بعد.

فإذا تقرّر هذا قلنا له: إختر أيّ اثنتين شئت متن أسلم معك أو تأخّر عنك، لأنّه اجتمع إسلامه وإسلامهنّ في العدّة، وقيل له: إن اخترت الآن أن تتزوّج باثنتين غيرهما لتصير تحتك أربع فافعل لأنّك حرّ كامل ولك استئناف العقد على أربع.

#### فرع هذه المسألة:

إذا كان تحت عبد أربع حرائر فأسلم وأُعتق ثمّ أسلمن أو أسلمن أولاً، ثمّ أعتق ثمّ أسلم ثبت نكاح الأربع بغير اختياره، لأنّه في وقت ثبوت الاختيار حرّ وهنّ حرائر، فثبت نكاح الأربع، وإنّما ينفسخ نكاح من زاد على العدد المجوّز استدامته وليس هاهنا زيادة.

إذا أسلم الحرّ وتحته أربع حرائر وأسلمن معه فقد ثبت نكاحهنَّ بغير اختيار،

فإن قال من بعد: فسختُ نكاحهن، لم يكن لذلك تأثير سواء نوى بذلك طلاقاً أو لم ينو لأنَّ الطلاق عندنا لا يقع إلّا بصريح اللفظّ، وعندهم يُسأل فإن قال: أردتُ الطلاق، طُلِق لأنّ الفسخ كناية عن الطلاق، وإن قال: ما أردتُ الطلاق وإنّما أردتُ به فسخ النكاح وحلّه، قلنا: ليس له حلَّه وفسخه بغير عيب، فإن اختلفا فقال: ما أردتُ الطلاق، وقلن: أردتَ الطلاق وقد طُلقنا، فعلى مذهبنا هذا لا يصحّ، وعلى مذهبهم القول قوله مع يمينه، فإن حلف ثبت نكاحهن، وإن نكل لأيصحّ، وعلى مذهبهم القول قوله مع يمينه، فإن حلف ثبت نكاحهن، وإن نكل رُدَّت اليمين عليهنَّ، فإن حلف ثبت الطلاق.

إذا أسلم الحرّ وتحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة فكلما أسلمت واحدة قال لها: قد اخترتك ، ثبت نكاح الأربعة، والفسخ يقع على الخامسة.

حرّ تزوّج ثماني حرائر في الشرك، ثمّ أسلم وأسلم معه أربع، فهو بالخيار بين أن يختار إمساك أربع، وبين أن يصبر لما يكون من البواقي، لأنّ له غرضاً في انتظارهنَّ لكونهن أحبّ إليه منهنّ، فإن اختار الأربع ثبت وانقطع عصمة البواقي، فإن أسلمن وقع الفسخ من حين اختيار الأربع، وإن أسلمن حين انقضت عدَّتهنّ وقع الفسخ باختلاف الدين، وإن توقّف نظرت:

فإن أسلمن كان له اختيار أيّ أربع شاء، فإذا فعل انفسخ نكاح البواقي، وإن لم يسلمن حتى ماتت الأربع اللّاتي أسلمن ثمّ أسلم البواقي كان له أن يختار أربعاً أيّ أربع شاء، فإن أحبّ اختيار الموتى صحّ وانفسخ نكاح البواقي لأنّ الاختيار لا يجدّد عقداً، وإنّما يتبيّن به من كان صحيح النكاح منهنّ.

إذا أسلم الرجل وتحته زوجات حرائر، فقال حين أسلم: كلّما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها، فقد علّق ذلك بإسلامها، فقال بعضهم: إن لم يكن له نيّة بل أراد فسخ النكاح وحلّه لم يصحّ، لأنّه تعليق فسخ بصفة والفسخ لا يتعلّق بالصفات، كما لو قال: إن دخلت الدار فقد فسخت نكاحك، ولم يرد طلاقاً، وهذا الأقوى الذي يقتضيه مذهبنا.

فأمّا إن نوى طلاقاً كان طلاقاً عندهم، فكلّما أسلمت واحدة كان فيما ذكره

## كتاب النكاح

اختيار لنكاحها، وإيقاع الطلاق عليها، والطلاق يصحّ تعليقه بالصفة بصريح اللفظ والكناية.

فعلى هذا إذا نوى الطلاق وأسلم أربع ثبت نكاحهن بهذا، وطلقن بعد ثبوته وانفسخ نكاح البواقي، وعندنا أن ذلك لا يقع به طلاق، لأن الطلاق بشرط لا يقع، وإذا لم يكن طلاقاً فالخيار باق في من أسلم منهن وفي من لم يسلم، ومنهم من قال: لا يصح تعليق الفسخ بالصفات، ولا تعليق طلاقهن بالصفة، أتما تعليق الفسخ بالصفة فلا يجوز، لأن معناه الفسخ بالصفة فلا يجوز، لأن معناه اختيار نكاحها وإثبات له، وإيقاع طلاق بعد ثبوته، وإثبات النكاح بالصفات لا يصح .

وأمّا كيفيّة الاختيار فجملته أنّه إذا أسلم وتحته أكثر من أربع بلفظ الاختيار أن يقول لها: أمسكت أو أمسكت عقد نكاحك، أو ثبّتك أو ثبّت عقد نكاحك، أو ثبّتك أو ثبّت عقد نكاحك، وأيّ الثلاثة قال فهو اختيار منه، فإذا قال هذا لواحدة بعد و احدة حتّى انتهى إلى أربع ثبت نكاح الأربع، وزال نكاح البواقي، وهكذا لو قال لأربع: أمسكتكنّ أو أمسكت عقد نكاحكنّ، أو ثبتتكنّ أو ثبتت عقد نكاحكنّ، أو اخترتكن أو اخترت عقد نكاحكنّ، ثبت نكاحهنّ وزال نكاح البواقي.

وإن قال لأربع: فارقتكنَّ، زال نكاحهنَّ، وثبت نكاح الأربع البواقي، لأنّ قوله: فارقتكنَّ أو اخترت فراقكنَّ، معناه لست أختاركنّ واخترت الأربع البواقي، وأن قال لأربع: طلّقتكنّ، ثبت نكاحهنّ، وطُلّقن بعد ثبوته، لأنّ تحت قوله «طلّقتُ» اختياراً منه لنكاحهنَّ وإيقاع الطلاق بعد ثبوته، هذا إذا كنّ ثمانياً.

فإذا كنّ اثنتي عشرة امرأة فقال لأربع منهنّ: أمسكتكنّ اخترتكنّ ثبّتكنّ، ثبت نكاحهنّ وانفسخ نكاح البواقي، وإن قال لأربع: اخترت فراقكنّ، كان فسخاً لنكاحهنّ بغير طلاق، وتبقى ثمانية قد مضى الكلام عليهنّ، فإن طلق أربعاً ثبت نكاحهنّ وطُلّقن بعد ثبوته، وانفسخ البواقي، فهذا الاختيار بالقول.

فأمّا الاختيار بالفعل فإن وطئ واحدة منهنّ فهل يكون اختياراً أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يكون اختياراً كما لو باع أمته بشرط الخيار، فوطئها قبل القبض كان وطؤه فسخاً للبيع وردّ إلى ملكه، والثاني لا يكون اختياراً لأنّ الاختيار بمنزلة ابتداء عقد، والنكاح لا ينعقد إلّا بالقول، فكذلك الاختيار.

والذي يقتضيه مذهبنا أنّ الوطء يكون اختياراً كما نقول في الرجعة، فعلى هذا إذا وطىء أربعاً ثبت نكاحهنّ وانفسخ نكاح البواقي، وعلى القول الآخر لا يكون اختياراً، ويقال له: إختر الآن أربعاً، فإن اختار من وطئها منهنّ ثبت نكاحها ولا مهر لها، وإن اختار غير من وطىء فإن اختار أربعاً ثبت نكاحهن، وعليه لكلّ واحدة من اللّواتي وطئها مهر مثلهنّ، لأنّه وطءً صادف غير ملكه بشبهة.

إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه، كان اختيار أربع واجباً عليه، ومفارقة البواقي، فإن فعل وإلا أجبره السلطان عليه، لأنّ المسلم لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربع، ولا أن يستديم أكثر من أربع، وللسلطان حبسه تعزيراً عليه في ترك الواجب، فإن فعل وإلا أخرجه وعزّره بالضرب، فإن فعل وإلا ردّه إلى الحبس والضرب، حتى يختار لأنّه حقّ لا يختار إلاّ من جهته.

وهكذا من وجب عليه دين حالً وعرف له مال يستره ولم يكن له مال سواه، فإن السلطان يجبره على قضاء الدين، فإن فعل وإلّا حبسه تعزيراً، فإن فعل وإلّا أخرجه وعزّره، ولا يزال يحبسه ويعزّره حتّى يظهر المال ويقضي الدين، مثل الاختيار سواء، فإن جُنّ في الحبس أطلقه لأنّ المجنون لا اختيار له، فإذا أفاق أجبره على الاختيار، فإن فعل وإلّا حبسه وعاد إلى ما كان عليه من تكرير الحبس والتعزير، ولا يزال أبداً كذلك حتّى يفعل.

وأتما النفقة فعليه نفقة الكلّ حتى يعيّن الزوجات منهنّ لأنّهنّ تحته عن عقد نكاح وهنّ كلّهنّ في حكم الزوجات، بدليل أنّ له يختار أربعاً من أيّهنّ شاء، فإن لم يختر حتى مات وهنّ عنده فعليهنّ العدّة فتعتدّ كلّ واحدة أقصى الأجلين من أربعة أشهر وثلاثة أقراء لأنّ فيهنّ أربع زوجات مات عنهنّ وأربع عنده بنكاح

فاسد، فعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المفسوخ نكاحها الأقراء، فإن لم يعرف أيّ عدّة عليها ألزمناه أقصى الأجلين ليقضي العدّة بيقين.

فإذا ثبت هذا لم يخل من ثلاثة أقسام: إثنا أن يكن حوامل أو حوائل، من ذوات الشهور أو من ذوات الأقراء، فإن كن حوامل فعدة كل واحدة عندنا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشراً، وعند المخالف وضع الحمل فقط، وإن كن من ذوات الشهور فعلى كل واحدة أقصى الأجلين، وهي أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، وإن كن من ذوات الأقراء فعليهن أيضاً أقصى الأجلين من انقضاء الأقراء وعدة الوفاة، ولا يجب عليها عدّتان بل عدة واحدة أبعد الأجلين.

وهكذا القول فيمن له أربع زوجات فطلّق واحدة منهنّ لا بعينها، ثمّ مات قبل الاختيار، فإنّ على كلّ واحدة منهنّ أقصى الأجلين.

فأمّا الكلام في الميراث فإنّا نوقف لهنّ ميراث أربع زوجات، الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده، لأنّا نعلم أنّ -قطعاً فيهنّ أربع زوجات، لكن لا نعلم أعيانهنّ فيوقّف حتى يصطلحن، فإن اصطلحن عليه أعطينا كلّ واحدة ثمن الموقوف، لأنّ كلّ واحدة منهنّ يمكن أن تكون زوجة.

فإذا تراضين بالقسمة بالسويّة قسّمنا بينهنّ، وإن أبين القسمة وجاء بعضهنّ فطلبت حقّها نظرت: فإن جاءت واحدة أو أربع لم يعطهنّ شيئاً لجواز أن يكون الزوجات غيرهنّ، وإن جاء منهنّ خمس يطلبن حقّهنّ أعطاهنّ ربع الموقوف ميراث زوجة واحدة، لأنّا نعلم أنّ في الخمس زوجة ولا نعرف عينها، فإن رضين بذلك أعطاهنّ بشرط أن لا حقّ لهنّ فيما بقي، فإذا أخذن ذلك وقف الباقي للبواقي، فإن جاء منهن ستّ أعطاهن نصف الموقوف لما مضى.

قُإن كان فيهن مولّى عليها، لم يكن لوليّها أن يأخذ لها أقلّ من ثمن الموقوف لأنّ لها ثمن ذلك، وهو نصف ميراث زوجته ولا يقبل لها دونه، لأنّ الولتي إنّما يقبل ما فيه الحظُّ لها ولا حظّ لها في ترك حقّها.

وإن كنّ ثماني؛ أربع وارثات وأربع لا يرثن، مثل أن كنّ تحته أربع كتابيّات وأربع وثنيّات، فأسلم وأسلمن معه الوثنيّات، وأقمن الكتابيّات على الشرك، فإنّ الكتابيّات لا يرثن المسلم، وهنّ على الزوجيّة.

وقال بعضهم: لا يوقف لهن شيئاً لأن الإيقاف إذا علمنا قطعاً أنّ فيهنّ أربع وارثات قطعاً لله فيهن أربع وارثات قطعاً للجواز أن تكون الزوجات من لا يرثنه وهنّ الكتابيّات، فلهذا لم نقف لهنّ شيئاً وهذا قريب.

فأتما إن ماتت واحدة منهن قبل الاختيار فالأمر إليه، فإن اختارها زوجة ورثها، وإن لم يخترها لم يرثها لجواز أن لا تكون زوجة، فإن مات أربع منهن كان مثل ذلك، فإن متن كلّهن قبل الاختيار، كان الأمر أيضاً مثل ذلك.

فإن اختار أربعاً منهن ورثهن دون من لم يخترهن زوجة، فإن مات ومتن بعده كان ميراثهن على ما مضى لورّاثهن، وإن متن أوّلاً ثمّ مات هو قبل الاختيار، لم يكن لوارثه اختيارهن لأنه ليس لهم الاختيار، والأولى أن يستعمل القرعة، فأيّ أربع منهنّ خرج اسمهنّ ورّثناه منهنّ، وينتقل منه إلى ورثته.

إذا تزوّج المشرك وثنيّة أو مجوسيّة ثمّ أسلم بعد الدخول بها وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن تزوّج عليها أختها أو عتتها أو خالتها أو أربعاً سواها في عدّتها فالنكاح باطل إذا كان بغير رضاهما عندنا، ووقع على الأربع في حالة واحدة، وهكذا لو تزوّج أربع وثنيّات ثمّ أسلم بعد الدخول بهنّ فتزوّج خامسة في عدّتهنّ فالنكاح باطل.

وقال بعضهم: النكاح موقوف، فإن أسلمت قبل انقضاء العدّة بان أنّ النكاح على أختها النكاح وقع باطلاً، وإن لم تسلم حتى انقضت العدّة بان أنّ النكاح على أختها وقع صحيحاً، والأوّل أقوى.

وأمّا المرتابة ففيها ثلاث مسائل:

إحداها: ارتابت بنفسها في عدّتها، فإن ظهرت أمارات الحمل واتصلت

الريبة بها، حتى انقضت الأقراء وهي على الريبة، فإن تزوّجت على هذه الصفة فالنكاح باطل.

الثانية: انقضت العدّة ولا ريبة لها، فتزوّجت ثمّ ظهرت الريبة، فالنكاح صحيح ما لم يتحقّق الحمل.

الثالثة: انقضت العدّة ولا ريبة، ثمّ ارتابت فنكحت وهي مرتابة، فهل يصتُّ النكاح أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يصحّ، والآخر لا يصحّ، والأوّل أصحّ.

إذا أسلمت الوثنيّة وأقام الزوج على الشرك فتزوّج أختها في عدّتها فالنكاح هاهنا موقوف، فإذا أسلم بعد انقضاء العدّة ثبت نكاح الثانية، لأنه أسلم بعد أن انفسخ الأولى، فإن أسلم في عدّة الأولى كان الخيار إليه في إمساك أيّتهما شاء كما لو عقد عليهما معاً في الشرك.

ويفارق الأولى إذا تقدّم إسلامه على إسلامها، لأنّه مسلم فلا ينعقد نكاحه على أخت زوجته، ولا على أخت من يجري إلى البينونة، وليس كذلك هذه، لأنّها أسلمت وزوجها على الشرك، فلم يبطل العقد على أختها فبان الفصل بينهما.

إذا تزوّج المشرك حرّة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها، كان لها عليه النفقة حال عدّتها، لأنه لا دليل على سقوطه، فإن أسلم قبل انقضاء العدّة كانا على النكاح ولها النفقة لما مضى من عدّتها، فإن انقضت العدّة قبل إسلامه بانت وعليه نفقة العدّة لما مضى، وانقطعت النفقة في المستقبل.

وأمّا إن تقدّم إسلامه فلا نفقة لها، لائتها منعت نفسها بمعصيتها، فإن لم تسلم حتّى انقضت عدّتها بانت باختلاف الدين، ولا نفقة لها، وإن أسلمت في عدّتها فلها النفقة من حين أسلمت لائتها زوجته، وهل عليه نفقتها لما مضى؟ على قولين أقواهما أنّه لا يلزمه، لائته لا دليل عليه، فإن اختلفا فالقول قوله مع يمينه.

إذا ادّعت أنّها أسلمت قبل انقضاء العدّة، وطالبت بالنفقة، وادّعى أنّها أسلمت بعدها، فإذا أسلم أحدهما قبل صاحبه وأسلم الآخر بعد انقضاء العدّة واختلفا في عين السابق فقال الزوج لها: أنا سبقتُ فلا نفقة لك، وقالت: بل أنا سبقتُ ولي

النفقة، قيل فيه وجهان:

أحدهما: القول قولها لأنّ الأصل بقاء النفقة، فلا يسقط إلّا بدليل.

والثاني: القول قول الزوج لأنّ النفقة إنّما تجب يوماً بيوم، كلّ يوم تجب عند صلاة الغداة، فإن اختلفا كان اختلافاً في ثبوت الوجوب، فالزوج يقول: ما وجبت، وهي تقول: قد وجبت، والأصل أن لا وجوب حتّى يقوم دليل، فلهذا كان القول قوله وهذا أقوى.

المسائل الّتي مضت، مفروضة إذا كان بعد الدخول، فأمّا إذا كان قبل الدخول ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: أسلم الزوج أوّلاً قبل الدخول نظرت: فإن كان تحته كتابيّة فهما على النكاح، وإن كان وثنيّة أو مجوسيّة وقع الفسخ في الحال، فأمّا الصداق، فإن كان لها مستى صحيحاً فلها نصفه، وإن كان فاسداً فلها نصف مهر مثلها، وإن كانت مفوّضة وهو إن لم يسمّ لها مهراً صحيحاً ولا فاسداً فلها المتعة.

الثانية: أسلمت الزوجة أوّلاً فالفسخ يقع في الحال، كتابيّة كانت أو غير كتابيّة، كتابيّة كانت أو غير كتابيّه، لأنّ الكافر لا يتزوّج مسلمة وأمّا المهر فقد سقط بكلّ حال، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.

الثالثة: أسلما معاً ولم يسبق أحدهما صاحبه، فالنكاح بحاله لأنّ الدين ما اختلف.

إذا كان تحته مجوسيّة أو وثنيّة، ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم قبل صاحبه قبل الدخول، ولم يعلما عين السابق، فالنكاح قد انفسخ لأنّه اختلاف دين قبل الدخول.

فأمّا المهر فإن كان مقبوضاً ردّ نصفه لأنّ نصفه للزوج قطعاً، وإن لم يكن مقبوضاً وكان في ذمّة الزوج فلاحقّ لها فيه، لأنّها لا تدّعيه، لأنّها تقول: لست أعلم أنّك أسلمتَ أوّلاً فلي نصف المهر، أو أسلمتُ أوّلاً فلا شيء لي، ومن قال: لا أعلم هل لي الحقّ أم لا؛ فإنّه لا يدّعيه فلاحقّ لها فيه.

وإذا كانت قبضته فإن كانت أسلمت قبله فلا حق لها فيه، وإن كان أسلم قبلها فلها نصفه، والنصف له حقيقة، فوجب ردّه، والنصف الآخر لا شيء له فيه، لأنّه لا يدّعيه، فإنّه يقول: لست أدري هل أسلمت قبلي فلا شيء لها أو أسلمتُ قبلها فلها نصف المهر، فنصف المهر هاهنا ككلّه إذا لم يكن مقبوضاً، فلهذا لم يردّ كلّه عليه.

الثانية: اختلفا فقالت: أسلم الزوج أوّلاً فلي النصف من المهر، وقال: بل أسلمت أوّلاً فلا شيء لها، فالقول قولها، ولها نصف المهر، لأنّ ما يقول كلَّ واحد منهما ممكن، والأصل بقاء المهر حتّى يعلم سقوطه.

الثالثة: اختلفا فقالت: أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح، وقال: بل أسلمنا معاً فالنكاح بحاله، قيل فيه قولان: أحدهما القول قول الزوج، والثاني القول قولها، والثاني أقوى لأنّ الأصل بقاء الزوجيّة، انفساخها يحتاج إلى دليل.

إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة وأسلما قبل انقضاء المدّة أقرّا عليه عندنا، وعند جميع المخالفين لا يقرّان عليه، وإن أسلما بعد انقضاء المدّة فقد مضى وقت المتعة.

وإن تعاقدا النكاح بشرط الخيار مثل أن قالا: على أنّ لنا الخيار أبداً، أو لأحدهما فهو باطل بالإجماع، وإن كان بخيار الشرط نظرت: فإن أسلما في المدّة بطل لأنّهما أسلما في حال لا يعتقدان لزومه، وإن أسلما بعد انقضائها أُقرّا عليه لأنّهما أسلما حال اعتقاد لزومه.

وإن نكحها في حال العدّة ثمّ أسلما، فإن أسلما بعد انقضائها أُقرّا عليه لأنّهما يعتقدان لزومه، وإن كان إسلامهما قبل انقضائها بطل، لأنّها على صفة لا يجوز أن يبتدئ نكاحها بعد إسلامه.

فإن اغتصب حربيَّ حربيَّة على نفسها أو طاوعته وأقاما معاً على هذا بلا عقد لم يقرًا عليه إذا أسلما على هذه الصفة، لأنهما لا يعتقدانه نكاحاً، فإن أسلم الزوج وتحته زوجته ثمّ ارتدّ الزوج بعد إسلامه قبل انقضاء عدّتها، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدّتها من حين أسلم انفسخ النكاح، وإن أسلمت وهو مرتدُّ زال باختلاف الدين بإسلامه.

فإن أقام على الردّة حتى انقضت عدّتها بانت من حين ردّته وإن رجع تبينّا أنّه لم تزل زوجيّته ولا نفقة لها قبل إسلامها، وإذا أسلمت وهو مرتدُّ وجبت نفقتها عليه لأنّ التفريط منه.

وإن كان عنده ثماني نسوة فأسلم وأسلمن معه فارتد، وقف الفسخ على انقضاء العددة، فإن أراد أن يختار منهن أربعاً لم يكن له، لأن الاختيار بمنزلة ابتداء نكاح، وليس للمرتد أن يبتدئ النكاح على المسلمة، فإن أقام على الردة حتى انقضت العدة، انفسخ نكاحهن من حين ردته، وإن رجع إلى الإسلام قيل له: إختر الآن أربعاً منهن.

إذا أسلم وعنده ثماني نسوة فطلّق واحدة منهنّ أو ظاهر منها أو آلى منها أو قذفها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن قال هذا وقد أسلمن معه أو لم يسلمن معه.

فإن قال هذا وقد أسلمن معه فالّتي طلّقها وقع بها الطلاق، وكانت الطلقة اختياراً منه لها وإيقاع الطلاق بعد الاختيار.

وأتما الظهار والأيلاء فلا يكون فيه الاختيار، لأنّه لا يختص بالزوجات بأن يقول هذا لزوجته، ويُقول لأجنبيّة منه، ألا ترى أنّه لو حلف لا وطبئ أجنبيّة فتزوّج بها فوطئها كان عليه الكفّارة.

فإذا ثبت هذا فإن اختارها ثبت ظهارها والإيلاء منها، ويكون ابتداء المدّة من حين الاختيار، وإن اختار غيرها لم يتعلّق بها حكم إيلاء ولا ظهار، ويقتضي مذهبنا أنّ ذلك يكون اختياراً لأنّ الظهار والإيلاء لا يصحّان عندنا إلّا في الزوجات.

وأمّا القذف فقد قذف مسلمة، فإن اختارها فهي زوجته، وقد قذفها فعليه الحدُّ إلّا أن يسقطه عن نفسه بالبيّنة أو اللّعان، وإن اختار غيرها فقد قذف أجنبيّة فعليه الحدّ إلّا أن يقيم البيّنة، هذا إذا قال هذا وقد أسلمن معه.

فأمّا إن قال هذا قبل إسلامهن لم يتعلّق به حكم لكن ينظر فيه: فإن لم يسلمن حتّى انقضت عدّتهن فلا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، وأمّا القذف فقد قذف مشركة فعليه التعزير إلّا أن يقيم البيّنة.

وأمّا إن أسلمن بعده قيل له: إختر أربعاً، فإذا اختار؛ فإن كانت هذه ممّن يختار فالحكم فيه كما لو لم تسلم حتّى انقضت عدّتها، وإن اختارها ثبت الطلاق وكان اختياراً، وكذلك الظهار والإيلاء لأنّا تبينًا أنّه فعل هذا مع زوجته، وأمّا القذف فعليه التعزير لأنّه قذف مشركة ثمّ أسلمت وهي زوجته، فإمّا أن يقيم البيّنة أو يلاعن.

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف، وينظر: فإن كان الذي ارتد الزوج فعليه نصف المستى إن كان صحيحاً، ونصف مهر المثل إن كان فاسداً، والمتعة إن لم يستم لها مهراً صحيحاً ولا فاسداً، وإن كان الذي ارتد هو الزوجة فلا مهر لها بحال لأنّ الفسخ كان من قبلها قبل الدخول، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع إلى الإسلام في العدّة فهما على النكاح، وإن لم يرجع حتى انقضت العدّة وقع الفسخ بالارتداد.

وفيهم من قال: يقع الفسخ في الحال ولا يقف على انقضاء العدّة، وهذا مذهبنا فيمن وُلد على فطرة الإسلام، فإنّه يجب عليه القتل ولا يُستتاب.

وإن ارتدًا معاً كان الحكم أيضاً مثل ذلك في أنّهما إن كانا عن فطرة الإسلام ارتدًا وجَب قتلهما، وإن كان عن إسلام قبل شرك فإنّهما يُستتابان وحكمهما ما قدّمناه، ومن أوقع الفسخ في الحال قال: القياس يقتضي إيقاع البينونة في الحال لكن لا نوقعه استحساناً.

إذا آرتدًا أو أحدهما فليس له وطؤها في الردّة، فإن خالف وفعل فإن أقام على الردّة حتى انقضت العدّة فعليه المهر، لأنّا تبينًا أنّه وطئ أجنبيّة منه وطء شبهة، وإن رجع إلى الإسلام في العدّة فهما على النكاح ولا مهر عليه.

أنكحة المشركين صحيحة، فإن تزوّج مشرك بمشركة ثمّ طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له إلّا بعد زوج، فإن تزوّجت بمشرك ودخل بها أباحها للأوّل، وهكذا لو تزوّج مسلم كتابيّة ثمّ طلّقها ثلاثاً فتزوّجت في الشرك ودخل بها أباحها لزوجها المسلم وفيه خلاف.

قد بينا أن نكاح أهل الشرك صحيح، فإذا أسلموا أُقرّوا على ما يجوز في شرع الإسلام، وأمّا مهورهم فإن كانت صحيحة ثبتت، قُبضت أو لم تُقبض، وإن كانت فاسدة وتقابضوا أُقرّوا عليه، وإن كان المقبوض بعضه سقط بقدره من مهر المثل.

إذا تزوّج كتابيّ بمن لا كتاب لها كالمجوسيّة أو الوثنيّة، ثمّ ترافعا إلينا، فإن كان بعد إسلامهم أُقرُوا عليه، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله لم يستفصل غيلان حين أسلم وتحته عشر فقال له: أمسك أربعاً وفارق سائرهنّ، وإن ترافعوا إلينا قبل الإسلام أقررناهم عليه، وقال شاذّ منهم: لا يقرّون عليه.

كُلُّ فرقة كان موجبها اختلاف الدين كان فسخاً لا طلاقاً، وفيه خلاف.

كلُّ من خالف الإسلام لا يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازهما، وهو مذهب جميع المخالفين إذا كان متن يقرُّ على دينه ببذل الجزية.

وأمّا الوثنيّ فلا يحلّ مناكحته ولا أكل ذبيحته، ولا يقرُّ ببذل الجزية بلا خلاف، والمجوسيُّ كالوثنيّ في جميع الأحكام إلّا في باب الإقرار على دينه ببذل الجزية، فإنّهم يقرّون عليه.

ومن تولّد بين كتابيّ وغير كتابيّ نظرت: فإن كانت الأمّ كتابيّة والأب غير كتابيّ لم تحلّ ، وكذلك حكم كتابيّ لم تحلّ ، وكذلك حكم النكاح سواء.

إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكونا ذمّين، أو مستأمنين، أو ذمّياً ومستأمناً، فالذمّي من له ذمّة مؤتدة والمستأمن

## كتابالنكاح

من دخل إلينا بأمان، وتستمى الذتمي أهل العهد.

فإن ترافع إليه ذمّيان لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكونا من أهل ملّة أو ملّتين.

فإن كانا من أهل ملة واحدة يهوديّين أو نصرانيّين أو مجوسيّين، فهل عليه أن يحكم بينهما؟ قيل فيه قولان: أحدهما يجب عليه، والثاني بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وعندنا أنّه مخيّر بين أن يحكم أو يردّهم إلى أهل ملّيهم.

فمن قال: يجب أن يحكم بينهم إذا استعدى واحد منهم على صاحبه، فعلى الحاكم أن يعدي عليه، وعلى الخصم أن يجيب الحاكم، ويحضر الحكم بينه وبين خصمه، ومن قال: لا يجب عليه، قال: لا يجب عليه أن يعدي له على خصمه، ولا يجب على الخصم أن يحضر إن بعث إليه الحاكم، بل له أن يمتنع ولا يحضر.

وإن كانا من أهل ملتين، قيل فيه قولان: منهم من قال: يجب، وعندنا أنها مثل الأولى سواء، ومنهم من قال: إن كان من حقوق الله يلزمه على كل حال، ومنهم من قال: إن كان من حقوق الناس وجب، وإن كان من حقوق الله لا يجب.

فأمّا إن كانا مستأمنين، فإنّه لا يجب عليه أن يحكم بينهما بلا خلاف، لعموم الآية والأخبار.

فأتما الكلام فيما يحكم به بينهم وكيفيته، فجملته أنهما إذا ترافعا إليه في حكم من جميع الحقوق حكم بينهم بما يصح في شرعنا، فإذا ترافع إليه رجل وامرأته لم يخل من أحد أمرين: إتما أن تكون في ابتداء النكاح، أو في استدامته، فإن كان في ابتدائه وهو أن يستأنفا نكاحاً فإنّه يعقده لهم على ما يعقده للمسلمين، وعند بعضهم بوليّ رشيد في دينه، وشاهدي عدل ورضا الزوجة، والوليّ المناسب لها أولى بإنكاحها من كلّ أحد، ويعتبر العصبات كما يعتبره في المسلمين على

السواء، فأتما الشهود فلا يجوز إلا من المسلمين، وعند قوم يجوز بكافرين، وعندنا أنّ الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح، مثل ما قلناه في المسلمين سواء، وأتما المنكوحة فمن يجبر، ولا يجبر على ما مضى في المسلمين.

وأمّا الكلام في استدامته، فإذا ترافعا إلينا فإنّما ينظر إلى الحال: فإن كانت ممّا يجوز أن يبتدئ النكاح عليها حكم بصحّته بينهما بعد أن يكون الواقع في الشرك يعتقدونه صحيحاً لازماً.

والأصل فيه؛ كلُّ نكاح لو أسلما عليه أُقرّا عليه، فإذا ترافعا وهما مشركان معاً حكم بصحّته بينهما.

وأمنا المهر فينظر: فإن كان صحيحاً حكم بصحته مقبوضاً كان أو غير مقبوض، وإن كان فاسداً فإن كان مقبوضاً لزم واستقر، وإن لم يكن مقبوضاً سقط، وقضى بمهر المثل، وإن كان بعضه مقبوضاً نظرت إلى قدره، فأسقطه من مهر المثل، فإن كان المقبوض نصف المهر سقط نصف مهر المثل، وقضي بنصف مهر المثل.

فإذا تقرّر هذا نظرت في المهر: فإن كان في التقرير عشر أزقاق خمر، وقد قبضت خمساً فكيف الاعتبار؟ قال قوم: أعتبره بالعدد ولا أعتبره كيلاً، وسواء كانت الأزقاق كباراً أو صغاراً أو صغاراً وكباراً، لأنّ الخمر لا قيمة له، ومنهم من قال: أعتبره بالكيل.

وإن كان الصداق كلاباً أو خنازير وكان عشرة، وقد قبضت البعض ففي كيفيّة الاعتبار قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدهما بالعدد، والثاني بالصغر والكبر، فيجعل كلّ كبير بصغيرين وقال قوم: يعتبر بالقيمة، والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ذلك أجمع يعتبر بالقيمة عند مستحلّيه.

ولو كان للكافر ابن صغير كان له تزويجه مثل المسلم.

## فصل: في ذكر ما يُستباح من الوطء وكيفيته:

مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب: محرّم بلا خلاف، ومباح بلا خلاف، ومختلف فيه.

فالمحظور بلا خلاف وطؤها في الفرج لقوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن))، فإن خالف وفعل فقد عصى الله، وعليه كقارة في أوّل الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، وهل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟ فيه خلاف بين أصحابنا أقواها أنّه مستحبّ.

وكل ما تكرّر منه وطء، فهل يجب عليه كفّارة أخرى أم لا؟ فيه خلاف أيضاً بين أصحابنا، منهم من قال: يتكرّر بتكراره، ومنهم من قال: لا يتكرّر، وهو الأقوى، فأمّا إذا وطئ ثمّ كفّر ثمّ عاد فوطئ فعليه كفّارة أخرى، وفي تعلّق الكفّارة بهذا الوطء خلاف بين المخالفين.

وأتما المباح فما عدا ما بين السرّة والرُكْبة في أيّ موضع شاء من بدنها، والمختلف فيه ما بين السرّة والركبة غير الفرج، منهم من قال: هو محرّم، ومنهم من قال: مباح، وهو الظاهر من مذهبنا.

فإذا انقطع دمها فالمستحبّ أن لا يطأها حتّى تغتسل، وإن أراد ذلك أمرها بغسل الفرج أوّلاً ثمّ يطأها إن شاء، وفيهم من قال: لا يجوز إلّا بعد الغسل أو التيتم، وفيهم من قال: يجوز، ولم يعتبر غسل الفرج، وفرّق بين أقلّ الحيض وبين أكثره.

والاستمناء باليد محرّم إجماعاً لقوله: ((إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين \* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» وهذا من وراء ذلك، وروى عنه عليه السلام: أنّه قال: ملعون سبعة، فذكر فيها الناكح كفّه.

إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز، والزوجات كذلك في الجواز وإنّما فرض في الإماء لأنّ الزوجات لهنّ القسم إلّا أن يحللنه فيجوز، وروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلاً واحداً وكنّ

تسعاً، والمستحبّ أن يغسل فرجه ويتوضّأ وضوء الصلاة بلا خلاف.

يكره إتيان النساء في أحساشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور، وقال جميع المخالفين: هو محظور، إلا ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه، والوطء في الدبر يتعلق به أحكام الوطء في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل، وإن طاوعته كان حراماً محضاً كما لو أتى غلاماً، وإن أكرهها فعليه المهر، ويستقر به المستى، ويجب به العدّة، ويخالف الوطء في الفرج في فصلين: في الإحصان فإنه لا يثبت، ولا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهي لا تذوق العسيلة في دبرها، وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفّارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطء إلّا أن يُنزِل، فإن لم يُنزِل فلا يتعلق عليه ذلك.

## فصل: في نكاح الشغار:

نكاح الشغار باطل عندنا، والشغار أن يقول لرجل: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون بُضع كلّ واحدة منهما مهر الأخرى، فحقيقته أنّه ملّك الرجل بضع بنته بالنكاح، ثمّ ملّكه أيضاً من بنته مهراً لها، فجعل بضع البنت ملكاً للرجل بالزوجيّة وملكاً لابنته مهراً، وفي نكاح الشغار ثلاث مسائل: إحداها: مسألة الخلاف، وهي الّتي تقدّمت.

الثانية: ذكر الصداق ولم يشرك في بضعها، فقال: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن تروّجني بنتك على أن صداق كلّ واحدة منهما مائة، فلا فصل بين أن يتّفق قدر الصداق المذكور أو يختلف، فإنّ النكاح صحيح والصداق باطل، فإنّه جعل صداق كلّ واحدة منهما تزويج الأُخرى، فالبضع لم يشرك فيه اثنان.

وإنّما جعل التزويج مهراً لأنّه ما رضي مهراً لبنته إلّا بشرط أن يحصل له نكاح بنت زوجها وهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به، فبطل صداق المائة، فإذا

بطل هذا وجب أن يرد إلى المائة ما نقص من الصداق لأجل الشرط، وذلك القدر مجهول، فالمجهول إذا أُضيف إلى معلوم صار الكلّ مجهولاً فبطل الصداق وإذا بطل سقط، ووجب مهر المثل، والنكاح بحاله، لأنّ النكاح لا يفسد بفساد الصداق، وهكذا الحكم إذا كانت بحالها فذكر المهر لإحداهما دون الأخرى.

الثالثة: قال زوَّجتُک بنتي على أن تزوّجني بنتک، فالنكاح صحيح، لأنّه عقد بشرط أن يزوّج كلّ واحد منهما بنته من الأُخرى، فقد جعل الصداق لكلّ واحدة منهما تزويج البنت فبطل الصداق، وثبت النكاح، ووجب مهر المثل.

وعلى هذا إذا قال: زوَّجتك بنتي على أن تزوِّجني بنتك، على أن يكون بضع بنتي صداقاً لبنتك، ولم يزد صحّ نكاح المخاطِب في بنت المخاطَب، وبطل نكاح بنت المخاطب لأنّ المخاطِب شرّك بين المخاطب وبين بنته في بضع بنت المخاطب، فبطل وانفرد ببضع المخاطَب فصحّ.

فإن كانت بالضدّ فقال له: زوَّجتك بنتي على أن تزوِّجني بنتك، على أن يكون بضع بنتك صداقاً لبنتي، بطل نكاح بنت المخاطب في حقّ المخاطب، لما مضى، وصحّ نكاح المخاطب لأنّه انفرد بالبضع على ما شرحناه.

## فصل: في نكاح المتعة وتحليل الجارية:

نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة، وصورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم، فإن كانت المدّة مجهولة لم يصحّ، وإن لم يذكر المهر لم يصحّ العقد، وبهذين الشرطين يتميّز من نكاح الدوام، وخالف جميع فقهاء وقتنا في إباحة ذلك، وقد استوفينا أحكام هذا النكاح وشرائطه وما يصحّ منه وما لا يصحّ في النهاية، فمن أراده وقف عليه من هناك.

وأمّا تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقدٍ مدَّة فهو جائز عند أكثر أصحابنا، وفيهم من منع منه، والأوّل أظهر في الروايات، ومن أجازه اختلفوا: فمنهم من قال: هو عقد، والتحليل عبارة منه، ومنهم من قال: هو تمليك

منفعة مع بقاء الأصل، وهو الذي يقوى في نفسي، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها، ولأجل هذا يحتاج إلى أن تكون المدّة معلومة، ويكون الولد لاحقاً بأمّه ويكون رقاً إلّا أن يشترط الحرية، ولو كان عقداً للحق بالحرية على كلّ حال لأنّ الولد عندنا يلحق بالحرية من أيّ جهة كان، وقد بيّنا في النهاية فروع هذا الباب، وقد استوفينا ما فيه، وليس للمخالف في هذين الفصلين فروع أصلاً لأنّهم لا يقولون بأصل المسألتين، والغرض بهذا الكتاب استيفاء الفروع.

# فصل: في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول: إذا تزوّج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: إذا تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل فلا نكاح بينهما، أو حتى يبيحها للأوّل، فالنكاح باطل بالإجماع، لما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه لعن المحلّل والمحلّل له، وروي عنه أنّه قال: ألا أعرّفكم التيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول الله، قال: المحلّل والمحلّل له.

ولا يتعلّق به من أحكام النكاح شيء لا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان إلّا بولد.

وإن كان لم يصبها فلا مهر لها، وإن أصابها فلها مهر مثلها لا ما ستى، وعليها العدّة، ولا نفقة لها في العدّة وإن كانت حاملاً، وإن نكحها بعد ذلك نكاحاً صحيحاً فهي عنده على ثلاث تطليقات ويفرّق بينهما، وإن كان عالماً عزّر.

الثانية: تزوّجها على أنّه إذا أباحها للأوّل طلّقها فالنكاح صحيح والشرط باطل، وقال قوم: النكاح باطل، والأوّل أصحّ، لأنّ إفساد الشرط المقارن لا يفسد العقد ويحتاج في إفساده إلى دليل، وإذا كان العقد صحيحاً تعلّق به جميع أحكام النكاح الصحيح.

ولها مهر مثلها لآنها إنّما رضيت بذلك المستى لأجل الشرط، فإذا سقط الشرط زيد على المستى بمقدار ما نقص لأجله، وذلك مجهول فصار الكلّ

مجهولاً فسقط المستمى ووجب مهر المثل.

ومن قال: باطل، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كان بعده فلها مهر المثل ولا يعزّر لأنّه مختلف فيه.

الثالثة: إذا نكحها معتقداً أنّه يطلّقها إذا أباحها أو أنّه إذا أباحها فلا نكاح بينهما، أو اعتقد هو أو الزوجة ذلك، أو هما والولتي الباب واحد، أو تراضيا قبل العقد على هذا ثمّ تعاقدا من غير الشرط كان مكروهاً ولا يبطل العقد.

فكل موضع قلنا: إنّه صحيح، تعلّق به أحكام النكاح الصحيح، وأمّا المهر إن كان صحيحاً لزمه المستى، وإن كان فاسداً لزم مهر المثل، وكلُّ موضع قلنا: إنّه فاسد، فإذا وطئها لم يثبت به الإحصان، وهل يبيحها للزوج الأوّل؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: يبيحها له، لأنّه نكاح يثبت به النسب، وتُدرأ به الحدود ويجب به المهر.

والثاني: لا يبيحها لأنه وطء لا يثبت به اللّعان، فجرى مجرى الوطء بملك اليمين، وهذا الوجه أقوى.

## فصل: في العيوب الّتي توجب الردّ في النكاح:

يفسخ العقد لعيوب في الرجل وهي الجبّ والعنّة والجنون لا غير، وفي المرأة الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا.

فالجبّ والعنّة يخصّ الرجال، والرتق والقرن يخصّ النساء بلا خلاف، والإفضاء والعمى وكونها محدودة يخصّ النساء عندنا، والجنون والجذام والبرص يخصّ أيضاً عندنا النساء وعندهم مشترك، ولا يحتاج إلى طلاق بلا خلاف.

والجذام على ضربين: ظاهر وخفيُّ.

فالظاهر ما لا يخفى على أحد، فإذا وُجد كان له الخيار إلى من له الردُّ رجلاً كان أو امرأة، فإن شاء فسخ وإن شاء رضي وصبر.

فإن رضي فلا كلام، وإن اختار الفسخ أتى الحاكم ليفسخ النكاح وليس له أن ينفرد به لأنها مسألة خلاف، هذا عند المخالف، ولا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة لأنّ الأخبار مطلقة في هذا الباب.

وأمّا الخفيّ مثل الزعر في الحاجب فإن اتّفقا على أنّه جذام فسخ، وإن اختلفا فالقول قول الزوج إن كان به، والقول قولها إن كان بها، إلّا أن يُقام بيّنة شاهدان عدلان مسلمان من أهل الطبّ، يشهدان بأنّه جذام، وإلّا فلا فسخ.

وأمّا البرص فهو بياض في البدن، وهو على ضربين: ظاهر وخفي، فالظاهر ما يعرفه كلّ أحد، فإذا بان أبرص فلها الخيار، وأمّا الخفيّ فأن يوجد بياض واختلفا فقال أحدهما: برص، وأنكر صاحبه ذلك، وقال: هو مرار، فالقول قوله مع يمينه حتّى يُقيم البيّنة عدلين مسلمين من الطبّ أنّه برص، فيكون له الخيار، وقليل الجذام والبرص وكثيره سواء.

والجنون ضربان: أحدهما خنق، والثاني غلبة على العقل من غير حادث مرض، وهذا أكثر من الذي يخنق ويفيق، وأتهما كان فلصاحبه الخيار، وإن غلب على عقله لمرض فلا خيار، فإن برأ من مرضه فإن زال الإغماء فلا كلام، وإن زال المرض وبقي الإغماء فهو كالجنون فلصاحبه الخيار، وقد روى أصحابنا أنّ جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.

وأتما الجبّ فعلى ضربين: أحدهما يمنع الجماع، والثاني لا يمنعه، فإن كان يمنع الجماع مثل أن جبّ كلّه أو بقي بقيّة لكنّه لا يجامع بمثله فلها الخيار، وإن بقي منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب عنه في الفرج قدر حشفة الذَّكَر فلا خيار لها، لأنّ كلّ أحكام الوطء تتعلّق بهذا.

وأمّا العنّين فهو الّذي لا يأتي النساء، وبيانه يأتي في بابه، فإن بان خصيّاً وهو المسلول الخصيتين أو بان خنثى، وهو الّذي له ما للذكر والأُنثى وحكم بأنّه

ذكر فهل له الخيار؟ قيل فيه قولان: أحدهما لها الخيار لأنّ عليها نقيضه، والثاني لا خيار لها لأنّ الخصيّ يولج ويبالخ أكثر من الفحل وإنّما لا يُنزِل.

وأتما الخنثى فإنّه يجامع كالرجل وإنّما هناك خلقة زائدة فهو كما لو كان له إصبع زائدة، وهذا الوجه أقوى، وإن بان عقيماً وهو الّذي لا يولد له، فلا خيار لها لأنّه يجامع كغيره، وفقد الولد لا يتعلّق به لأنّه من فعل الله.

وأمّا المرأة إن كانت رتقاء وهي المسدودة الفرج نظرت: فإن بقي منه ما لا يمنع دخول الذّكر فيه كان له الخيار، يمنع دخول الذكر فيه كان له الخيار، وإن أراد الزوج أن يفتق المكان كان لها منعه لأنّها جراحة، وإن اختارت إصلاح نفسها لم تُمنع لأنّه تداوي، فإن عالجت نفسها فزال سقط خياره، لأنّ الحكم إذا تعلق بعلّة زال بزوالها.

وأمّا إن كان بها قَرَن فالقَرَن عَظم في الفرج يمنع الجماع، وقال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، وهو الذي يستى العَفَل يكون كالرتق سواء، إن لم يمنع الجماع فلا خيار له، وإن منع فله الخيار، فإن بانت خنثى قيل فيه قولان، وإن بانت عاقراً فلا خيار له.

وإن كان لكلّ واحد منهما عيب نظرت: فإن اختلف العيبان وكان أحدهما البرص والآخر الجذام أو الجنون فلكلّ واحد منهما الخيار لأنّ به عيباً يردّ به النكاح.

وإن اتّفق العيبان قيل فيه وجهان: أحدهما لا خيار لواحد منهما، والثاني لكلّ منهما الخيار، وهو الأقوى.

وأتنا الكلام في تفريع العيوب وبيان الفسخ وحكمه، فجملته أنّه إذا أصاب أحدهما بصاحبه عيباً فأراد الفسخ لم يخل من أحد أمرين: فإتنا أن يكون الرجل أصاب بها عيباً أو المرأة أصابت به عيباً:

فإن كان الفاسخ الزوجة، فإن كان قبل الدخول سقط مهرها، لأنّ الفسخ

من قِبَلها قَبل الدخول، وإن كان بعد الدخول سقط المستى، ووجب لها مهر المثل.

وإن كان الفاسخ هو الزوج، فإن كان قبل الدخول سقط كلّ المهر لأنّ الفسخ وإن كان من قبله فإنّه بسبب منها، وإن كان بعد الدخول سقط المستى ووجب مهر المثل لما مضى.

فإذا ثبت هذا فكل نكاح فسخ لعيب كان موجوداً حال العقد، فإن حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسداً في الأصل، تتعلّق به جميع أحكام النكاح الفاسد.

فإن كان قبل الدخول سقط المستى ولا يجب شيء منه، ولا يجب لها المتعة أيضاً، ولا يجب نفقة العدّة ولا سكنى إذا كانت حائلاً، وإن كانت حاملاً فلها النفقة لأنّ الحمل عن النكاح الصحيح والفاسد سواء، ومن قال: لا نفقة للحامل، قال: لا نفقة لها هاهنا.

وإن كان بعد الدخول فقد قلنا لها مهر المثل، فهل يستقر أو يرجع به على من غرّه ودلّس عليه بالعيب أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يرجع على الغارّ وهو المرويّ في أحاديثنا، والثاني يستقرّ عليه ولا يرجع به على أحد، لحديث عائشة أنّه قال صلّى الله عليه وآله: أيّما امرأة نُكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فإن مسّها فلها المهر بما استحلّ من فرجها.

فمن قال: لا يرجع؛ فلا كلام، ومن قال: يرجع على الغارّ؛ لم يخل الوليّ الذي زوّجه من أحد أمرين: إمّا أن يكون ممّن لا يخفى عليه العيب أو يخفى، فإن كان ممّن لا يخفى عليه ويعرفها فالرجوع كان ممّن لا يخفى عليه كالأب والجدّ وغيرهما ممّن يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه، لأنّه الذي غرّه، وإن كان ممّن يخفى عليه العيب فإن صدّقته المرأة أنّه لا يعلم فالرجوع عليها لأنّها هي الغارّة، وإن خالفته فالقول قوله مع يمينه، ويكون الرجوع عليها دونه.

فكلُّ موضع قلنا يرجع على غيرها رجع بكلّ ما غرم عليه، وكلّ موضع

قلنا الرجوع عليها فبكم يرجع؟ قال قوم: يرجع بكله إلّا القدر الّذي يجوز أن يكون مهراً لئلّا يعرى الوطء عن البدل، وقال آخرون: يرجع عليها بكلّه، الأوّل أقوى.

إذا تزوّج بامرأة فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المستى، فإن ظهر بعد الطلاق أنّه كان بها عيب قبل الطلاق يملك به الفسخ لم يقدح فيما وجب عليه من المهر لأنّه رضى بإزالة ملكه، فعليه نصف المهر.

فهذا الكلام إذا كان العيب موجوداً بأحد الزوجين حال العقد.

فإن حدث عيب بعد أن كان معدوماً حال العقد لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يحدث بالزوج أو بالزوجة، فإن حدث بالزوج فكلّ العيب يحدث به إلّا العتّة، فإنّه لا يكون فحلاً ثمّ يصير عتيناً في نكاح واحد، وعندنا لا يردّ الرجل من عيب يحدث به إلّا الجنون الّذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، وقال المخالف: إذا حدث واحد من الأربعة الجنون والجذام والبرص والجبّ فلها الخيار، وعندنا أنّه لا خيار في ذلك.

وإن حدّث بها عيب فكلّ العيوب يحدث بها الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، فإذا حدث فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا خيار له، والثاني له الخيار، وهو الأظهر لعموم الاخبار.

الفرق بين الفسخ والطلاق أنّ بالطلاق يجب نصف المهر، وبالفسخ لا يجب شيء، فمن قال: له الفسخ؛ إن كان يجب شيء، فمن قال: له الفسخ؛ إن كان العيب به فلها الفسخ، فأتهما فسخ نظرت:

فإن كان قبل الدخول سقط المهر، وإن كان بعد الدخول فإن كان العيب حدث بعد العقد وقبل الدخول سقط المستى ووجب مهر المثل، لأنّ الفسخ وإن كان في الحال فإنّه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنّه وقع مفسوخاً حين حدث العيب.

وإن كان حدوثه قبل الدخول فكأنّه مفسوخ قبل الدخول، وحصل

الدخول في نكاح مفسوخ فوجب مهر المثل، وأمّا إن كان العيب حدث بعد الدخول استقرّ المسمّى لأنّ الفسخ إذا كان كالموجود حين حدوث العيب فقد حدث بعد الإصابة، فاستقرّ المهر ثمّ فسخ بعد استقراره، فلهذا لزمه المسمّى، فهذا فصل بين ما يحدث بعد الدخول وقبله، فأمّا إن دخلا أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار بلا خلاف.

فإن حدث بعد هذا عيب آخر نظرت: فإن كان غير الأوّل مثل أن كان بها برص في مكان ثمّ ظهر بها في مكان آخر، قال قوم: هذا عيب حادث ثبت به الخيار، فأمّا إن كبر الذي كان موجوداً مثل أن كان بها من البرص بقدر الدرهم ثمّ اتسع وكبر، قال قوم: لا خيار له، لأنّ هذا ذاك الذي وقع الرضا به، فلا يفيد الخيار، والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما حدث بعد الدخول ورضاه بالعيب الأوّل لا يثبت به الخيار، لأنّه لا دليل عليه.

كلّ موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لأحد الزوجين فهو على الفور كخيار الردّ بالعيب في المبيع، ولسنا نريد بالفور أنّ له الفسخ بنفسه، وإنّما نريد به أنّ المطالبة بالفسخ على الفور يأتي إلى الحاكم على الفور ويطالب بالفسخ، فإن كان العيب متّفقاً عليه فسخ الحاكم، وإن اختلفا فالبيّنة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه، وأمّا الفسخ فإلى الحاكم لأنّه فسخ مختلف فيه، ولو قلنا على مذهبنا أنّ له الفسخ بنفسه كان قويّاً، والأوّل أحوط لقطع الخصومة.

وأمّا الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الفسخ بنفسها من غير حاكم لأنّه متّفق عليه.

وقال قوم: إنّ البراءة من العيوب شرط في الكفاءة، فإن كان بالزوج عيب يردّ به ورغبت إليه فأبى الوليّ أو دعا الوليّ فأبت هي نظرت:

فإن كان العيب جنوناً فإن دعت إلى مجنون كان للوليّ منعها منه، لأنّ عليه في ذلك غضاضة، وإن كان دعاها هو إلى مجنون كان لها الامتناع منه.

فإن كان العيب جبّاً فإن دعت إليه لم يكن للوليّ أن يمتنع لَأَنَّه لا عار عليه

#### كتاب النكاح

لأنَّ الاستمتاع حقَّ لها، وأمَّا العنَّة فلا تُعلم إلَّا بعد العقد.

وأمّا الجذام والبرص فإن دعاها لم يجبر عليه، وإن رضيت هي به قيل فيه وجهان: أحدهما أنّ له الامتناع، والآخر ليس له ذلك.

هذا في ابتداء النكاح.

فأمّا إن حدثت هذه العيوب في استدامة النكاح مثل أن جُنّ زوجها أو برص أو جذم فالخيار إليها وحدها لا نظر لوليّها فيه إن شاءت فسخت وإن شاءت رضيت، وهذا لا يحتاج على مذهبنا إليه لأنّا قد بينّا أنّه لا ولاية عليها إذا كانت ثيّباً، وإن كانت بكراً فلا اعتبار برضاها، فهذه الفروع تسقط عنّا.

إذا قالت: أنا مسلمة، فبانت كتابيّة بطل العقد عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال بعضهم: لا يبطل، فإذا قيل «باطل» فلا كلام، ومن قال «صحيح» فهل له الخيار؟ قيل فيه قولان.

إذا ذكرت أنها كتابيّة فبانت مسلمة كان النكاح صحيحاً، وقال قوم: هو باطل، والأوّل أقوى، فمن قال «باطل» فلا كلام، ومن قال «صحيح» قال: لا خيار لها لأنها بانت أعلى، ويقوى في نفسي أنّ النكاح باطل لأنّا قد بينّا أنّ العقد على الكتابيّة باطل، فإذا عقد على من يعتقد كونها كتابيّة، فقد عقد على من يعتقد بطلان العقد عليها فكان باطلاً.

إذا تزوّج الحرّ امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة كان النكاح فاسدًا، وقال قوم: يصحّ العقد، وتصحّ هذه المسألة بأربعة شرائط:

أحدها: أن يكون الحرّ متن يحلّ له نكاح أمة، وهو أن يكون عادم الطول خائفاً من العنت، فإن عدم الشرطان أو أحدهما بطل.

والثاني: أن يكون النكاح بإذن سيّدها، فإن كان بغير إذنه بطل.

الثالث: أن يكون الشرط مقارناً للعقد، فإن لم يقارنه صح النكاح.

الرابع: أن يكون الغارُّ الأمة أو وكيل السيّد، وأمّا إن كان السيّد هو الّذي يغرُّه كان قوله على أنّها حرة عتقاً منه لها.

وفي النكاح قيل فيه قولان: أحدهما باطل، والثاني صحيح، فمن قال «باطل» فلا كلام، ومن قال «صحيح» فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما له الخيار لأنها بانت دون ما شرطت، والثاني لا خيار له لأنّ الطلاق إليه.

فأمّا إن كان الزوج عبداً فتزوّج على أنّها حرّة فبانت أمة، فهل يصحّ النكاح؟ قيل فيه قولان: أحدهما باطل، وهو الأقوى، والثاني صحيح، وتصحّ المسألة بأربعة شروط: أحدها أن يكون العبد مأذوناً له في التزويج، فإن كان غير مأذون له في التزويج كان باطلاً، وعند بعض أصحابنا يكون موقوفاً على إذن السيّد، والثلاثة شروط الباقية كما ذكرنا في الحرّ سواء.

فإذا ثبت أنها على قولين، فمن قال «باطل» فلا كلام، ومن قال «صحيح» فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما أن لا خيار له هاهنا، والثاني له الخيار.

فمن قال: له الخيار، واختار الإمساك فعليه المستى من المهر لسيّدها، لأنّه بمنزلة كسبها، ومن قال: باطل، أو قال: صحيح، وليس له الخيار، فاختار الفسخ فكأنّه كان فاسداً من أصله.

فإن كان قبل الدخول فرق بينهما ولا مهر ولا نفقة، وإن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل للسيّد، وأين يجب؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها في كسبه، والثاني يتعلّق برقبته، والثالث في ذمّته يتبع به إذا أُعتق، والأوّل أقوى على هذا القول.

وهذه الأقوال تُبنى على أصلين: أحدهما أنّ العبد إذا نكح نظرت: فإن كان بإذن سيّده فالمهر في كسبه، وإن كان بغير إذنه فإذا وطئ فقد وطئ في نكاح فاسد ووجب المهر، وأين يجب؟ على قولين: أحدهما في ذمّته، والثاني يتعلّق برقبته، والأصل الثاني إذا أذن له سيّده بالنكاح فهل يتضمّن إذنه الصحيح والفاسد؟ على قولين.

فإذا تقرّر هذا رجعنا إلى مسألتنا فوجدناه وقد نكح بإذن سيّده نكاحاً

فاسداً، فمن قال: إذن السيّد يتناول الصحيح والفاسد؛ فكأنّه نكح نكاحاً صحيحاً، يكون المهر في كسبه، ومن قال: لا يتناول الفاسد، وهو الصحيح، فقد نكح نكاحاً فاسداً بغير إذنه، فأين يجب المهر؟ قيل فيه قولان: أحدهما في رقبته، والثاني –وهو الأقوى– في ذمّته يتبع به إذا أيسر بعد عتقه.

فكل موضع أوجبنا مهر المثل فهل يرجع به على من غرّه أم لا؟ على قولين: أحدهما يرجع وهو الأقوى، والثاني لا يرجع، فإن كان الغارّ الوكيل رجع به عليه، وإن كان الغارّ هي رجع عليها به، يكون في ذمّتها يتبع بها إذا أيسرت بعد العتق ويرجع هاهنا بكلّه، لأنّ مهر المثل قد قبضه سيّدها فلا يعرى وطؤها عن بدل، فإن كان هناك ولد أتت به مع الجهل بحالها فهو حرّ وعليه قيمته لسيّد الأمة، وأين يجب؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها في كسبه، والثاني في رقبته، والثانث في ذمّته ويرجع بهذه القيمة على من غرّه.

ويعتبر قيمة الولد حين خرج حيّاً لأنه أوّل إمكان التقويم، ويرجع هو على الّذي غرّه، فإن كان الوكيل فعليه قيمته عاجلاً، وإن كانت هي ففي ذمّتها، وإن كان منهما فالقيمة بينهما نصفين؛ نصفها على الوكيل عاجلاً، ونصفها عليها إذا أُعتقت وأيسرت.

والحكم في المدبرة والمعتقة نصفه، وأمّ الولد كالأمة القنّ سواء.

فأتما إن بانت مكاتبة ففي النكاح قيل فيه قولان: أحدهما صحيح، والثاني فاسد، وهو الأقوى، فمن قال «صحيح» فهل له الخيار؟ على قولين، فمن قال: صحيح له الخيار، فاختار الإمساك فعليه المستى يكون لها، لأنّه من كسبها، وكسب المكاتبة لها، ومن قال: باطل، أو قال: صحيح، فاختار الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان بعده فعليه مهر المثل يكون لها مثل ذلك، وهل يرجع على من غره؟ قيل فيه قولان:

فمن قال: لا يرجع، فلا كلام، ومن قال: يرجع، فإن كان الوكيل يرجع عليه فإن كانت هي فالمهر وجب لها، والرجوع عليها، وهل يرجع بالكلّ

أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يبقى قليلاً بقدر ما يكون مهراً فعلى هذا يتقاصّان إلّا بذلك القدر، ومن قال: يرجع بكلّه؛ يتقاصّان بالكلّ.

وإن أتت بولد فهو حر لآنه على هذا دخل، وعليه قيمته حين خرج حيّاً، ولمن تكون هذه القيمة؟ على قولين: أحدهما لها، والثاني لسيّدها بناء على ولد المكاتبة إذا قيل لمن تكون قيمته؛ على قولين: أحدهما لها، والثاني لسيّدها، كذلك هاهنا.

فمن قال: لها، فإن كان الغار الوكيل يرجع عليه بكلها، وإن كانت هي فالقيمة لها، والرجوع عليها، يتقاصان، ومن قال: لسيّدها، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكلّه، وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها، لأنّه كالدين عليها، والدين عليها تقضيه ممّا في يديها، كذلك هاهنا، هذا إذا خرج ولدها حيّاً.

فأمّا إن ضرب ضارب بطنها فألقت جنيناً ميّتاً فعليه الكفّارة لأنّه آدميّ محقون الدم، وعليه غرّة عبد أو أمة لأنّه حرَّ يكون لمورّثه فلا يكون لسيّدها منها شيء، لأنّه إنّما له ذلك إذا خرج حيّاً فأمّا إذا خرج ميّتاً فلا، ولا لأمّه منه شيئاً أيضاً، لأنّها مكاتبة فلا ترثه، والأب فإن كان هو القاتل فلا ميراث له، فيكون لمن يليه في الاستحقاق، وإن لم يكن قاتلاً فالكلّ له.

إذا باع الرجل أمته ولها زوج صحّ البيع، وكان بيعها طلاقها، وبه قال ابن عبّاس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: النكاح بحاله، فأمّا إذا آجرها منه ثمّ باعها فإنّها لا تبطل الإجارة إجماعاً، وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باقر بالإجماع، وإن بيعت من لها زوج، فإنّ نكاحها يبطل بالإجماع.

فإذًا تقرّر هذا نظرت: فإن كان المشتري عالماً بالزوجيّة فلا خيار له عندهم، لأنّه دخل على بصيرة، وإن كان جاهلاً فله الخيار، لأنّه نقص وسبب يمنعه من الوطء فكان الخيار له في هذا.

وروى أصحابنا أنّ المشتري مخيّر بين إمضاء العقد الأوّل، وبين فسخه، فإن

أعتقها المشتري فهي أمة أعتقت تحت عبد، فلها الخيار بلا خلاف لخبر بريرة وكانت تحت عبد فروي عن ابن عبّاس أنّه قال: كان تزوّج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأنّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله للعبّاس: ياعبّاس ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثاً؟ فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله: لو راجعتيه فإنّه أبو ولدك، فقالت: يارسول الله تأمرني؟ فقال لا إنّما أنا أشفع، فقالت: لا حاجة لي فيه.

إذا كان له مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار، فزوّجها بمهر هو مائة دينار فبلغ جميعه ثلاث مائة دينار لا مال له غيره، فأوصى بعتق الأمة، وهي تخرج من الثلث فتعتق الأمة وهي تحت عبد، وهل لها الخيار أم لا؟ نظرت:

فإن كان الزوج ما دخل بها عُتقت تحت عبد فلا خيار لها، لأنها لو اختارت انفسخ النكاح بسبب من جهتها قبل الدخول، فسقط مهرها، فإذا سقط مهرها عادت التركة إلى مائتين فلا تخرج هي من الثلث، فيرق ثلثها، ويعتق ثلثاها، لأن ثلث التركة ثلث الجارية، فإذا رق ثلثها سقط خيارها، وإذا سقط خيارها سقط عتقها، فأسقط خيارها وثبت عتقها، لأنّ كلّ أمر إذا ثبت جرّ ثبوته إلى سقوطه، وسقوط غيره سقط في نفسه وليس هاهنا أمة تعتق تحت عبد فلا خيار لها إلّا هاهنا، هذا إذا لم يدخل بها.

فأمّا إن دخل بها فلها الخيار هاهنا، لأنّ الفسخ وإن كان من قبلها فلا يقدح في مهرها، لأنّه قد استقرّ بالدخول بها، فيعتق كلّها لأنّها تخرج من الثلث، والخيار هاهنا لها لأنّه لا يسقط عتقها.

الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت، أكثر روايات أصحابنا تدلّ على أنّ لها الخيار، وفي بعضها أنّه ليس لها الخيار، وهو الأقوى عندي، فإذا أُعتقت تحت عبد فلا خلاف أنّ لها الخيار.

فإذا ثبت أنّ لها الخيار فهل الخيار على الفور أو التراخي؟ قيل فيه قولان:

أقواهما أنّه على الفور كخيار الردّ بالعيب، ومن قال: على التراخي، قال بذلك لما تقدّم من حديث ابن عبّاس وقصّة بريرة، وأنّ زوجها كان يمشي خلفها ويسأل الناس حتّى يسألوها، فلو كان على الفور لكان قد سقط خيارها وما احتاج إلى المسألة.

وهذا ليس بصحيح لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله إنّما سأل في مراجعته بعقد جديد لا أنّ الخيار كان ثابتاً، فإذا قلنا: على الفور، فإن اختارت على الفور وإلا سقط خيارها، ومن قال: على التراخي، ففي مدّة الخيار قولان: أحدهما لها الخيار ثلاثاً فإن لم يفعل حتّى انتهت سقط خيارها، والقول الثاني الخيار على التأبيد ما لم يصبها أو تصرّح بالرضا لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال لبريرة: إن قربك فلا خيار لك.

إذا أُعتقت تحت عبد ومضت مدّة ثمّ ادّعت الجهالة فالجهالة ضربان: جهالة بالعتق وجهالة بحكم العتق .

فإن ادّعت الجهالة بالعتق، فإن كانت على صفة يخفى عليها العتق، فالقول قولها، وإن كانا في بلد واحد أو محلّة واحدة، فإنّ مثل ذلك لا يخفى فلا تصدّق.

فإذا ادّعت جهالة بحكم العتق، وقالت: علمت العتق غير أنّي لم أعلم أنّ لي خيار الفسخ، فهل تصدّق أم لا؟ على قولين: أحدهما أنّه يقبل لأنّ ذلك من فروض العلماء، والثاني لا يقبل كالردّ بالعيب في البيع، والأوّل أقوى.

فكلُّ موضع قلناً له الخيار لم يخل من أُحد أمرين: إمّا أن تختار فراقه أو المقام معه.

فإن اختارت فراقه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها لأنّ الفسخ جاء من جهتها، وإن كان بعد الدخول فقد فسخت بعد استقرار المهر، فهل يستقرّ المستمى أم لا؟ نظرت إلى وقت العتق:

فإن كان وقته بعد الدخول أيضاً استقرّ المسمّى لأنّ الفسخ يستند إلى حين

#### كتاب النكاح

العتق، وحين العتق بعد الدخول، فلا تؤثّر في المهر.

وإن كان وقت العتق قبل الدخول مثل أن أُعتقت فلم تعلم بذلك فوطئها ثمّ علمت سقط المستمى، ووجب مهر المثل، لأنّ الفسخ مستند إلى حين العتق فكأنّه انفسخ حين العتق ثمّ وطئها بعد الفسخ، فوجب مهر المثل.

وإن اختارت المقام معه، فإن كان المهر مستى صحيحاً أو مستى فاسداً كان للسيّد لأنه وجب بالعقد وكانت حين العقد ملكه، ومهرها من كسبها، وإن كانت مفوّضة فلم يفرض لها مهر بحال، فطالبت به ففرض لها فلمن يكون؟ قيل فيه قولان بناء على وقت وجوبه.

وفي المفوَّضة إذا فرض لها بعد العقد قولان: أحدهما بالفرض يتبيّن أنّه وجب وجب بالعقد فعلى هذا يكون لسيّده، والثاني وهو الصحيح أنّه وجب بالفرض حين الفرض فعلى هذا المهر لها لأنّه وجب لها بعد أن عتقت فكان لها دون سيّدها.

إذا تزوّج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة وثلاثاً إن كانت حرّة، وفيهم من قال: يملك تطليقتين على كلّ حال، فإذا طلّقها طلقة بعد الدخول فهي رجعيّة وبقى له عليها طلقة.

فإذا ثبت أنها رجعيّة فإن أعتقها سيّدها وهي في العدّة عتقت تحت عبد كان لها الخيار، وفائدة الخيار -وإن كانت تجري إلى بينونة - تقصير العدّة لأنّها متى لم تفسخ ربّما تركها حتّى يقرب انقضاء عدّتها ثمّ يراجعها، فإذا اختارت بعد المراجعة كان ابتداء العدّة من حين اختارت فقلنا لها الفسخ من حين أعتقت لتأمن التطويل في العدّة.

فإذا ثبت أنّ لها الفسخ لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن تختار الفسخ أو تسكت أو تختار المقام.

فإن اختارت الفسخ صحّ الفسخ وانقطعت الرجعة فلا يصحّ أن يراجعها لأنّها بانت بالفسخ، لكتّها تبني على العدّة من حين الطلاق، لأنّ العدّة وجبت

بالطلاق، والفسخ لا يقطع العدّة.

وهل تكمل عدّة حرّة أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما عدّة الأمة اعتباراً بحال الوجوب كالحدود، والثاني عدّة الحرائر اعتباراً بحال الانتهاء، والثاني مذهبنا.

وإن سكتت لم يسقط خيارها لأنّ سكوتها لم يدلّ على الرضا، فإن صبر الزوج عن الرجعة بانت بانقضاء العدّة، وإن راجع الزوج فسخت إذا رجع، فلهذا لم يسقط خيارها.

وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدّتها هل تعتد عدّة الحرّة أو الأمة؟ على قولين، وإن راجعها كان لها الخيار، وهل هو على الفور أو التراخي؟ على ما مضى.

فإن اختارت المقام فلا كلام، وإن اختارت الفسخ وقع الفسخ حين اختارت وتستأنف عدّة حرة لأنها في عدّة ابتداء وجوبها عليها وهي حرّة، رُوي أنّ عائشة اشترت بريرة بشرط العتق فأعتقتها، فجعل النبيُّ صلّى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق، ثمّ خيّرها فاختارت الفراق فأوجب النبيّ صلّى الله عليه وآله عليها عدّة حرّة.

فأمّا لو رضيت به واختارت المقام كان رضاها كلا رضاً، لأنّها جارية إلى بينونة، والرضا بكونها تحته يقطع ذلك وينافيه، فلم يصحّ كما لو طلّقها رجعيّة فارتدّت ثمّ راجعها وهي مرتدّة لم تصحّ، فإذا ثبت أنّه لا يصحّ فالحكم فيه كما لو سكتت.

إذا أُعتقت تحت عبد وهي غير بالغ ثبت لها الخيار لعموم الأخبار، وليس لوليها أن يختار عنها لأنه اختيار بشهوة، وعليه نفقتها حتى تبلغ، فإذا بلغت وليت أمر نفسها، فإن اختارته ثبت النكاح، وإن فسخت انفسخ النكاح، وإذا بلغت فهل خيارها على الفور أو التراخي؟ على ما مضى.

وهكذا الحكم في المجنونة وفي مشرك زوّج ابنه الصغير عشراً فأسلم الولد وأسلمن معه، فقد ثبت للصبيّ خيار أربع، وعليه نفقة الكلّ، فإذا بلغ اختار

### كتاب النكاح

بعد بلوغه.

وإن أُعتق بعضها وبقي الباقي على الرقّ، مثل أن كانت بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر، عتق نصيبه واستقر الرقّ في نصيب شريكه، ولا خيار لها لأنّ أحكامها أحكام الإماء في الصلاة والعدّة والميراث.

إذا أُعتقت تحت عبد كان لها الخيار، فإن لم تختر حتى أُعتق الزوج فهل يسقط خيارها؟ على قولين: أحدهما لا يسقط، لأنّ الخيار ثبت لها حين عتقت، والثاني يسقط خيارها لأنّه إنّما ثبت لنقص بالزوج وقد زال، والأوّل أقوى إذا قلنا أنّ الخيار لا يثبت على كلّ حال.

إذا أُعتقت تحت عبد وثبت لها الخيار ثمّ طلّقها زوجها قبل أن تختار لم يقع الطلاق في الحال، بل يكون مراعى لأنّه ثبت لها خيار الفسخ، وفي إيقاع الطلاق عليها إبطال ما ثبت لها من الاختيار، فلم يقع في الحال، كما لو ارتدّت فطلّقها أو أسلم وتحته مشركة فطلّقها كان مراعى، وقال بعضهم: يقع الطلاق في الحال لأنّه صادف ملكه.

والّذي يليق بمذهبنا أنّه لا يقع الطلاق أصلاً، لأنّ إيقاعه في الحال إبطال الاختيار، وفي المستقبل لا يقع، لأنّ الطلاق بشرط لا يقع عندنا.

فمن قال «مراعى» فإن آختارت المقام فقد بينا أنّ الطلاق وقع لأنّه صادف ملكه، وإن اختارت الفسخ وقع حين العتق، وتكون العدّة من حين فسخت، ويلزمها عدّة حرّة لأنّها وجبت بعد أن عتقت، هذا إذا أُعتقت الزوجة.

فأمّا إن أُعتق الزوج وهي أمة فهل له الخيار أم لا؟ على وجهين: أحدهما له الخيار كما كان لها الخيار إذا أُعتقت تحت عبد، والثاني –وهو الصحيح – أنّه لا خيار له لأنّه سبب لو قارن عقد النكاح لا خيار له فكذلك إذا قارن مستدامة.

العتين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة، وقد ذكر أهل اللّغة الاشتقاق. قال قوم: ستمي العتين عتيناً لأنّ ذَكره يعنُّ أي يعترض إذا أراد إيلاجه،

والعنن الاعتراض، يقال: عنن الرجل عن امرأته.

وقال آخرون: شتى عنناً لأنه يعن لقُبُل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده، ويقال: عنّ لي الرجل يعنّ، إذا اعترض لك من أحد جانبيك يمينك أو شمالك بمكروه، ويقال: عنّ له عناً وعنناً، والمصدر ((العنّ))، والعنن الموضع الذي يعنّ فيه العانّ وسُتي العنان من اللّجام لأنّه يعترضه من ناحيته فلا يدخل فمه شيء منه. وسمع بعض أهل اللّغة يقول: العنّة الحظيرة، يقال: عننت البعير أعننتُه تعنيناً فهو معنّ، ومعتى إذا حبسته.

إذا ثبت هذا أمكن أن يكون اشتقاقه من الحظر والحبس، أي محبوس وممنوع من زوجته.

فإذا ثبت هذا فالعتة تثبت للمرأة الخيار به، وتضرب له المدّة سنة، فإن جامع وإلّا فرّق بينهما إجماعاً، وعندنا أنّه إن وصل إليها دفعة لم يفرّق بينهما، وقال قوم: لا يضرب له مدّة ولا يفسخ به النكاح، وبه قال أهل الظاهر والحكم.

فإذا ثبت أنّه عيب يفسخ النكاح به، فالكلام في شرحه، وجملته أنّ امرأة الرجل إذا حضرت عند الحاكم واستعدت على زوجها، وذكرت أنّه عتين فالحاكم يُحضره ويسأله عتا ذكرت، فإن أنكره فلا يمكنها إقامة البيّنة عليه بأنّه عتين، وإنّما يثبت عننه بأحد ثلاثة أشياء: اعترافه بها، أو البيّنة على اعترافه، أو يلزمه اليمين فينكل عنها فتحلف المرأة أنّه عتين.

فإذا ثبت بأحد هذه الأشياء فالحاكم يضرب فيه المدّة سنة، ويعرّفها الحاكم بعد ذلك أنّ لها الفسخ، فإن اختارت فسخت، وإن اختارت جعلت الفسخ إليه ليفسخ هو، ولا يجوز أن يفسخ بغير حاكم، لأنّه فسخ مختلف فيه، فمتى فرّق الحاكم بينهما أو أذن لها ففعلت كانت الفرقة فسخاً لا طلاقاً، وقال قوم: هو طلاق.

إذا كان الرجل مجبوباً نظرت: فإن كان قد جبّ كلّ ذكره، أو بقي منه ما لا يجامع بمثله، فلها الخيار، وإن بقي منه ما يجامع بمثله، فلها الخيار، وإن بقي منه ما يجامع بمثله

# كتاب النكاح

بقدر حشفة الذكر فإن اتّفقا على أنّه يولج ويطأ فلا خيار لها، وإن اختلفا لم يثبت عليه إلّا باعترافه، أو بيّنة تشهد باعترافه، وهل القول قوله مع يمينه؟ على وجهين: أحدهما القول قوله، وقال قوم: القول قولها لأنّ الظاهر معها، لأنّ من قطع من ذكر بعضه فما يبقى منه يلحقه شلل وضعف لا يقوى على الوطء.

فإذا ثبت أنه لا يجامع بمثله أصلاً كان لها الخيار في الحال كالمجبوب، وإذا أصابته خصياً أو مسلولاً أو موجوءاً الباب واحد، وكذلك لو أصابته خنثى وقد ثبت أنه رجل، فهل لها الخيار؟ على قولين: أحدهما لها الخيار، وهو الأقوى، والثانى لا خيار لها.

فإذا قيل: لها الخيار، فلا كلام، ومن قال: لا خيار لها، فادّعت عننه فهو كالفحل حرفاً بحرف، وقد مضى لا يثبت إلّا باعترافه أو بيّنة على اعترافه، أو نكوله عن اليمين مع يمينها، فإذا ثبت ذلك ضربت له المدّة.

كل موضع قضينا عليه بأنّه عتين فإنّه يؤجّل سنة وابتداء السنة من حين حكم الحاكم، وفسخ العتّة تكون بعد انقضاء المدّة.

إذا أخبرها بأنّه عتين فتزوجت به على ذلك، وكان كما قال، فليس لها الخيار، وقال قوم: لها الخيار، وهكذا قولنا في من بان عتيناً فطلّقها قبل الإصابة، ثمّ تزوّجها تزويجاً مستأنفاً فهل لها الخيار أم لا؟ على هذين القولين أصحّهما أنّه يسقط خيارها.

فإن كان له أربع نسوة فعن عن جميعهن ضرب لهن المدّة، فإن لم يعن عن واحدة منهن فلا كلام، وإن عن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنّة عند أصحابنا، وقال المخالف: لها حكم نفسها ويضرب لها المدّة.

إذا تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ إنّه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنّه عنّين، ولا يضرب له المدّة بلا خلاف، فأمّا إذا كان صحيحاً ثمّ جت كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف لعموم الأخبار.

إذا ضربنا له المدّة فأصابها في المدّة أو بعد انقضاء المدّة خرج من حكم

العنّة، وحدُّ الإصابة فلا يخلو: أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه.

فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يُخرج به من حكم العنّة أن يغيّب الحشفة في الفرج، وهو أن يلتقي ختاناهما على ما شرحناه في كتاب الطهارة.

فإذا حصل هذا القدر خرج من حكم العنّة لأنّ أحكام الوطء كلّها تتعلّق به؛ من وجوب الغسل والحدّ والإباحة للزوج الأوّل وإفساد العبادات الحجّ والصيام بوجوب الكفّارات، ووجوب المهر، وثبوت الإحصان عندهم.

وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العتّة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا؟ قيل فيه قولان أقواهما أنّه يخرج به، وقال قوم: لا يخرج.

فإن وطئها في الموضع المكروه، قال قوم: لم يخرج به من حكم العنّة، ويقوى في نفسي أنّه يخرج به، وإن أصابها في القُبُل وهي حائض أو نفساء، خرج من حكم العنّة بلا خلاف.

إذا ضربنا له المدّة لم يصبها حتى انقضت المدّة، فإنّ الحاكم يخيرها، فإن اختارت الفسخ فإمّا أن يفسخ هو أو يجعل إليها فتفسخ، فإذا فعل ذلك كان فسخاً لا طلاقاً على ما مضى، فإن اختارت المقام معه ورضيت به مع ثبوت عننه، سقط خيارها بلا خلاف، هذا إذا كان رضيت بعد انقضاء المدّة.

فأمّا إن رضيت به في أثناء المدّة، قال قوم: لا يسقط خيارها، وكذلك قبل المدّة، ومنهم من قال: يسقط خيارها، وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار.

إذا أجّلناه فانقضت المدّة فاختارت المقام معه وطلّقها ثمّ استباحها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون الطلاق بائناً أو رجعيّاً، فإن كان رجعيّاً فراجعها فلا خيار لها لعموم الأخبار في ثبوت المراجعة للمطلّق الرجعيّ، وإذا رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك.

وإنّما يتصوّر هذه المسألة على قول من يقول: إنّ الخلوة دخول، فعلى هذا إذا خلا بها ثمّ طلّقها فعليها العدّة، والطلاق دون الثلاث يكون رجعيّاً، ويمكن أيضاً

# كتاب النكاح

إذا وطئ لم يلتق الختانان حتى أنزل في فرجها كان هذا دخولاً يوجب العدّة، وقال قوم: لو استدخلت ماءه كان كالدخول في وجوب العدّة، فمتى طلّقها طلقة أو طلقتين كانت رجعيّة فيتصوّر على هذا أيضاً وإن كان عتيناً.

وأمّا إن أبانها بالطلاق أو اختارت الفسخ ففسخت النكاح ثمّ تزوّج بها بعد هذا، وقد عرفت منه ما عرفت، فهل لها الخيار؟ قيل فيه قولان على ما مضى، أقواهما أنّه لا خيار لها، وأمّا إن تزوّج امرأة فوطئها ثمّ أبانها ثمّ نكحها فعنن عنها فلها الخيار إذا لم تعلم ذلك، لأنّ كلّ نكاح له حكم نفسه.

إذا اختلفا في الإصابة فقال: أصبتها، وأنكرت، لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون ثيباً أو بكراً.

فإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه عند أكثرهم، وفيه خلاف، وروى أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو أثبلها خلوقاً ثمّ يطأها فإن خرج وعلى ذَكره أثر الخلوق صدق وكذبت، وإن لم يكن كذلك كذب وصدقت، ومن قال: القول قوله، فإن حلف سقط دعواها وإن نكل حلفت وكان لها الخيار في المقام والفسخ.

وإن كانت بكراً أريت أربع نساء عدول من القوابل، فإن ذكرن أنها بكر سألناه فإن قال: كذبن وهي ثيب، سقط قوله، لأنّه يكذّب البيّنة، وإن قال: صدقن هي بكر لكن كنتُ أزلت عذرتها ثمّ عادت، فالقول قولها لأنّ الظاهر معها، فإن حلفت كان لها الخيار في المقام والفسخ، وإن نكلت حلف وسقط دعواها وكانا على النكاح.

إذا تزوجت بالخصيّ أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف، وإن دخلت مع الجهل ثمّ بان أنّه خصيّ فهل لها الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان، عندنا أنّ لها الخيار.

الخنثى هو الّذي له ذَكر الرجل وفرج المرأة، ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز أن يكون رجلاً وامرأة، وإنّما يكون أحدهما فإنّا نعتبره بمباله، فإن بال من

الذكر فهو رجل، وإن بال من الفرج فهو امرأة، وإن بال منهما فمن أيّهما سبق، فإن سبق منهما، فمن أيّهما انقطع أخيراً حكم به، وإن خرج منهما معاً وانقطع منهما معاً رجع إلى القرعة.

وقال قوم: هل يرجع إلى قلّة البول أو كثرته؟ فيه قولان، فإن تعذّر ذلك نظر إلى ما يميل طبعه إليه عمل عليه، وقال قوم: تُعدُّ أضلاعه، فإن تساوى الجانبان كانت امرأة، وإن اختلفا كان رجلًا، وقد روى ذلك أيضاً أصحابنا.

ومن قال: يُعتبر بميل طبعه، وقال: أنا أميل إلى النساء ويقوم علي، فهو رجل، وإن كانت تميل إلى الرجال وتحت أن تُؤتى فهو امرأة.

وليس ينظر إلى ما يتلذّذ به، فربّما كان مختّثاً يحبُّ الرجال وتكون المرأة مذكّرة فتحبُّ النساء، بل يرجع إلى طبعه في أصل الخلقة وعمل به، ولا يُقبل رجوعه عمّا يذكره بعد ذلك، فإذا حُكم له بأنّه رجل زُوّج امرأة، فإذ حُكم له بأنّه امرأة زُوّجت من رجل.

فإذا تزوّج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها، وإن كان مع الجهل به قيل فيه قولان، وهكذا لو تزوّج امرأة خنثى مع العلم فلا خيار له، وإن كان مع الجهل فعلى وجهين أقواهما أنّ له الخيار.

فمن قال: له الخيار، فلا كلام غير أنّه يختار في الحال، ومن قال: لا خيار، فهما على النكاح، وإن اعترف أنّه عنّين فالحكم على ما مضى.

العزل أن يولج الرجل ويجامع، فإذا جاء وقت الإنزال، نزع فأنزل خارج الفرج، فإذا ثبت هذا فإن كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف، وإن كانت زوجة، فإن كانت أمة كان له العزل أيضاً، وإن كانت حرّة فإن أذنت له فلا بأس، وإن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهين: أحدهما ليس له ذلك، وهو الأظهر في رواياتنا، لأنهم أوجبوا في ذلك كقارة، والثاني أنّه مستحبُّ وليس بمحظور.

إذا دخل الغريب بلداً فتزوّج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرّة، فإذا هي أمة،

# كتاب النكاح

وكان الرجل متن يحل له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدّمناهما فالنكاح صحيح، فإن وطئها قبل العلم فالولد حرّ لأنّه على هذا دخل وعليه قيمته لسيّدها يوم وضعته، وإن أحبلها بعد أن علم أنّها أمة، فالولد مملوك عندهم، لأنّه يتبع أمّه، وعندنا يتبع الحرّية.

إذا تزوّج حرُّ بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها، فإن كان غير عربيّ فهو مملوك، وإن كان عربيّاً قال قوم: مملوك، وإن كان عربيّاً قال قوم: يُسترقّ، وعندنا أنّ الولد حرُّ على كلّ حال.

إذا تزوّج امرأة فأوّل ما يبدأ به عند الاجتماع معها أن يأخذ بناصيتها ويدعو لكلّ واحد منهما بالبركة، وإذا عقد الوليّ النكاح فالمستحبّ أن يقول: أزوّجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والأحوط أن يقول ذلك قبل العقد.

يُستحبّ أن لا يتزوّج الصّغيرة حتّى تبلغ -إن كانت ثيّباً أو بكراً-، وقال قوم: إن كانت ثيّباً فلا تزوّج بحال، وإن كانت بكراً يُستحبّ تركها حتّى تبلغ لأنّ إذنها مراعىً.

المستحبّ أن يتزوّج امرأة ذات الدين والعقل، وإذا زوّج أمته بعبده لم يجب المهر لأنّه من سُنّة النكاح يجب المهر لأنّه من سُنّة النكاح وشعاره، وقال قوم: هو بالخيار.

وإذا ارتدّت المرأة لا ينعقد عليها نكاح لأحد، لا لكتابي ولا وثنيّ ولا مرتدّ مثلها، ولا لمسلم لأنّها لا تقرّ على ذلك.

إذا وكّل رجلاً على أن يزوّجه فلانة فتزوّجها الوكيل من وليّها فحضر الموكّل فأنكر وحلف، بطل النكاح، وإن كان مثل هذا في الشراء ثبت الشراء على الوكيل.

إذا طُلَقها طلقة بعد الدخول فهي رجعيّة، وليس لها العقد على أُختها ولا عتمتها ولا خالتها إلّا برضاهما، ولا أربع سواها، لأنّها في معنى الزوجات. إذا طلّقها وذكر أنّها أُخبرت بانقضاء عدّتها، فأنكرت وقد مضى زمان يصحّ انقضاء العدّة فيه، فالقول قولها في بقاء النفقة والسكني.

والفصل بينهما أنّ جواز نكاح أُختها أمر يتعلّق بدينه وأمانته، فيقبل قوله فيه، والنفقة والسكني حقُّ عليه فلا يقبل قوله عليها.

يستحبُّ لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأُخرى إذا كنّ حرائر، ويجوز ذلك في الإماء.

لا يجوز للرجل أن يتزوّج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوّج بعبدها بلا خلاف.

إذا غاب الرجل عن امرأته ثمّ قدم رجل فذكر لها أنّ زوجها طلقها طلاقاً بانت منه قبل الدخول أو بعده بعوض، وذكر لها أنّه وكّله في استئناف النكاح عليها، وأن يصدقها ألفاً يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك وعقد النكاح وضمن الرسول الصداق ثمّ قدم الزوج فأنكر الطلاق وأنكر التوكيل في ذلك، فالقول قوله، والنكاح الأوّل بحاله، والثاني لم ينعقد.

وأتما الوكيل فهل يلزمه ضمان ما ضمنه أم لا؟ قال بعضهم: يلزمه، وقال الأكثر: لا يلزمه، وهو الصحيح لأنّ العقد إذا لم يثبت لم يثبت المهر.

الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرّة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، وفي أصحابنا من قال: إنّ ملك اليمين لا يحصّن، ولا خلاف بينهم أنّ المتعة لا تحصّن، وقال جميع المخالفين: إنّ من شرط الإحصان الوطء في نكاح صحيح، فأمّا في نكاح فاسد أو ملك يمين، فلا يكون به محصناً.

فإذا ثبت له الوطء في نكاح صحيح شرط فيما يصير به محصناً شروط أربعة: أن يطأ وهو حرّ بالغ عاقل في نكاح صحيح، فإذا وجد هذا منه فهو محصن، فمتى زنى يُرجم، ومنهم من قال: يصير بنفس الوطء محصناً، والبلوغ

والعقل والحرّية من شرائط الرجم.

فإذا وطئ في نكاح صحيح وهو عبد فأُعتق وهو بالغ عاقل وزنى رُجم، والأوّل عندهم أصحّ وعليه التفريع.

فإذا كانا كاملين حرين بالغين عاقلين والإصابة في نكاح صحيح فقد أحصنا، وإن كانا ناقصين أو صغيرين أو مجنونين أو ناقصين من نوعين عبد وحرة، مجنونة أو صبيّة لم يُحصن واحد منهما الآخر، وإن كان أحدهما كاملاً والآخر ناقصاً أحصن الكامل دون الناقص، مثل أن يكون عبداً وهي حرّة أو حرّاً وهي أمة، وقال بعضهم: إن كان ناقصاً لم يحصن الآخر، وإن كان كاملاً فاعتبر الكمال فيهما معاً.

فأتما الإسلام فليس بشرط في الإحصان، ومتى وجدت الشرائط في الكافر فلا فهو محصن متى زنى وجب عليه الرجم، وقال قوم: الإسلام شرط، فأتما الكافر فلا رجم عليه عند هذا القائل أبداً لأنه لا يكون محصناً أبداً، وهذا غلط لما رُوي أنّ النبتي صلّى الله عليه وآله رجم يهودتين فلولا أنّهما كانا محصنين ما رجمهما، وفي أصحابنا من قال: إذا كان أحد الزوجين كافراً فلا إحصان في واحد منهما، والأقوى ما قلناه أوّلاً.

فصل: في ذكر زوجات النبي صلّى الله عليه و آله:

قال أبوعبيدة معمر بن المثنى: جملة من تزوّج النبيّ صلّى الله عليه وآله ثماني عشرة امرأة: سبع من قريش، وواحدة من حلفائهم، وتسع من سائر القبائل، وواحدة من بني إسرائيل ابن هارون بن عمران، واتّخذ من الإماء ثلاثاً؛ عجميّتين وعربيّة، وأعتق العربيّة واستولد إحدى العجميّتين.

فأولى من تزوّج بها من قريش خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعرّى ثمّ تزوّج بمكّة بعد موت خديجة بسنة قبل الهجرة بأربع سنين سودة بنت زمعة، ثمّ تزوّج بمكّة قبل الهجرة بسنتين عائشة بنت أبي بكر، ولم يتزوّج بكراً غيرها،

المبسوط

وبنا بها بالمدينة.

ثمّ تزوّج بعد وقعة بدر من سنة اثنتين من التأريخ أمّ سلمة هنداً بنت أبي أميّة، وتزوّج في هذه السنة حفصة بنت عمر بن الخطّاب، ثمّ تزوّج بعد ثلاث سنين من الهجرة من حلفاء قريش زينب بنت جحش، ثمّ تزوّج في سنة خمس جويريّة بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقيّة، ثمّ تزوّج في سنة ستّ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان، ثمّ تزوّج في سنة سبع من بني إسرائيل صفيّة بنت حيّ بن أخطب من بني النضير.

ولمَّا فرغ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله من خيبر في هذه السنة توجُّه معتمراً وهي سنة سبع قدم جعفر بن أبي طالب فخطب عليه ميمونة بنت الحارث الهلالية فأجابته فتزوَّج بها وهو محرم، وبنا بها بسرف، ثمّ تزوّج من قريش فاطمة بنت شريح، وكانت وهبت نفسها للنبيّ صلّى الله عليه وآله، ثمّ تزوّج زينب بنت خزيمة وهي أمُّ المساكين من بني عامر بن صعصعة، وتزوَّج من أهل اليمن أسماء بنت نعمان بن الحارث بن كندة، ثمّ تزوّج قتيلة أخت الأشعث بن قيس الكندي، ثمّ تزوّج أمّ شريك من بني النجّار، ثمّ تزوّج سنا بنت الصلت من بني سليم، وكان له وليدتان؛ ماريّة القبطيّة وريحانة بنت زيد بن شمعون من بني خنافة.

# المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

الأصل في الصداق كتاب الله تعالى وستة رسوله صلّى الله عليه وآله.

فالكتاب قوله تعالى: ((و آتوا النساء صدُقاتهن نحلة)) وقال: ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أُجورهن))، وقال تعالى: ((وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق.

وروى أنس بن مالك أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال له: ما هذا؟ فقال: تزوّجت امرأة من الأنصار، قال: وما الّذي سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهب، فقال: أَوْلِم ولو بشاة -والنواة خمسة دراهم-.

ورُوي عنه عليه السلام أنّه قال: أدُّوا العلائق، قيل: يارسول الله ما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون، وعليه إجماع الأُمّة والفرقة المحقّة.

ويُستى المهر صداقاً وأجرة وفريضة، وفيماً رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله العلائق، وستماه قوم عقراً.

قالوا: كيف ستاه الله نحلة وهو عوض عن النكاح؟ أجيب عنه بثلاثة أجوبة:

أحدها: اشتقاقه من الانتحال الّذي هو التديّن، يقال: فلان ينتحل مذهب

كذا، فكان قوله نحلة معناه تديّناً.

والثاني: أنَّه في الحقيقة نحلة منه لها، لأنَّ حظَّ الاستمتاع لكلَّ واحد منهما لصاحبه كحظَّ صاحبه.

والثالث: قيل إنَّ الصداق كان للأولياء في شرع من كان قبلنا، بدلالة قول شعيب حين زوَّج موسى بنته «على أن تأجرني ثماني حجج» ولم يقل تأجر بنتي، فكان معنى نحلة أنّ الله أعطاهنَّ في شرعنا نحلة.

فإذا ثبت هذا فالمستحبّ أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر، لأنّه إذا عقد مطلقاً ضارع الموهوبة، وذلك يختصُّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله، فلذلك يُستحبُّ ذكره، ولئلا يرى الجاهل فيظنّ أنّه يعرى عن المهر، ولأنّ فيه قطعاً لموادّ المشاجرة والخصومة.

ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح إجماعاً لقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة»، ومعناه «ولم تفرضوا لهن فريضة» بدلالة قوله: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا التي لم يسمّ لها مهراً.

إذا عقد النكاح بمهر فاسدٍ مثل الخمر والخنزير والميتة كان العقد صحيحاً ووجب لها مهر المثل، وقال قوم: لا يصحّ النكاح، وإليه ذهب قوم من أصحابنا.

الصداق عندنا غير مقدَّر فكلّ ما صحَّ أن يكون ثمناً لمبيع أو أجرة لمكتري صحَّ أن يكون شمناً لمبيع أو أجرة لمكتري صحَّ أن يكون صداقاً عندنا قليلاً كان أو كثيراً، وفيه خلاف، والكثير أيضاً لا حدَّ له عندنا لقوله تعالى: «وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» وقيل: إنَّ القنطار سبعون ألفاً، وقال قوم: مائة رطل، وقال قوم: هو ملء مسك ثور ذهباً، وهو إجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجّته فقال: كلُّ أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر.

ورُوي أنَّ عمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ عليه السلام فأصدقها أربعين ألف

# كتاب الصداق

درهم، وأنس بن مالك تزوّج امرأة على عشرة ألف، وكان ابن عمر زوَّج بنات أخيه عبيدالله كلّ واحدة على عشرة ألف، وتزوّج الحسن بن عليّ عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كلّ جارية ألف درهم، وتزوّج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فأصدقها مائة ألف دينار، فقتل عنها فتزوّجها رجل من تميم، فأصدقها مائة ألف دينار.

والمستحبّ فيه التخفيف بلا خلاف، لما رُوي عن عائشة أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وروى ابن عبّاس أنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: خيرهنّ أيسرهنَّ صداقاً.

والمستحبّ عندنا ألّا يتجاوز السنّة المحتدية خمس مائة درهم، وبه قال جماعة، ورُوي عن النبيّ صلّى الله عليه و آله أنّه ما أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقيّة ونشّ.

ويجوز أن تكون منافع الحرّ مهراً مثل أن يخدمها شهراً أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهراً، وكذلك البناء وغيره وكذلك تعليم القرآن والشعر المباح، كلّ هذا يجوز أن يكون صداقاً وفيه خلاف.

غير أنَّ أصحابنا رووا أنّ الإجارة مدّة لا يجوز أن تكون صداقاً لأنّه كان يختصُّ موسى عليه السلام.

فإذا ثبت أنّ منفعة الحرّ وتعليم القرآن يجوز أن يكون صداقاً فالكلام في التفريع عليه؛ وجملته أنّه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتّى يكون القرآن معلوماً؛ إن أصدقها تعليم سورة عيّن عليها، وإن كان تعليم آيات عينها، لأنّ ذلك يختلف، وهل يجب تعيين القراءة؟ وهي الحرف الذي يعلمها إيّاه على وجهين: أحدهما لا يجب، وهو الأقوى، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله لم يعيّن على الرجل، والوجه الآخر لابدّ من تعيين الحروف لأنّ بعضها أصعب من بعض.

فمن قال: إنّه شرط، فإن ذكره وإلّا كان فاسداً ولها مهر مثلها، ومن قال: ليس بشرط، لقّنها أيّ حرف شاء، وإن شاء بالجائز وهو الصحيح عندنا، لأنّ

التعيين يحتاج إلى دليل.

فإذا ثبت أنّه يصح كان لها المطالبة بأيّ موضع شاءت، فإن أصدقها تعليم سورة بعينها وهو لا يحفظها، بأن قال: على أن أُحصّل ذلك لك، صحّ لأنّه أوجبها على نفسه في ذمّته، وإن قال: على أن أُلقتك أنا إيّاها، قيل فيه وجهان: أحدهما يصحّ لأنّ الحقّ وجب في ذمّته فلا يلزم أن يكون مالكاً له، والثاني لا يصحّ لأنّه لا يصحّ أن يصدقها منفعة شيء بعينه، وهو لا يقدر عليها، كما لو أصدقها منفعة عبد لا يملكه، فإنّه لا يصحّ .

فإن أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها فقالت: لقتي هذه مكان تلك، لم يكن لها مطالبته بذلك، وإن أتت بآخر وقالت: لقتي هذا، فهل لها مطالبته بذلك أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لها ذلك، لأنها قد استحقّت، فكان لها أن تستوفيها بنفسها وبغيرها، كما لو اكترت دابّة للركوب فلها أن تستوفيها بنفسها وبمن يقوم مقامها وبغيرها.

الثاني: ليس لها ذلك لأنَّ الّذي لزمه إيقاع منفعة في عين فلا يلزمه العدول إلى غيره كما لو أصدقها خياطة ثوب بعينه لا يلزمه خياطة مثله، ولأنها ربّما كانت أذكى منه فتتلقّن أسرع فيكون أخفّ عليه.

فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم اختلفا فقال: قد علمتك، فأنكرت فإن كانت لا تحفظها، فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل أنه ما لقنها، وإن كانت حافظة لها وقالت: إني حفظتها من غيره، فعلى وجهين: أحدهما القول قولها، لأن الأصل أنه ما لقنها وهو الأقوى، والثاني القول قوله، لأنها ما كانت تحفظها، وهي الآن تحفظها فالظاهر أنها منه حفظت.

فإذا أصدقها تعليم سورة فلقنها فلم يتحفّظ لها شيء، أو حفظتها من غيره، فالحكم فيهما واحد، أو يكون أصدقها شيئاً بعينه فهلك قبل القبض، كما لو أصدقها عبداً فمات العبد، فيها قولان: أحدهما لها أُجرة مثل تعليم ذلك وقيمة

# كتاب الصداق

العبد، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا، والآخر يفسد المستمى لأنّه تعذَّر أداؤه ووجب مهر المثل.

فإن أصدقها تعليم سورة بعينها فالكلام فيما تصير به قابضة لذلك مستوفية نظرت: فإن لقنها دون آية فنسيت فما استوفت شيئاً لأنّ الذي كان منه مذاكرة فلا يعتدُّ بذلك، وإن لقنها السورة كلها كان استيفاء وقبضاً لأنّه النسيان من تفريطها.

وإذا لقنها آية فهل تكون قابضة للآية؟ قيل فيه وجهان: أحدهما تكون قابضة وهو الأقوى، والثاني لا تكون قابضة لأقل من ثلاث آيات، لأن أقل ما يقع به الإعجاز ثلاث آيات مثل سورة قصيرة، فكأنها إن لقنها بعض آية لم يكن قبضها، وإن لقنها كلها أو ثلاث آيات كان قبضاً، وإن كان أقل من ثلاث آيات فعلى الوجهين.

فإن تزوّج مسلم كتابيّة على أن يلقّنها سورة من القرآن، فإن كان ذلك للتبصّر والنظر والاهتداء وطمع الزوج بإسلامها صحَّ، وإن كان إنّما تريد المباهاة بأنّها تحفظ قرآن المسلمين، لم يصحَّ، وكان المهر فاسداً، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا.

فإن تزوَّج مشرك مشركة على أن يلقنها التوراة والإنجيل، فالمهر فاسد، لأنّه كلام مبدّل مغيّر، فلا يصحُّ أن يكون صداقاً، وإن ترافعوا إلينا وكان قبل التقابض أفسدنا المهر، ولها مهر مثلها، وإن كان بعد التلقين حكم بأنّه قبض واستيفاء؛ لأنّه قبض منهم فهو كالميتة والدم ولحم الخنزير.

فأمّا إن تزوّج مسلم كتابيّة على أن يلقّنها شيئاً من التوراة فالمهر فاسد، لأنّه مبدّل منسوخ، والحاكم يفسخ ذلك، سواء كان ذلك قبل التعليم أو بعده، لأنّ هذا ليس بصداق عند المسلم.

وإن كان الصداق تعليم شعر، فإن كان هَجْواً أو فُحشاً لم يصحّ، وكان لها مهر مثلها، وإن كان حكماً وزُهداً في الدنيا صحّ.

إذا أصدقها تعليم سورة معيّنة ثمّ طلّقها فلا يخلو: أن يكون بعد التلقين أو قبله، فإن كان بعده، فإن كان بعد الدخول فقد وقّاها الصداق، واستقرّ بالدخول، وإن كان قبل الدخول رجع عليها بنصف أُجرة مثل ما علّمها، لأنّ العين غير موجودة، وإن طلّقها قبل التعليم، فإن كان بعد الدخول فقد استقرّ التعليم عليه، وإن كان قبل الدخول استقرّ نصف التعليم عليه.

وهل له أن يلقنها ما استقرّ عليه؟ قيل فيه وجهان: أحدهما له ذلك من وراء حجاب، وهو الأقوى عندي، والثاني ليس له تلقينها لأنّها أجنبيّة، فإذا خاطبها ولقّنها لا يؤمن الافتتان بها، وهو الأقوى عندهم.

فمن قال «يلقنها» فلا كلام، ومن قال «لا يلقنها» كان بمنزلة الصداق المعين تلف قبل القبض وهو على قولين عندهم: أحدهما يرجع إلى بدل التالف، والثاني يبطل ولها مهر المثل.

وَأَمّا إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان ذلك باطلاً عند أكثرهم، وقال بعضهم: إنّه جائز، والأوّل أقوى، فمن قال: باطل، كان لها مهر المثل، وله عليها أجرة مثل المجيء بالآبق، وإن كان موضع العبد الآبق معروفاً صحّ الصداق، فإن طلّقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف أجرة مثل المجيء من ذلك المكان، ويجيء مثل تعليم القرآن حرفاً بحرف إذا كان الموضع معروفاً.

إذا أصدقها خياطة ثُوب بعينه، فيه ثلاث مسائل: إحداها يهلك الثوب، والثانية يعطّل الخياطة، والثالثة يكونان على السلامة.

فإن هلك الثوب بطل الصداق ولها مهر المثل، وفيهم من قال: إنّه لا يبطل الصداق، والّذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: لها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب دون مهر المثل، وكذلك في كلّ مهر معيّن إذا تلف فإنّه يجب قيمتها ولا يجب مهر المثل.

فأمّا المهر إذا كان فاسداً فإنّا نوجب مهر المثل بلا شكّ ويستقرّ بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا، فمن قال في هذه المسألة:

لا يبطل، يقول: إنّه يأتي ببدل مثله يخيط مكانه، ومن قال: يبطل، قال قولين: أحدهما لها مهر المثل، والثاني لها بدل ذلك الشيء، فعلى هذا لها أجرة مثل هذا الثوب، وهذا مثل ما قلناه.

وإن تعطّل الخياطة أو زمن فهل يبطل الصداق؟ نظرت: فإن شرط أن يحصّل لها خياطة الثوب لم يبطل، وإن كان شرط أن يخيطه بنفسه بطل الصداق، لأنّه علّقه بشيء بعينه.

وإن كانا معاً سالمين فطلّقها فالحكم على ما فصّلناه إذا كان الصداق سورة من القرآن حرفاً بحرف.

إذا أصدقها صداقاً ملكته بالعقد كله، وكان من ضمان الزوج، فإن تلف في يده قبل القبض كان من ضمانه، فإذا قبضته كان من ضمانها، فإن دخل بها استقرى، فإن طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إليه، فإن كان له نماء كان لها من حين ملكته بالعقد حتى يدخل بها أو يطلقها، وإن هلك بعد القبض كان من ضمانها.

وقال بعضهم: إنّ الصداق في يدها أمانة، والأوّل أقوى، لأنّه روى أصحابنا أنّه إذا أصدقها غنماً حاملاً فولدت ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها رجع بنصف الغنم ونصف أولادها، وإن حملت الغنم عندنا لم يكن له من أولادها شيء، ويرجع في نصف الأمّهات.

إذا طلّقها قبل الدخول بها بعد القبض لا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون الصداق قائماً أو تالفاً.

فإن كان تالفاً؛ فإن كان له مثل كالأثمار والحبوب والأدهان فله نصف مثله، وإن لم يكن له مثل كالثوب والعبد فله نصف قيمته، وعليها أقل الأمرين من قيمته يوم القبض ويوم العقد، فإن كانت قيمته يوم العقد أكثر منها حين القبض لم يكن له إلا نصف قيمته يوم القبض، لأنّ ما نقص قبل القبض كان من ضمانه، فلا يضمنها ما هو من ضمانه، وإن كانت القيمة يوم القبض أكثر رجع بذلك يوم

العقد، لأنّ ما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها ومالها.

وإن كان الصداق قائماً فلا يخلو من أربعة أحوال: إمّا أن يكون بحاله أو ناقصاً أو زائداً أو ناقصاً من وجه زائداً من وجه.

فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص؛ فله نصفه.

وإن كان ناقصاً نقصان عَينٍ لا نقصان قيمةٍ، مثل أن كان بصيراً فعمي أو صحيحاً فزمن، أو كان يُحسن القرآن فنسي، فالزوج بالخيار بين أن يرجع بنصفه أو بنصف القيمة، فإن اختار نصفه كان له، وإن اختار القيمة كان له لقوله تعالى «فنصف ما فرضتم» وهذا غير ما فرض، فكان حقّه في القيمة، فإن أخذ النصف فلا كلام، وإن طالب بنصف القيمة كان كالتالف عندها، وكان له أقل الأمرين من نصف قيمته يوم الصداق ويوم القبض على ما مضى.

وإن كان زائداً فالزيادة ضربان: متميّزة وغير متميّزة، فإن كانت متميّزة مثل أن كانت بهيمة فنتجت، أو جارية فولدت، أو شجرة فأثمرت كان النماء لها دونه، لأنّه نماء في ملكها، وإن كان النماء غير متميّز كالكبر والسمن وتعليم القرآن كانت بالخيار بين أن تعطيه نصفه بزيادته، أو تمسكه ويكون له نصف القيمة.

فإن اختارت أن تعطيه النصف بحاله لزمه القبول، لأنّه حقّه وزيادة، وإن اختارت الإمساك كان لها، لأنّ الزيادة لها غير متميّزة، فلا تجبر على تسليم مالها في حقّها، وليس هاهنا نماء غير متميّز لا يتبع الأصل ويمنع الرجوع إلّا في هذه المسألة، ويقوى في نفسي أنّ له الرجوع بنصفه مع الزيادة الّتي لا تتميّز لقوله تعالى «فنصف ما فرضتم» وإن كان الأوّل قويّاً أيضاً.

وأتما إن كان زائداً من وجه ناقصاً من وجه، مثل أن كان صغيراً فكبر فالكبر في العبد نقص والصغر زيادة، أو كان يُحسن القرآن فنسيه لكته سمن واستوى فالأمر موقوف هاهنا على تراضيهما، فإن تراضيا بردّ النصف فذاك، وأيّهما امتنع لم يجبر الآخر عليه.

فإن اختار الزوج الرجوع وأبت كان لها لأنّه زائدة، ولها منعه لأجل

الزيادة، وإن اختارت دفع نصفه بزيادة، لم يجبر عليه لأنه ناقص فلا يجبر على أخذ نصفه ناقصاً، فإن تراضيا على شيء فذاك، وإن أبت التسليم كان كالتالف فيكون له عليها نصف القيمة أقل ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين القبض، هذا إذا كان بعد القبض.

فأمّا إن كان قبل القبض، فإن كان بحاله فلها نصفه، وإن كان ناقصاً كانت بالخيار بين قبض نصفه ناقصاً وبين أن تترك، فإن اختارت نصفه فلا كلام، وإن لم يفعل كان كالتالف في يده قبل القبض فيكون على قولين: أحدهما نصف مهر مثلها، والثاني لها نصف قيمة المهر كالتالف في يده سواء.

وإن كان زَائداً زيادة متميّزة فالزيادة لها، ولها نصف الأصل، وإن كانت غير متميّزة فهي بالخيار بين أن تأخذ الكلّ بزيادته، وبين أن تترك وتأخذ نصفه، فالحكم هاهنا إذا كان قبل القبض كالحكم فيه إذا كان بعد القبض.

فأُمّا إن كان زائداً من وجه ناقصاً من وجه فهاهنا يختلف، فيكون الخيار لها إن اختارت أخذ كله بزيادة والرضا بنقصانه كان لها، وليس له الامتناع عليها، لأنّ الزيادة لها ونماء ملكها، وإن تركت نصفه عليه بزيادته ونقصانه كان لها ذلك لأنّ النقصان في يده وقد رضيت بتسليم حقّها والزيادة إليه، فلهذا كان إليها بكلّ حال.

وكلّ موضع قلنا حقُّ الزوج في القيمة، فإنّما له أقلُّ الثمنين من قيمته يوم العقد ويوم يأخذ العبد، فإذا طلّقها قبل الدخول كان له نصف الصداق، وبماذا يدخل في ملكه؟

قال قوم: إنّه يدخل في ملكه بالطلاق من غير اختياره، وقال آخرون: لا يدخل بغير اختياره، وإنّما يصير بطلاق قبل الدخول كالشفيع، فإنّه بالبيع ملك أن يملك أن يملك كذلك الزوج ملك أن يملك إلّا الميراث، وليس هذا بميراث، والأوّل أقوى لقوله تعالى «فنصف ما فرضتم».

وفائدة الوجهين إذا قال: يدخل في ملكه بغير اختياره، كان ما حدث من

النماء بينهما، ومن قال: يملكه باختياره، كان الحادث من النماء من حين الطلاق إلى الاختيار لها وحدها تنفرد به، لأنّه نماء ملكها.

إذا أصدقها نخلاً حائلاً، فطلّقها قبل الدخول بها والنخل مطلعة، فيه سبع مسائل:

إحداها: لها إمساكها بحملها، ومنعه من الرجوع في النصف، ويكون حقّه في القيمة، لأنّ الصداق قد زاد زيادة غير متميّزة، فهو كالسمن وتعلّم القرآن ونحوه.

الثانية: بذلت ردّ النصف إليه بزيادته فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون الطلع مؤبّراً، أو غير مؤبّر، فإن لم يكن مؤبّراً أجبرناه على القبول لأنّها زيادة غير متيزة، فهو كالسمن وتعلّم القرآن، فبذلت نصفها بزيادتها لزمه قبولها، وإن كان الطلع مؤبّراً فبذلت النخل بزيادته، فهل يجبر على قبوله أم لا؟ المذهب أنّه يجبر عليه، لأنّها زيادة متصلة بالنخيل، فهي كالطلع قبل أن يؤبّر.

ومن الناس من قال: لا يجبر عليه، لأن الطلع بعد التأبير كان كالنماء المتميّز فهو كما لو كان الصداق شاة فولدت، فأرادت ردّ نصفها ونصف النماء، لم يجبر على القبول، وقال قوم: هذا غلط، لأنّ الطلع وإن كان بعد التأبير كالنماء المتميّز، فإنّه متصل بالنخيل غير منفصل عنه، فهو كالّذي لم يؤبّر.

الثالثة: قال لها: إقطعي الثمرة دون النخيل لأرجع في نصفها فارغة عن الثمرة، لم تجبر على هذا لقوله عليه وآله السلام: ليس لعرق ظالم حقّ، وهذا عرق عادل.

الرابعة: قالت هي: وأنا أفرغ النخيل بقطع الثمرة وارجع أنت في نصفها بعد هذا، قال قوم: يجبر الزوج على قبول هذا إذا كان القطع لا يضرّ بالنخيل في المستقبل، وهكذا لو كانت جارية فسمنت ثمّ هزلت، فعليه قبض نصفها، لأنّه لا مانع هناك وقد عاد النصف بحاله.

الخامسة: قالت له: إصبر عن الرجوع حتى تدرك الثمرة و آخذها ثمّ تأخذ

#### كتاب الصداق

نصف النخل، قال قوم: لم يجبر عليه، لأنّ حقّه معجّل على الفور، فلا يجب عليه تأخيره.

السادسة: قال لها: قد رضيتُ بتأخير الرجوع اليوم وبذلت لكِ أن تُبقي ثمرتك على النخل حتى إذا جذذت رجعت في النصف، لم نجبرها على هذا، لأنّ الصداق إذا كان زائداً زيادة غير متميّزة فحقه في القيمة، وليس لها الرجوع بالعين.

السابعة: إذا قال: أنا أرجع في النصف وأقبضه ليزول عنك الضمان، ثمّ أدفعه إليك يكون حقّي أمانة في يدك والثمرة كلّها لك عليه إلى حين الجذاذ، فهل تجبر على هذا؟

قال قوم: نجبرها عليه، لأنّه لا ضرر عليها فيه، بل لها فيه النفع، وهو الزيادة في ثمرتها، ومنهم من قال: لا نجبرها لأنّها لا تأمن أن يرجع عليها فيما بذله في وقت حاجة الثمر إلى البقاء، فيكون قد أضرّ بها فلذلك لم يجبرها، هذا في النخل.

فإن كان شجراً غير النخل حائلاً فأثمر ففيه المسائل السبع حرفاً بحرف، ويكون النور في الشجر بمنزلة التأبير في النخل.

إذا كان الصداق أرضاً فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها، فإذا كربت الأرض فهذه زيادة غير متميّزة، فهي كالنخل يطلع ويطلقها قبل الأبار، فإن اختارت الإمساك وردّت نصف القيمة كان لها، وإن اختارت تسليمها بزيادتها إليه لزمه القُبول، لأنها زيادة غير متميّزة.

وإن كان قد زرعت ففيها المسائل السبع حرفاً بحرف إلا مسألة؛ وهي إذا قالت: أنا أردُّ عليك نصف الأرض نتصرّف فيها ونزرعها، فإنّا لا نجبره على هذا لأنّ الزرع في الأرض يضرُّ بها فهو نقصان فيها فلا يلزمه قبوله، وليس كذلك الطلع في النخل لأنّ كون الطلع في النخل ليس بنقصان فلهذا أجبرناه على القبول، ولأنّ الزرع فيها عين مالها قد أودعته فيها فلا يلزمه أن يقبل منها عين مال

قائم، وليس كذلك الطلع لأنّه نماء من أصل النخل.

وإن كانت غرستها ثمّ طلّقها، فالحكم فيها كالحكم في الزرع حرفاً بحرف، وفيها مسائل النخل السبع إلّا مسألة على ما شرحناه حرفاً بحرف.

وإن كان الصداق أرضاً فزرعتها ثمّ طلّقها وقد حصدته، فحقّه في الأرض نصفه لأنّ الصداق بحاله إلّا أن يكون الزرع أضرّ بها فلا يجبره على قبولها ناقصة أو زائدة بالزرع، فإنّه قد تكون مختلفة قبل الزرع فيستوي به.

وإن طلّقها قبل الحصاد والزرع مستحصد فقالت: أنا أحصده وخذ نصف الأرض، أجبرناه على هذا إن لم يكن نقصان كما قلنا في النخل إذا رضيت بقطع الثمرة أجبرناه على القبول كذلك هاهنا.

إذا كان الصداق جارية حاملاً فولدت أو بهيمة فولدت في يده قبل القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول فإنّ نصف الصداق يعود إليه.

ولا تخلو الجارية وولدها من أربعة أحوال: إمّا أن يكونا قائمين، أو تكون الأمّ قائمة والولد تالفاً، أو الولد قائماً والأمّ تالفة، أو يكونا تالفين.

فإن كانا قائمين فالولد لها، لأنه نماء ملكها ثمّ ينظر، فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص، أو كان زائداً كان لها، وإن كان ناقصاً فإن كانت طالبته بتسليمه فمنع فعليه ما نقص الولد قولاً واحداً، وإن لم يكن طالبته فهل عليه ضمان ما نقص ؟ قيل فيه وجهان يبني على ما إذا تلف الولد فإنّه على قولين.

وأتما الكلام في الأمّ فإن كانت قائمة بحالها لم تزد ولم تنقص، فهي لها يرجع الزوج عليها بنصفها لأنّه طلّقها قبل الدخول، فإذا لم تزد ولم تنقص فحقه في نصفها، فإن زادت فحقه في نصف القيمة إلّا أن تختار دفع ذلك النصف إليه زائداً فيكون ذلك له.

وإن كانت ناقصة نظرت: فإن كانت طالبته بالتسليم فأبى فعليه أرش النقص، وإن لم تكن طالبته بذلك أو طالبته فلم يمنع، قيل فيهما قولان:

أحدهما: لا يضمن وهو بالخيار بين أن يقبض نصفها ناقصة أو يطالب

بنصف القيمة.

والقول الثاني أنّه كالغاصب إلّا في المأثم، يعني أنّ الّذي لها نصف الجارية ناقصة وعليه أرش النقص، كما لو غصبها جارية فنقصت كذلك هاهنا.

فمن قال: لها نصف الصداق وأرش النقصان -وهو الأقوى- فلا كلام، ومن قال بالخيار نظرت: فإن اختارت الإمساك أمسكت ولها أرش النقص، وإن اختارت الفسخ فسخت، فيكون كالصداق التالف قبل القبض.

وإن كان الولد تالفاً والأمّ قائمة، فالحكم في الأمّ على ما مضى؛ إن كانت بحالها فلها النصف، وإن نقصت عن منع بعد المطالبة ضمن النقص لها، وإن نقصت من غير منع فعلى ما مضى من القولين.

وأمّا الولد فقد هلك ينظر فيه: فإن كانت طالبته به فمنع ضمن، وإن تلف من غير منع فعلى قولين: أحدهما يضمن لأنّه تولّد عن عين مضمونة فهو كولد المغصوبة، والثاني لا يضمن لأنّ ضمان الأمّ ضمان بالثمن وهو لا يقابله بدل ولا ثمن، فلم يكن مضموناً، ويفارق ولد المغصوبة لأنّه منعه بإمساكه فهو كأمّه، وهكذا في ولد العارية وجهان.

وأمّا إن كانت تالفة والولد قائماً، فإذا تلفت الأمّ فهو صداق بعينه تلف قبل القبض، فعلى قولين: أحدهما لها بدل الصداق، وهو الأقوى، والثاني لها مهر مثلها، فمن قال: لها بدله، فلها نصف القيمة، ومن قال: مهر المثل، فعليه نصف مهر المثل.

والولد يبنى على هذين القولين، فمن قال: ما بطل الصداق ولها بدله، قال: الولد هاهنا لها لأنه نماء ملكها، ومن قال: لها مهر المثل، فالولد لا حقّ لها فيه، وفيهم من قال: الولد لها لأنه نماء ملكها الذي يتفرّد به تميّز في ملكها قبل انقراض ملكها فكان لها.

وإذا كانا تالفين فالحكم في الأمّ مضى، وهو أنّه صداق هلك قبل القبض فعلى قولين، والكلام في الولد مبنيُّ عليه لو كان حيّاً وقد مضى، ومن قال: الولد

لها، إن كانت طالبته فعليه ضمانه، وإن لم تكن طالبته فعلى القولين.

وإن كان الصداق جاريةً حائلاً فحملت بمملوك، ثمّ طلّقها قبل الدخول فهذا صداق زائد من وجه بالحمل، ناقص من وجه لأنّ الحمل في بنات آدم نقص فتكون الزوجة بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن تمسك الكلّ أو تردّ الكلّ أو تردّ الكلّ أو تمسك النصف وتردّ النصف.

فإن أمسكت الكلّ كان لها لأنّها زادت زيادة غير متميّزة، فإن اختارت إمساكها ولها نقصان كان له عليها نصف قيمتها؛ أقلّ ما كانت قيمتها يوم العقد إلى حين الطلاق لما مضى، وإن اختارت ردّ الكلّ كان لها لأنّها ملكتها بعقد معاوضة، فإذا نقصت قبل القبض كان لها الردّ كالمبيع إذا نقص في يد البائع.

فعلى هذا إذا ردّت كانت كالتالفة قبل القبض فيكون على القولين: أحدهما لها نصف القيمة، والثاني لها نصف مهر المثل، وتكون القيمة هاهنا أكثر الأمرين من حين العقد إلى حين الطلاق، لأنّ ما نقص كان من ضمانه، فكان لها الرجوع عليه بأكثر الأمرين.

وإن اختارت ردّ النصف وإمساك النصف كان لها، أمّا ردّ النصف فلأنّها من النقص، وإمساك النصف لأنّها قد أحسنت بقبولها ناقصة.

وإن أصدقها جارية حاملاً بمملوك ثمّ طلّقها قبل الدخول وقد وضعت حملها فالكلام في الولد والأمّ.

فأمّا الكلام في الأمّ فإن كانت لم تزد ولم تنقص فلها نصفها، ويعود إليه نصفها، وإن كانت نصفها، وإن كانت طالبته فمنع فعليه ما نقص، وإن كان النقص من غير مطالبة فعلى قولين، فمن قال: ليس عليه ما نقصت، قال: لها الخيار بين قبولها ناقصة ولا شيء معه وبين الردّ، ومن قال: تطالب بالأرش، أمسكت النصف وطالبت بالأرش.

فأمّا الكلام على الولد فإنّه يبني على الحمل، هل له حكم أم لا؟ وذلك على قولين: أحدهما لا حكم له بوجه، ويكون الولد كاليد والرِجل، فإذا انفصل فكأنّه

#### كتاب الصداق

نماء تجدّد وتميّز حال الانفصال، والثاني له حكم فكأنّه أصدقها عينين متميّزتين.

فإذا قيل: لا حكم له، فكأنّه نماء حدث وتميّز حين وضعت الجارية لها تنفرد بها، وكان هذا النماء لها دون الزوج بلا إشكال، فعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية، لأنّه لا يمكن التفرقة بينها وبين ولدها، فإذا لم يكن كانت كالتالفة في يدها، فيكون لها عليه نصف القيمة، وقال قوم: تُباع هي وولدها لهما، فيكون لها قيمة الولد من الثمن والباقى بينه وبينها نصفان.

وإذا قيل: له حكم، فهذه عين هي صداق وقد زادت في يده، فتكون المرأة بالخيار بين أن ترد عليه نصف الولد بزيادته، وبين أن تمسك الولد لأجل الزيادة فلا ترده، فإن ردت النصف حصلت الجارية بينهما نصفان.

فإن اختارت إمساك الولد فهل يقوَّم عليها فيكون لها نصف قيمة الولد أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا يقوم عليها، لأنه لا يمكن ذلك، فإنك إن أردت تقويمه قبل الوضع لم يصح لائه مجهول، وإن قومته حين وضعت لم يجز، لأنه زاد في ملكها فلا يقوم عليها ملكها ويسقط تقويمه ويكون على ما مضى إذا قيل لا حكم للحمل.

والوجه الثاني: يقوّم عليها لأنّه لا يجوز أن يصدقها عينين فيطلّقها قبل الدخول بها، ثمّ يرجع في نصف إحداهما دون الأخرى، فإذا لم يجز هذا كان تقويمه حين وضعت حيّاً لأنّه كان ينبغي أن يقوّم حين العقد فتعذّر ذلك لكونه مجهولاً يومئذ، فوجب أن يقوّم وقت إمكان التقويم، وهو حين وضعته.

كمن تزوَّج بحرَّة فبانت أمة فولدها حرُّ لاعتقاده وعليه قيمة الولد، لأنّه أتلف رقبة على سيّده باعتقاده، فاقتضى تقويمه حين العلوق، فلم يمكن، فقوّمناه حين الوضع لأنّه أوّل وقت إمكان التقويم، ولم يمنع من تقويمه عن زيادة حصلت حال الحرية، فكذلك هاهنا.

وإذا قيل: لا قيمة عليها، لم يكن له الرجوع في نصف الأمّ لما مضى، وعلى هذا أبداً متى لم يمكن الرجوع إلّا بالتفرقة بينها وبين حملها لم يفرّق بينهما.

إذا أصدقها شيئاً بعينه كالثوب والعبد ونحو ذلك فتلف قبل القبض سقط حقّها من عين الصداق، لأنّ عينه قد هلكت، والنكاح باق ويجب لها مثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فقيمته، وفي الناس من قال: لها مهر المثل.

وإن كان الصداق داراً فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها كان له عليها مهر مثلها عند من قال: لها مهر المثل، وعلى ما اخترناه له قيمته مثل الأولى سواء.

فمن قال: لها مهر المثل، فتلف، لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن تتلفه الزوجة أو يتلفه أجنبيّ أو يتلفه الزوج، فإن أتلفته المرأة كان إتلافها كالقبض، وإن أتلفه أجنبيّ كانت بالخيار بين أن تطالب الأجنبيّ بالبدل، وبين أن تفسخ ولها مهر المثل على زوجها، وإن كان المتلف الزوج أو تلف بأمر سماويّ لها مهر المثل على قول من اعتبر المثل.

وعلى ما قلناه من اعتبار القيمة، فإن أتلفته الزوجة فهو قبض، وإن أتلفه أجنبتي كان لها بدله عليه؛ مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن أتلفه الزوج أو تلف بأمر سماوي الباب واحد، فلها البدل؛ المثل إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فالقيمة.

ومتى تعتبر القيمة؟ نظرت: فإن كانت مطالبته فمنعها فعليه أكثر ما كانت قيمته من يوم المطالبة إلى يوم التلف، لأنه كالغاصب، وإن تلف في يده من غير مطالبة، قيل فيه قولان: أحدهما عليه قيمته يوم التلف، وهو الأقوى، والثاني قيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى يوم التلف لأنه كالغاصب إلّا في المأثم.

فإن أصدقها شيئاً بعينه ثمّ ارتدُّت قبل الدخول بها عاد الصداق إليه، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فإن كان باقياً بعينه بلا زيادة ولا نقصان أخذه كلّه، وإن كان قد زاد زيادة متميّزة فالفائدة والنماء لها دونه لأنّه تميّز في ملكها ويرجع الزوج إلى أصل الصداق، وإن كانت غير متميّزة كالسمن والكبر فهي بالخيار بين أن تردّه بزيادته وبين أن تمسكه، فإن اختارت ردّ جميعه لزمه القبول

#### كتاب الصداق

لأنّه عاد حقّه إليه زائداً، وإن اختارت إمساكه كان له عليها بدل صداق غير زائد. وإن أصدقها شيئاً بعينه فقبضته وخرج عن ملكها ببيع أو هبة أو غير ذلك ثمّ عاد إليها بحاله، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها، كان له أخذ نصفه بحاله، لأنّه عين ماله.

إذا أصدقها نخلاً حائلاً فأثمرت في يده فالثمرة لها دونه، لأنه نماء في ملكها، فإن لم يسلّمها إليها حتى أرطبت فجذّها وشتسها فقبل أن يتناهى جفافها أخذها وقد بقي فيها رطوبة قليلة، فجعلها في براني أو ظروف غيرها وصبّ عليها صقراً من صقر نخلها، وهو سيلان الرطب ما لم تمسّه النار، فإذا مسّته النار فهو الربّ، وهذه عادة أهل الحجاز في الثمار، يحفظونها كذلك في الأواني حتّى تبقى رطوبتها.

فإذا فعل هذا، فهذا رجل غاصب لمالها وقد خلط بعضه ببعض ينظر فيه: فإن لم تنقص الثمرة ولا الصقر وكانا بحالهما، أو زاد بذلك كان الكلّ لها، وإن نقصا أو أحدهما، فإن استقرّ النقص وتناهى نقصانه فلا ينقص بعد هذا، كان الكلّ لها وتطالبه بأرش النقص، وإن لم يتناه نقصانه بل قيل: هذا ينقص فيما بعد، فهو كمن غصب طعاماً قبله ولم يتناه نقصانه، قال قوم: فهو كالمستهلك، وقال قوم: يأخذه مالكه، وكلّما نقص رجع عليه بما نقص، وهذا أقوى.

وأمّا إن صبّ عليها صقراً من صقر نخله دون نخلها، فهو كالغاصب فهاهنا لا تُعتبر زيادة الصقر ونقصانه وإنّما تُعتبر ثمرتها، فإن لم تزد ولم تنقص أخذتها، وإن نقصت نقصاً مستقراً أخذتها وطالبت بأرش النقص، وإن لم يكن مستقراً ففيها قولان على ما مضى، هذا إذا كان النخل حائلاً.

فأمّا إن أصدقها نخلاً حاملاً فيه طَلعُ غير مؤبّر فتبع النخل أو طَلعُ مؤبّر فأصدقها النخل وثمرتها معاً فالنخل والثمرة جعلا لها صداقاً، فإذا جدّها فيما بعد وشمّسها وجعل عليها الصقر، فعلى ما مضى، إلّا أنّهما متى نقصا أو أحدهما الباب واحد.

فهذا صداق نقص قبل القبض، فهي بالخيار بين أن تقبضه ناقصاً أو ترد، فإن اختارت رد الجميع كان كالصداق المعين قبل القبض، وإلى ماذا يرجع؟ يبني على القولين على ما مضى، فعلى ما اخترناه من ضمانه بالقيمة تضمن النخل بالقيمة، والثمرة بالمثل، هذا إذا اختارت رد الجميع.

فإن اختارت ردّ الثمرة وهو ما حصل فيه الصقر وتمسك النخل، فهل لها ذلك أم لا؟ قيل فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قيل: لا يفرق، يقال لها: إمّا أن تمسكي الكلّ أو تدّعي الكلّ، وإذا قيل: تفرّق، فعلى هذا تمسك النخل وتكون الثمرة كالتالفة، وإلى ماذا يرجع؟ على قولين: أحدهما إلى حصة الثمرة من مهر المثل، وعلى ما اخترناه إلى بدل المردود من الثمرة والصقر، هذا إذا كان الصقر من عندها.

وإن كان من عنده فالحكم على ما مضى، وكلُّ موضع قلنا تخلَّص الثمرة عن الصقر، فإنَّ أُجرة التخليص على الزوج، لأنه تعدَّى بخلطه بعضها ببعض.

إذا كان الصداق أمة معتنة ملكتها بالعقد، وليس للزوج وطؤها لأتها خارجة عن ملكه، فإن خالف ووطىء.

فإن كان عالماً بالتحريم فعليه الحدّ، والنسب لا يحلق به وهو مملوك لها، ولا تصير الأمة أمّ ولد، والمهر فإن كان مكرهاً فعليه المهر، وإن طاوعته على قولين: أحدهما لا مهر لها، وهو الأقوى، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله نهى عن مهر البغيّ، والثاني لها المهر لسيّدها.

وإن كان جاهلاً بتحريمه مثل أن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام، مثل جفاة العرب، أو كان قريب العهد بالإسلام، أو كان مالكيّاً يعتقد أنَّ نصف الجارية له قبل الدخول، فلا حدّ عليه للشبهة، والنسب يلحق به، والولد حرّ لأنّه بشبهة، وعليه قيمته لها يوم وضعته حيّاً، وعليه المهر لأنّه وطء بشبهة، ولا تصير أمّ ولد في الحال لأنّها غير ملكه، فإن ملكها فيما بعد فعلى قولين.

ثلاث مسائل تتكرّر كثيراً: وهي إن أحبلها بحُرِّ في ملكه فهي أمّ ولد، قولاً

واحداً، وإن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثمّ ملكها لا تصير أمّ ولد مثل ذلك، وإن أحبلها بحرّ في غير ملكه ثمّ ملكها فعلى قولين.

وإذا أحبلها الزوج نقصت في العادة فهي بالخيار بين أن تمسكها ناقصة أو تردّ، فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص؟ على قولين أصحّهما أنّ عليه الأرش، وفيهم من قال: لا أرش عليه، وإن ردّتها كان لها مهر المثل أو القيمة على ما مضى من القولين.

إذا أصدقها شقصاً من أرضٍ أو دارٍ لم يكن للشفيع أخذه منها، وكذلك إذا خالعها أو صالح عليه وفيه خلاف.

إذا أصدقها شقصاً يجب فيه الشفعة، ثم طلّقها قبل الدخول بها فيها ثلاث مسائل:

طلّقها وأخذه الشفيع بالشفعة، فلا يرجع عليها بالنصف من الشقص، لأنّه خرج عن يدها، ويكون له عليها نصف قيمة الشقص.

الثانية: طلّقها وعفا الشفيع عن الشفعة، فإنّ الزوج يأخذ النصف من لشقص.

الثالثة: طلّقها قبل علم الشفيع بالنكاح، فالزوج قد ثبت له الرجوع، والشفيع قد ثبت له حقّ الشفعة، فأيّهما يقدّم على صاحبه؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: الشفيع أولى لأنّ حقّه أسبق، فإنّه وجب بالنكاح، وحقّ الزوج بالطلاق، فعلى هذا يأخذ الشفيع كلّ الشقص، بمهر المثل، ويرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص.

والثاني: الزوج أولى لأنّ حقّه ثبت نصّاً بالقرآن، وحقّ الشفيع بالاجتهاد، فعلى هذا يأخذ الزوج النصف ويبقى النصف يقال للشفيع: إن اخترت أن تأخذ النصف الباقى بنصف مهر المثل وإلّا فاترك.

وهذه المسائل لا تتفرَّع على ما ذهبنا إليه من أنَّ ما يجعل مهراً لا شفعة فيه. أربع مسائل تُذكر في موضع: إذا جمع بين بيع وصرف، وبيع وإجارة،

وبيع وكتابة، وبيع ونكاح.

فأمّا بيع وصرف، فأن يبيع ذهباً بفضّة مع أحدهما عوض من غيرهما، مثل أن باعه دراهم وثوباً بذهب، أو ذهباً وثوباً بفضّة، فالثوب مبيع بالثمن، والذهب صرف بالفضّة، فهما صحيحان عندنا، وفيهم من قال: يبطلان.

فأمّا إن كان الجنس واحداً ومع أحدهما من غيرهما، مثل أن باعه ثوباً وذهباً بذهب أو ثوباً وفضّة بدراهم، فعندنا يصحّ وعند بعضهم لا يصحّ، وإنّما يصحّ عندنا إذا كان العوض مع الناقص منهما، فإن تساويا ومع أحدهما عوض لم يصحّ.

فأمّا بيع وإجارة فمثل أن يقول: بعتك عبدي هذا و آجرتك داري هذه شهراً جميعاً بألف، وهذا بيع وإجارة، فهما يصحّان، وفيهم من قال: يبطلان، فأمّا إن قال: بعتك داري هذه و آجرتكها شهراً بألف، فالكلُّ باطل بلا خلاف، لأنّه لا يصحُّ أن يبيعه رقبة الدار وقد آجرها منه، لأنّ من ملك الرقبة ملك المنافع.

فَأَمّا بيع وكتابة فأن يقول لعبده: بعتك عبدي هذا، وكاتبتك بألف إلى نجمين، فإنَّ البيع يبطل، وأمّا الكتابة على قولين بناء على تفريق الصفقة، والصحيح عندنا أنَّ البيع يبطل، لأنّ بيع عبده من عبده لا يصحّ، والكتابة فصحيحة لجواز تفريق الصفقة.

وأمّا بيع وإجارة فمثل أن يقول: بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه القلعة وتحذوها جميعاً بدينار، فهو كالكتابة سواء، عندنا يصحّ، وفيهم من قال: لا يصحّ.

فإذا قلنا صحّا معاً قسّطنا العوض على المبيع ومنفعة الدار، فأعطيناهما بما يخصّه، فإذا كان العوض ألفاً وقيمة العبد مائة وأجرة مثل الدار مائة فالعوض بينهما نصفان، وعلى هذا الحساب.

وإذا قال: زوَّجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعاً بألف، فهذا بيع ونكاح، فإنهما يصحّان، وقسطنا العوض عليهما بالحصّة، ومنهم من قال:

# كتاب الصداق

يبطلان.

وإن قال: زوَّجتك بنتي هذه وهذا الألف لك بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر، فهما صحيحان، ويقسط ثمن العبد عليهما بالحصّة، وفيهم من قال: يبطلان.

إذا كان لبنته ألف فقال لرجل: زوّجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معاً بهذه الألف معاً بهذه الألف من عندك، بطل البيع والمهر معاً، لأنّه رباً وذلك أنّه فضّة وبضع بفضّة فبقي النكاح بلا مهر.

فإن كان جنسان فقال: زوَّجتك بنتي هذه ولك هذه الألف درهم بهذه الألف دينار، كان هذا نكاحاً وصرفاً وكان صحيحاً عندنا، وعندهم على قولين.

إذا أصدقها عبداً فدبّرته ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فهل له الرجوع في نصفه أم لا؟ فيه ثلاث مسائل:

إحداها: دبّرته ثمّ رجعت في التدبير بالقول، فعندنا أنّه يصحُّ رجوعها، ويكون نصفه للزوج لأنّه عين ماله، وقال قوم: لا يصحُّ الرجوع بذلك وله أن يأخذ نصف القيمة.

الثانية: دبّرتها ثمّ رجعت في التدبير بالفعل كهبة وإقباض أو بيع أو وقف أو عتق، صحّ الرجوع بلا خلاف، ويكون نصفه للزوج لأنّه عين ماله.

الثالثة: طلّقها والعبد مدبّر فلم يأخذ القيمة حتّى رَجعت في التدبير بالقول أو الفعل، كان بالخيار بين أن يرجع إلى نصف العين أو إلى نصف القيمة، وفيهم من قال: ليس له الرجوع في عينه لأنّ حقّه وجب في القيمة حين الطلاق، وليس له نقله عن القيمة إلى غيرها إلّا برضاها، والأوّل أقوى لأنّه عين ماله.

إذا تزوّجها على عبدٍ فبان حرّاً قيل فيه قولان: أحدهما لها مهر المثل، والثاني قيمته لو كان عبداً، وهو الأُقوى، لأنّه أصدقه شيئاً بعينه.

فإن أصدقها عبداً فبان مستحقاً كان مثل ذلك على القولين أصحّهما عندنا أنّ لها القيمة، وإن أصدقها عبداً فبان مجهولاً أو قال: أصدقتك هذا الخلّ فبان

خمراً، فلها مهر المثل، لأنّ العبد المجهول لا يمكن الرجوع إلى قيمته، والخمر لا مثل لها فيلزم مثلها، والخمر لا يقال لو كان خلّاً كم قيمته؟ فإنَّ مثله لا يكون خلّاً ويفارق الحرّ أن لو كان عبداً، وقد روى أصحابنا أنّ لها خادماً وسطاً، وكذلك قالوا في الدار المجهولة، وهو الّذي يفتى به.

وأَمّا إن أصدقها خبراً معيّنة فالّذي يقتضيه مذهبنا أنَّ لها قيمته عند مستحلّيه. وإن ستى لها الحرّ باسمه، فقال: أصدقتك هذا الحرّ، فلها مهر المثل، لأنّه ستى لها ما لا يجوز أن يكون مهراً فلم يجب قيمته، ويفارق الأوّل لأنَّ في الأوّل ستى لها الخلّ فبان خبراً، فأوجبنا القيمة عند مستحلّيه، وهاهنا دخل مع العلم بأنّ ما ستى لا يملكه فلا قيمة له.

إذا عقد النكاح في السرّ بمهر ذكراه ثمّ عقدا في العلانية بخلافه، فالأوّل هو المهر عندنا، وقال قوم: المهر مهر العلانية.

إذا اتّفقا على مهر وتواعدا به من غير عقد، فقالت له: جتلني حال العقد بذكر أكثر منه، فذكر ذلك، لزمه ما عقد به العقد، ولا يلتفت إلى ما تواعدا به، لأنّ العقد وقع صحيحاً سرّاً كان أو علانية.

إذا آدَّعت أنَّه نكحها يوم الخميس بعشرين، وشهد لها شاهدان، وادَّعت أنّه نكحها يوم الجمعة بثلاثين وشهد لها شاهدان فلا فصل بين أن يكون الشاهدان هما الأوّلان أو غيرهما، ولا فصل بين أن يتّفق قدر المهرين أو يختلف، فالكلّ واحد.

فإذا ثبت هذا بالشهادة، ثمّ اختلفا فقالت: هما نكاحان فلي المهران، وقال الزوج: نكاح واحد وإنّما تكرّر عقده، فلك مهر واحد، فالقول قول الزوجة، لأنّه يحتمل ما تدَّعيه، ويحتمل ما يقول هو، لأنّه يجوز أن يكون تزوّجها ثمّ بانت منه بردّة أو خلع ثمّ نكحها نكاحاً مستأنفاً، فإذا أمكن الأمران معاً، فالظاهر معها لأنّ الظاهر من العقد إذا وقع أنّه وقع صحيحاً، وحمله على خلافه خلاف

# كتاب الصداق

الظاهر، وهكذا لو أقام شاهدين أنّه باعه هذا الثوب يوم الخميس بألف، وشاهدين أنّه باعه يوم الجمعة منه بألف أو بألفين، فالقول قول البائع لأنّ الظاهر معه.

فإذا ثبت أنّه يلزم النكاحان فالأولى أن نقول إنّه يلزمه المهران معاً، وقال بعضهم: يلزمه مهر ونصف، لأنّه يقول طلّقتها بعد الأوّل قبل الدخول، فعليّ نصف المهر ثمّ تزوّجت بها يوم الجمعة، وهذا أقوى، وعلى هذا لو قال: طلّقتها بعد النكاح الثاني قبل الدخول، لم يلزمه أكثر من نصف المهر فيه أيضاً.

إذا تزوّج أربع نسوة بعقد واحد بألف درهم صحَّ العقد والمهر، وقال بعضهم: العقد صحيح، والمهر على قولين، وهكذا لو خالعهنَّ دفعة واحدة بألف صحح الخلع بلا خلاف.

وإن كان له أربعة أعبد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين، صبّ عندنا لأنَّ البدل إذا كان معلوماً صبّ ، وإن كان ما يخصّ كلّ عين مجهولاً كما لو اشترى أربعة أعبد بألف صبّ عندهم.

وعند بعضهم أنّ الصداق باطل في النكاح والخلع، والكتابة باطلة من أصلها لأنّ ما يستحقّ كلّ واحدة منهنّ تتقسّط على مهر مثلها، وذلك مجهول، وإذا قلنا: إنّ العقد صحيح والصداق صحيح، كان لكلّ واحدة منهنّ ربع الألف، وذلك ليس بمجهول، وقال قوم: العقد باطل.

ومن قال: المهر باطل والبذل في الخلع باطل، قال: لزمه عن كلّ واحدة مهر مثلها، ويلزم كلّ واحدة منهن صداق مثلها في الخلع، وإذا قالوا: يصح، قسط المستى على مهر المثل فيهنّ بالحصّة؛ اتّفقت مهورهنّ أو اختلفت.

للوالد أن يتصرّف في حقّ ولده الصغير في النكاح وغيره، ذكراً كان أو أنثى، فإن كان أنثى فقد مضى الكلام في تزويجها، وإن كان ذكراً فهاهنا موضعه. فإذا زوَّج ولده امرأة وأصدقها صداقاً، فإن كان الولد موسراً فالمهر في ذمّة الولد دون الوالد، لأنَّ النكاح له بلا خلاف، وإن كان الولد معسراً تعلّق الصداق بذمّته لمثل ذلك.

وهل يكون الوالد ضامناً له بإطلاق العقد أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يتعلّق بذمّة الوالد شيء بإطلاق العقد، والثاني يصير الوالد ضامناً بإطلاق العقد عن ولده لزوجته، وعندنا أنّه يلزمه، رُوي ذلك نصّاً.

فإذا طلّقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون الصداق مقبوضاً عنه من الوالد أو غير مقبوض.

فإن كان مقبوضاً عاد نصفه إلى ولده، لأنّ الوالد لتا ضمن عنه هذا الصداق فقضاه عنه كان بمنزلة هبته له وقبضه له من نفسه، ثمّ قضى ما لزم ولده من الصداق بمال الولد، فكأنّ الوالد أصدق وأقبض، فإذا طلّقها عاد إليه نصفه دون والده.

وهل لوالده أن يسترجعه؟ عندنا ليس له ذلك، لما مضى في الهبات، وعند بعضهم إن رجع إليه بدله فلا حق للوالد فيه، وإن رجع إليه الصداق بعينه فعلى وجهين.

وأمّا إن لم يكن الوالد أقبضها شيئاً فطلّقها الولد قبل الدخول برئت ذمّة الوالد عن نصف الصداق، وبقي نصفه عليه.

وأمّا إن كان الصداق عيناً قائمة أصدقها والده عنه مثل أن قال: زوّج ابني بنتك بهذا العبد من مالي، ففعل، صحّ ، فإذا عاد إلى الولد بطلاقها قبل الدخول نصفه فهل لوالده أن يرجع فيه؟ على ما مضى، هذا إذا كان الولد صغيراً.

فأتما إن كان كبيراً فتزوّج وأصدق لنفسه لزم المهر في ذمّته، فتبرّع والده فقضاه عنه، ثمّ طلّقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد، وهل لوالده أن يرجع؟ فعندنا أنّه لا يرجع فيه، وكذلك عند المخالف.

إذا تزوَّج المولَّى عليه بغير إذن وليَّه كالمحجور عليه لسفه أو مراهق لصغر أو مجنون فالنكاح باطل، فإن كان قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، وقال قوم: لا شيء لها، لأنها رضيت بتسليم نفسها، فقد أتلفت بضعها على نفسها، وهذا أقوى.

# فصل: في التفويض:

التفويض في اللّغة جعل الشيء إلى غيره، وأن يَكِلَه إليه، يُقال: فوّضت أمري إلى الله إنّ الله أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد» أي أجعله إليه، وقال الشاعر:

لايصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولاسراة إذا جُهّالهم سادوا فأمّا التفويض الشرعيّ فأن ينكح المرأة بغير مهر، فيقال مفوَّضة، ومفوِّضة، فمن قال «بفتح الواو» قال: لأنَّ وليّها هو الّذي يفوّض ذلك، ومن قال «بكسرها» قال: لأنَّ الفعل لها لأنّها تزوِّج نفسها.

والكلام في العرف الشرعي، وجملته أنَّ المفوّضة ضربان: مفوّضة المهر ومفوّضة البضع.

فأمّا مفوّضة المهر فأن يذكر المهر مفوّضاً غير محدود، مثل أن يقول: زوّجتكها على أن تمهرها ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا، فإذا عقد على هذا سقط ما ستياه ووجب مهر المثل عندهم، وسيأتى الكلام عليه.

وأمّا مفوّضة البضع، فأن يعقد النكاح بغير مهر وهو أن يقول: زوّجتك بنتي هذه، فيقبل الزوج، ولا ذكر للمهر، أو يقول: زوّجتكها على أن لا مهر لها، فقبل الزوج على هذا ثبت النكاح صحيحاً بغير مهر بلا خلاف، وإن قال: بغير مهر في الحال ولا فيما بعد، كان النكاح أيضاً صحيحاً لأنّ إطلاقه يقتضي المهر، فإذا شرط أن يكون بغير مهر كان الشرط باطلاً، وقال قوم: النكاح باطل لأنّها تصير كالموهوبة، والأوّل أصحة.

فإذا ثبت أنَّ المفوَّضة على هذين الضربين، فإنّ إطلاقها يتناول مفوّضة البضع دون المهر، وقال قوم: هما سواء، فإذا ثبت أنّ إطلاقه ينصرف إلى مفوّضة البضع فالتفريع عليها، فلا يصحُّ أن تكون مفوَّضة إلّا من فوَّض بضعها بإذنها واختيارها، وهي الثيب مع كلّ وليّ والبكر في حقّ غير الوالد والجدّ، فإذا عقد لها النكاح بإذنها مفوّضة فهي المفوّضة الّتي ذكرناها.

فأمّا من تُجبر على نكاح لصغرٍ أو بكارة فلا تكون مفوّضة البضع أبداً، ومتى عقد وليّها مفوّضة لم تكن مفوّضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم، وعندنا بالدخول إلّا في مسألة وهي الأمة يزوّجها سيّدها مفوّضة فيصحّ هذا وإن كان ذلك عن إجبار لأنّ السيّد هو الّذي اختار ذلك، والمهر له، فلهذا صحّ أن تكون مفوّضة.

فكل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر لأن المهر ما وجب، لكن لها المطالبة بفرض المهر، والمهر يجب لها بالفرض منهما أو من الحاكم أو الدخول بها قبل الفرض أو بالموت عند من قال: إن الموت كالدخول.

فإذا ثبت هذا وطلّقها زوجها، فإمّا أن يكون بعد الفرض أو قبله، فإن كان بعد الفرض فالكلام عليه يأتي، وإن كان قبل الفرض فلا مهر لها عند بعضهم، لكن يجب لها المتعة، وهو الّذي نختاره، وكم قدر المتعة؟ يأتي، وفيه خلاف.

فأمّا مقداره ففيه مستحبّ وفيه واجب، فالمستحبّ أن يمتّعها بخادم، فإن لم يجد فمقنعة فإن لم يجد فثلاثين درهما، وأمّا مقدار الواجب فعلى ما يفرضه السلطان، والاعتبار بهما جميعاً عندنا، وقال قوم: الاعتبار به لقوله: ((وَمَتّعوهُنّ على الموسِع قدرُه وعلى المُقْتِر قدره)، وهذا هو الأقوى، وفيهم من قال: الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها، وقال قوم: قدر المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة.

هذا إذا طلّقها قبل الفرض وقبل الدخول.

فأمّا إذا طلّقها بعد الفرض وقبل الدخول مثل أن اتّفقا على الفرض وهما يعلمان قدر مهر المثل أو ترافعا إلى السلطان ففرض لها المهر، فمتى فرض لها المهر بعد العقد كان كالمستى بالعقد تملك المطالبة به.

فإن دخل بها أو مات استقرّ ذلك، وإن طلّقها قبل الدخول سقط نصفه عنه ولها نصفه، ولا متعة عليه، وفيه خلاف.

فأمّا إذا وقعت الفرقة بالوفاة نظرت: فإن مات أحدهما بعد الفرض استقرّ بالوفاة، وإن مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ورثه الآخر، وإن مات الزوج فعليها العدّة، وأمّا المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين: أحدهما لها مهر المثل، والثاني لا مهر لها، وهو الصحيح عندنا وفيه خلاف.

مفوّضة البضع لا تملك بالعقد مهراً أصلاً، وإنّما تملك بالعقد أن تملك، وما ذلك المهر؟ قال قوم: هو مهر المثل، وقال آخرون: ما يتقدّر بالفرض، وهذا هو الصحيح عندنا.

فأتما بالدخول فإنّه يجب مهر المثل بلا خلاف.

وأتما الفرض ففرضان: فرض الحاكم وفرض الزوجين، فأتما فرض الحاكم فلا يجوز له أن يفرض مهر المثل إلا فلا يجوز له أن يفرض مهر المثل بحال، ولا يجوز له أن يفرض مهر المثل إلا بعد العلم بمهر مثلها، فأتما فرض الزوجين فلا يخلو حالهما من أحد أمرين: إتما أن يعلما مبلغ مهر المثل، أو لا يعلما.

فإن كانا به عالمين فإن اتفقا على فرض مهر المثل صحّ ولزم، لأنهما فعلا ما هو الواجب، وإن اتفقا على فرض هو دون مهر المثل صحّ ولزم أيضاً، وعلمنا أنها تركت بعض حقّها، وإن اتّفقا على فرض أكثر من مهر المثل صحّ ولزم أيضاً، وعلمنا أنّه اختار أن يزيدها، وإن اتّفقا ففرضا ثوباً أو غيره متا هو غير مهر المثل صحّ ولزم أيضاً وعلمنا أنّهما اتّفقا على أخذ العوض عتا وجب لها، وهذا جائز.

وأتنا إن كانا جاهلين بموضع مهر المثل فاتفقا على شيء ففرضاه ورضيا به، فهل يصح أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا يصح، لأنّ الواجب مهر المثل، فإذا لم يعلما قدر المثل كان فرضهما مع الجهل باطلاً، والثاني يصح ولزم ما فرضاه، وهو الصحيح عندنا، لأنّ الواجب ما يتفقان عليه.

إذا تزوّجها مفوّضة البضع فجاء أجنبيُّ ففرض معها مهر مثلها وهما يعلمان مبلغه، وسلّمه إليها وتسلّمته وقبضته، ثمّ إنّ الزوج طلّقها قبل الدخول بها قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدهما يعود كلّه إلى الأجنبيّ، والثاني يعود نصفه إلى الأجنبيّ،

والثالث يعود نصفه إلى الزوج.

وإنّما قيل: يعود كلّه إلى الأجنبي، لأنّ الفرض إنّما يصح من الحاكم أو الزوجين، وليس هذا واحداً منهما، فبطل فرضه، ووجب لها المتعة على زوجها، والوجه الثاني أنّ فرضه صحيح، لأنّه لتنا جاز أن يقوم مقام الزوج في قضاء ما يجب عليه ويبرئ ذمّة الزوج به، فكذلك جاز أن يقوم مقامه في الفرض معها وقضائه عنه، فعلى هذا إذا طلّقها قبل الدخول عاد نصفه، وإلى من يعود؟ على الوجهين: أحدهما إلى الأجنبيّ الذي فرضه، والثاني يعود إلى الزوج دونه.

ويجيء على هذين الوجهين إذا تبرّع أجنبيّ فقضى عن الزوج ما وجب عليه من المستى، ثمّ طلّقها زوجها قبل الدخول عاد نصفه بالطلاق، وعلى من يعود؟ على الزوج أو على من تبرّع بقضائه؟ على الوجهين، والوجه الأوّل من الوجوه أقوى.

مفوّضة البضع إذا فرض لها الزوج فرضاً لم ترض به ثمّ طلّقها قبل الدخول بها كان لها المتعة، لأنّ الفرض إنّما يثبت إذا اتّفقا، وهاهنا ما اتّفقا، ويُستحبّ له إذا تزوّجها مفوّضة أن لا يدخل بها حتّى يفرض لها المهر.

فأمّا مفوّضة المهر فهو أن يعقد النكاح ويذكر المهر ولا يذكر مبلغه، فيقول: تزوّجت على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، وهذا في التحقيق تفويض مبلغ المهر.

فإذا كان كذلك وجب لها بالعقد مهر المثل عند بعضهم، لأنّه نكاح بمهر مجهول فسقط المستى، ووجب مهر المثل، فإن دخل بها استقرّ، وإن طلّقها قبل الدخول استحقّت نصفه وعاد نصفه، وقال قوم: يسقط بالطلاق قبل الدخول، وتجب المتعة.

والذي تقتضيه أخبارنا أنّه إذا علّق بمشيئة الرجل فمهما حكم به وجب عليها الرضا به، وإن علّق بما تشاء هي؛ وجب عليه الرضا بما تشاؤه، ما لم يتجاوز خمس مائة الذي هو السنّة، وإن علّقا بمشيئتهما أوقف حتّى يصطلحا.

من يُجبر على النكاح من الصغيرة والبكر الكبيرة يجبرها أبوها أو جدّها على النكاح، فمتى زوّجها مفوّضة البضع كان الحكم فيه مثل الحكم فيمن لا يجبر سواء، وقال قوم: لها مهر المثل لا غير، لأنّه تصرّف في حقّ المولّى عليه، فلم يصحّ إلّا بعوض المثل، كما لو باع شيئاً فإنّه يجب أن يكون بعوض المثل.

فَإِذَا ثبت هذا، فإن أجبرها ولتيها فَزوّجها مفوّضة، لم يجب عليه ضمان المهر لأنّه قد وجب بالعقد، وإن ضمن للزوج فقال: متى لزمك مهرها فعلتي ضمانه؛ لم يصحّ لأنّه ضمان ما لم يجب.

فأتما السيّد فله إجبار أمته على النكاح، فإن زوّجها مفوّضة بغير إذنها صحّ ذلك، لأنّ كلّ الحقّ له، لا شيء لها منه، فإذا زوّجها وصحّ النكاح ملك هو بالعقد ما ملكت الحرّة المفوّضة أن تملك، وقد مضى، فإن فرضه السلطان أو اتّفق مع زوجها ففرضه صحّ وكان الفرض له دون كلّ أحد، هذا إذا فرض قبل أن يزول ملكه.

فأتما إن زال ملكه عنها ببيع أو عتق ثمّ فرض لها المهر، فعندنا لا يصحُّ، لأنّ بيعها طلاقها، وعند المخالف يصحّ، وكم يجب المهر؟ فيه وجهان؛ بناء على ما ملكت أن تملك مهر المثل، كان المهر للسيّد ملكت أن تملك مهر المثل، كان المهر للسيّد دون غيره، ومن قال: ملكت أن تملك مهراً ما، فيقدّر بالفرض، فبعد أن فرض لا يكون للسيّد الأوّل، ولكن إن كان أعتقها فالمهر لها، وإن كان باعها فللسيّد الثاني.

وقال قوم: متى فرض لها المهر كان للسيّد الأوّل لا غير، لأنّه وإن لم يجب المهر بالعقد فإنّ سبب وجوبه هو العقد، والعقد كان في ملكه فوجب أن يكون المهر له.

والذي يقتضيه مذهبنا أنّه إن أعتقها واختارت المقام معه، ثمّ فرض المهر أن يكون لها، وإن باعها ورضي بها السيّد الثاني استمرّ العقد، فمتى فرض المهر فيما بعد كان للثاني.

فصل: في اعتبار مهر المثل:

عندنا أنّ مهر المثل يعتبر بنسائها من الأمّ والأخت والعمّة والخالة، ومن يجري مجراهنّ ما لم يتجاوز خمس مائة درهم، فإن زاد عليها لم يجب أكثر من خمس مائة درهم، وقال قوم: يُعتبر بنساء عصبتها دون أمّها ونساء أرحامها ونساء بلدها، وفيه خلاف، ويعتبر النساء اللّواتي في بلدها.

ويعتبر بمن هو في ستها لأنّ المهر يختلف باختلاف السنّ، ويعتبر ذلك بعقلها وحمقها، لأنّه يختلف بذلك، ويعتبر بجمالها وقبحها لأنّه يختلف بذلك، ويعتبر بحال يسارها وإعسارها، وبأدبها، وبالبكارة والثيوبة، وبصراحة نسبها من الطرفين لأنّ المهر يختلف بجميع ذلك.

وجملته أنّ كلّ أمر يختلف المهر لأجله فإنّه يعتبر به.

إذاحكم لها بمهر المثل كان حالاً ولم يكن عليها التأخير إلى أجل، ومتى اعتبرنا بنسائها من الطرفين على مذهبنا وعلى مذهب المخالف بالعصبات، فإنّه يعتبر الأقرب فالأقرب منهن، لأنّ الأقرب بها أشبه وأليق.

ومتى فقد العصبات عند من اعتبرهن اعتبر نساء ذوي الأرحام، فإن فُقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها، وكذلك نقول.

وإذا كان الذي وجب عليه مهر مثلها من عشيرتها، فإن كان قومها إذا زوجوها من غير العشيرة ثقلوا، كان الواجب على حسب ذلك، فإن كان من العشيرة خقف عنه وإن كان من غيرها ثقل عليه، لأنّه هكذا يكون الاعتبار.

قال قوم: الأولى أن يتزوّج الرجل من غير عشيرته وأقاربه، فإنّه حُكي أنّ الرجل إذا تزوّج من عشيرته خرج الولد بينهما أحمق، فإن كان من غيرها وهما عاقلان خرج عاقلاً، وقد تزوّج قوم إلى عشائرهم فخرج أولادهم حماقى، وقد رُوي في الأخبار الحثّ على ذلك لأنّه من صلة الرحم.

# فصل: في اختلاف الزوجين:

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر مثل أن يقول: تزوّجتك بألف، وقالت: بألفين، أو في جنس المهر فقال: تزوّجتك بألف درهم، وقالت: بألف دينار، فعندنا أنّ القول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن هناك بيّنة معها، ووافقنا جماعة على ذلك، وقال قوم: يتحالفان، وبمن يبدأ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها يبدأ بيمين الزوج، والثاني بيمين الزوجة، الثالث يبدأ الحاكم بأيّهما شاء.

وهل يحلف كلَّ واحد بيمينين فيجمع فيهما بيمين نفي ويمين إثبات أو يقتصر على يمين واحدة يجمع فيهما بين النفي واحدة يجمع فيهما بين النفي والإثبات، فيبدأ بالنفي أولاً فيقول: والله ما تزوجتها بألفين ولقد تزوجتها بألف، ثمّ تحلف هي فتقول: والله ما تزوجتني بألف ولقد تزوجتني بألف، ثمّ تحلف على النفي، ثمّ بألفين، وفيهم من قال: يحلف كلُّ واحد منهما بيمينين يحلف أوّلاً على النفي، ثمّ يحلف الآخر على النفي؛ ثمّ يحلف الآخر على الإثبات، ثمّ يحلف الآخر على الإثبات.

ومتى تحالفا بطل المهر ووجب لها مهر المثل، ولا فرق بين أن يكون ما ادّعته المرأة قدر مهر مثلها أو أقل أو أكثر، وقال بعضهم: ينظر فيما ادّعته؛ فإن كان قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل، وإن كان ما تدّعيه أقلّ من مهر المثل، فإنّه لا يجب عليه إلّا ما ادّعته، لأنّها لا تدّعي زيادة عليه، فلا تُعطى ما لا تدّعيه.

ومن قال بالأوّل قال: هذا باطل، لأنّهما إذا تحالفا حكمنا ببطلان ما ستيناه كأن لم يكن، واتّفقوا كلّهم على أنّه إذا اعترف الرجل بألفين ومهر مثلها ألف وتحالفا، أنّه لا يلزمه إلّا مهر مثلها ألف وفيه خلاف.

إذا اختلف الزوج وأبوالصبيّة الصغيرة تحالفا أيضاً الزوج وأبوالصبيّة، وفيهم من قال: يحلف الزوج ويصبر حتّى تبلغ الصبيّة، ثمّ تحلف، لأنّ الحقّ لها، واليمين لا تدخلها النيابة.

ومن قال بالأول قال: يتحالفان لأنّ الأب يحلف على فعل نفسه، ولا يمتنع أن يحلف الإنسان على فعل نفسه ليثبت حقّ غيره، كالوكيل يحلف على إثبات حقّ لغيره إذا كان على فعل نفسه.

إِلَّا أَنَّ المسألة لا تصحُّ إلَّا بشرطين:

أحدهما: أن يكون الوليُّ يدَّعي أكثر من مهر المثل، فأمّا إن كان ما يدَّعيه قدر مهر المثل أو أقل فلا تحالف بينهما، لأنّه متى عقد النكاح بأقلّ من مهر مثلها ثبت لها مهر المثل بالعقد، فلا معنى لإحلافه.

والشرط الثاني: أن تكون الزوجة صغيرة مولّى عليها، فإن لم يحلف حتّى بلغت، فإنّ التحالف حينئذ معها ومع زوجها دون والدها.

فأمّا إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنّهما يتحالفان عندهم، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم.

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال: قد أقبضتك المهر، وقالت: ما قبضته، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده، وفيه خلاف، وروي في بعض أخبارنا أنّ القول قوله بعد الدخول.

إذا تزوّج امرأة وأصدقها ألفاً ثمّ أعطاها ألفاً أو عبداً أو ثوباً لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يتّفقا على أنّ القبض على الإطلاق، أو يختلفا.

فإن اتّفقا على أنّها قبضته مطلقاً، وهو أن يدفع إليها فقبضت، وهما شاكّان، أو قال: خذي هذه، فإن قالت: أعطيتني هديّة، وقال: بل مهراً، فالقول قوله، ولا يمين، لأنّه ما لم ينطق بالهبة أو الهديّة لا يكون هديّة، وإن اعتقده ونواه فلا معنى لإحلافه.

وإن اختلفا فقالت: قلت لي خذي هذه هديّة، أو قالت: هبة، وقال: بل قلت خذيها مهراً، فالقول قول الزوج بكلّ حال، وفيه خلاف.

إذا زوّج الرجل بنته فأراد قبض مهرها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون مولّى عليها أو غير مولّى عليها، فإن كانت مولّى عليها لصغر أو لجنون مع الكبر

أو لسفه جاز له قبض مهرها، ويجوز له قبض مهر البكر الصغيرة والكبيرة اللّتين يلي أبوهما بضعهما ومالها، وكذلك إن كانت ثيّباً فله قبض المهر، وتبرأ ذمّة الزوج بقبضه منه.

وإن كانت رشيدة لم تخل من أحد أمرين: إتنا أن تكون ثيباً أو بكراً، فإن كانت ثيباً لم يكن له قبض مهرها بغير أمرها بلا خلاف، وإن كانت بكراً فالصحيح أنّه ليس له قبض مهرها، وقال بعضهم: له قبض مهرها، والّذي نقوله: إنّ له قبض مهرها ما لم تنهه عن ذلك.

## فصل:

إذا تزوّج امرأة وخالعها بعد الدخول بها، فعليها العدّة، ولزوجها نكاحها، فإن فعل وأمهرها مهراً فإن دخل بها استقرّ المهر، وإن طلّقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، وسقط نصفه وفيه خلاف.

إذا أصدقها ألفاً على أنّ لأبيها ألفاً كان الصداق صحيحاً وما ذكره لأبيها لا يجب عليه الوفاء به، وقال قوم: الصداق فاسد، ويجب مهر المثل، وقال آخرون: الكلُّ لها.

إذا قال: أصدقتك ألفاً على أن أعطى أباك ألفاً، كان مثل الأولى سواء، وقال قوم وهم الأكثر مثل الأولى، وقال بعضهم: الصداق صحيح.

وأمّا إن أصدقها ألفين على أن يعطي أباها منها ألفاً كان صحيحاً عندنا وعندهم، فإن كانت على سبيل الهبة منها لأبيها لم يلزمها الوفاء به، وإن كان بمعنى التوكيل منها له أن يأخذ الألف ويتصرّف لها بها، ولها أن تمتنع من الدفع، وأيّهما كان فلا يقدح في المهر بلا خلاف.

إذا عقد النكاح بشرط لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون سائغاً أو غير سائغ، فإن كان سائغاً مثل أن يقول: على أن أتسرّى عليك، أتزوّج عليك، أسافر بك، ونحو هذا لم يقدح في العقد، لأنّه شرط ما له فعله، وإن شرطه شرطاً

لا يسوغ في الشرع فالشرط باطل.

فَإِذَا ثَبَت أَنَّهُ بَاطل لم يخل من أحد أمرين: إمَّا أن يكون على صفة يفسد المهر أو العقد.

فإن كان متا يعود فساده إلى المهر، مثل أن شرط أن لا يسافر بها ولا يقسم لها، ولا يتسرّى عليها ولا يتزوّج عليها فهذا شرط باطل، ولا يفسد المهر عندنا، وعند بعضهم يفسده ويجب مهر المثل.

وأمّا إن كان شرطاً يعود بفساد العقد، مثل أن تشرط الزوجة عليه ألّا يطأها فالنكاح باطل، لأنّه شرط يمنع المقصود بالعقد، وقد روى أصحابنا أنّ العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون له وطؤها، فإن أذنت فيما بعد كان له ذلك، وعندي أنّ هذا يختصُّ عقد المتعة دون عقد الدوام.

حُكي عن بعضهم أنّه قال: لو شرط الزوج أن يطأها ليلاً فالنكاح صحيح، ولو شرطت هي أن يطأها ليلاً فالنكاح باطل، وعندنا لا فرق بين الأمرين في أنّه لا يفسد العقد، وله وطؤها أيّ وقت شاء، وقال بعضهم: إن شرط ألّا يدخل عليها سنة فالنكاح صحيح، وإن شرطت هي على ألّا يدخل هو عليها سنة فالنكاح باطل.

والفصل بينهما أنّ الشرط إذا كان من جهته أن يطأ ليلاً، كان معناه ((ولا يطأها نهاراً))، وله أن يفعل هذا، فإذا شرطه فقد شرط ما له فعله، فلم يقدح في النكاح، وليس كذلك إذا كان الشرط منها، لأنّها شرطت شرطاً يمنعه من الذي له فعله، فلهذا بطل النكاح.

والَّذي نقوله إنَّ الشرط منها يبطل، ويثبت النكاح.

إذا شرطا في النكاح خيار الثلاث، نظرت: فإن كان في أصل العقد، فالنكاح باطل، لأنّه عقد يلزم بنفسه، فلا يصحّ خيار الشرط فيه، وإن كان الشرط في المهر مثل أن يقول: قد أصدقتك هذه الدار على أنّ لك الخيار في المهر ثلاثاً، فهل يبطل النكاح أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما النكاح باطل،

والثاني لا يبطل النكاح، وهو الصحيح.

فإذا قيل يبطل النكاح فلا كلام، فإن كان ما دخل بها فرق بينهما ولا شيء لها، وإن كان دخل بها فلها مهر مثلها.

وإذا قيل النكاح صحيح، ففي الصداق ثلاثة أوجه: أحدها يصحُّ النكاح والشرط، وهو الأقوى عندي، والثاني يبطل الشرط دون الصداق، فإذا بطل الشرط فالمهر بحاله، الثالث يبطل الشرط والصداق معاً، وكلَّ موضع نقول: يبطل الصداق، فإنَّه يجب مهر المثل.

والّذي يقتضيه مذهبنا أنّه إذا شرط في الصداق الخيار كان العقد صحيحاً والمهر لازماً، والخيار ثابتاً لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.

إذا تزوّج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين، قال قوم: يجوز، وقال آخرون: لا يجوز، والذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا يجوز، لأنّ النفقة لا تجب عندنا بالعقد، وإنّما تجب نفقة يوم بيوم بدلالة أنّها لا تملك المطالبة بها، ولأنّها لا تملك الإبراء منها، ولو وجبت بالعقد لصح ذلك.

فإذا تقرّر القولان، فمن قال: لا يجب، قال: لا يصحّ الضمان، لأنّه ضمان ما لم يجب، ومن قال: يجب بالعقد، صحّ ضمانه بثلاث شرائط: أن يضمن نفقة المعسر دون الموسر والمتوسّط، لأنّ ذلك يتغيّر يزيد وينقص، الثاني يكون لمدّة معلومة، الثالث يكون ما ضمنه معلوماً.

قال الله تعالى: «فإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم»، يعني عاد إلى الزوج نصف ما فرض، لأنه جعل النصف مستحقاً بالطلاق، ولا يجوز أن يكون الذي يستحق النصف بالطلاق الا الزوج، لأن الزوجة قد كانت ملكته كله بالعقد، ثمّ قال: «إلّا أن يعفون» والمراد به النساء خاصة بلا خلاف، فكأنّه قال للزوج النصف ممّا فرض لها إذا طلّقها قبل الدخول بها، إلّا أن يعفون عن النصف الباقي، فيكون الكلّ له، ثمّ قال: «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» وعندنا هو الوليّ الذي هو الأب أو الجدّ، يعفو عن

نصف الزوجة، إلّا أنّ أصحابنا رووا أنّ له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه، وقال قوم: هو الزوج، وفيه خلاف.

أمّا أبو البكر الصغيرة إذا طلّقها زوجها قبل الدخول، فاستقرّ لها نصف المهر هل للأب أو الجدّ أن يعفو عمّا لها من الصداق؟ على ما مضى.

وأتنا أبو الزوج إذا كان الزوج محجوراً عليه فالمحجور عليه على ضربين: لصغر وغيره، فإذا كان صغيراً فهو محجور عليه عاقلاً كان أو مجنوناً، والمحجور عليه لغيره فهو كالبالغ، وهو على ضربين: محجور عليه لسفه أو جنون، فإن كان محجوراً عليه لصغر، فإنّ لوليّه أن يزوّجها أربعاً فما دون؛ لحاجة وغير حاجة، والمحجور عليه لجنون أو سفه فلوليّه أن يزوّجه للحاجة لا غير، وأيّ هؤلاء كان، متى زوّجه فليس لوليّه أن يطلّق زوجته عليه.

أمّا الصغير فليس لوليّه أن يطلّق زوجته بعوض ولا بغيره، لكنّ زوجته تبين منه بأن ترتدّ أو ترضعه، فمتى بانت بهذا عاد كلّ الصداق إلى زوجها، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، وإن كان بالغاً مجنوناً فليس لوليّه أن يطلّق عليه لكن تبين زوجته منه بأن ترتدّ، فإذا فعلت عاد كلّ الصداق إليه.

وأتما السفيه فتبين زوجته منه بالطلاق وبردتها، فإن ارتدت بانت وسقط كلّ الصداق عنه، وإن طلّقها عاد نصف الصداق إليه، ومتى بانت زوجة واحد من هؤلاء قبل الدخول، فليس لوليّه أن يعفو عن شيء من الصداق بحال.

إذا طلّق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر، وعاد إليه نصف، ولكلّ واحد منهما أن يعفو عن حقّه منه، ليكمل كلّه لصاحبه، فإذا عفا أحدهما من حقّه لصاحبه أيّ الزوجين عفا عمّا في يديه؛ فلا يخلو المهر من أحد أمرين: إمّا أن يكون دَيناً أو عيناً.

فإن كان ديناً فإمّا أن يكون في ذمّته أو في ذمّتها:

فإن كان في ذمّته مثل أن أصدقها مالاً في ذمّته ثمّ طلّقها قبل الدخول ثبت لها نصفه، وله النصف، فإن اختارت العفو عن حقّها منه ليكمل الكلّ له صحّ أن

يسقط حقها منه بستة ألفاظ: العفو والتمليك والهبة والإسقاط والترك والإبراء، فإذا عفت بواحدة منها فهل يفتقر إلى قبوله أم لا؟ قيل فيه وجهان: الأولى أن نقول يفتقر الى قبوله.

وإن اختار أن يعفو هو له ليكمل لها الصداق فهو على وجهين:

إن قلنا ما ملك النصف وإنّما ملك أن يملك، صحّ أن يعفو عن حقّه بالألفاظ الستّة، فإذا فعل شيئاً منها سقط حقّه، ولا يفتقر إلى قبول، لأنّ الّذي ثبت له الخيار، وهو أنّه ملك أن يملك، فإذا كان كذلك سقط حقّه، ولم يفتقر إلى القبول كالشفيع.

وإذا قلنا: ملك نصف الصداق ملكاً تامّاً؛ برئت ذمّته عن النصف فلا يصحّ أن يعفو لها عن شيء سقط عن ذمّته، فإن اختار أن يجدّد هبة من عنده يهب لها فعل، وإلّا فالعفو لا يصحُّ ، هذا الكلام فيه إذا كان في ذمّته.

وأتما إذا كان في ذمّتها مثل أن أصدقها عبداً فأتلفته أو طعاماً فأكلته فلا شيء الآن في ذمّتها، فإذا طلّقها قبل الدخول صار له النصف، فإن اختارت العفو عن حقّها ليكمل الصداق لم يصحّ، لأنّ ذمّتها بريئة عن نصفها من الصداق، فلا يصحّ منها العفو عنه لكن إن اختارت أن تجدّد هبة تهبها منه فعلت.

فأتما إن اختار أن يعفو هو عن نصفه، فإن قلنا ما ملك وإنّما ملك أن يملك صبح عفوه بأحد الألفاظ الستّة، فإذا فعل لم يفتقر إلى قبول كالشفيع، وإذا قلنا: ملك النصف ملكاً تاتماً، فهذا له في ذمّتها نصف الصداق، فله العفو عنه لها بأحد الألفاظ الستّة، وهذا الّذي نختاره، فإذا فعل فهل يفتقر إلى قبولها؟ فعلى وجهين على ما مضى، هذا كلّه إذا كان الصداق ديناً.

فأتما إن كان عيناً لم يخل من أحد أمرين: إتما أن يكون في يده أو في يدها.

فإن كان في يده وطلقها قبل الدخول صار نصفه له، وبقي نصفه لها، فإن عفا أحدهما لصاحبه نظرت:

فإن عفت هي عن حقها منه فهو هبة نصف عين مشاعة لها في يديه، فيصحّ

ذلك بألفاظ ثلاثة: العفو والهبة والتمليك، فإنّ العفو عبارة عن العطاء، فإذا صحّ افتقر إلى إذنها بالقبض؟ على افتقر إلى إذنها بالقبض؟ على قولين، ولها الرجوع ما لم تمض المدّة لأنّها هبة لم تقبض.

وإن اختار هو العفو فهو على وجهين: إن قلنا: ما ملك نصفها وإنّما ملك أن يملك، صحّ عفوه بأحد الألفاظ الستّة، ولا يفتقر إلى قبولها، وإذا قلنا: ملك النصف ملكاً تاتناً وهو الصحيح عندنا فإذا عفا هاهنا فهو ابتداء هبة من عنده، يصحُّ بألفاظ ثلاثة: العفو والهبة والتمليك، ويفتقر إلى إيجاب وقبول، فإن رجع الزوج قبل القبض كان له، هذا إذا كانت العين في يده.

فأمّا إن كانت في يدها فطلّقها قبل الدخول، فإن عفت هي عن نصفها فهي ابتداء هبة من عندها نصف عين مشاعة، يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض، فإن لم يقع القبض فلها الرجوع، وإن اختار هو العفو، فإن قلنا: ما ملك النصف بل ملك أن يملك، صحّ أن يعفو بأحد الألفاظ الستّة، فلا يفتقر إلى قبول كالشفيع سواء، وإذا قلنا: ملك النصف ملكاً تامّاً وهو الصحيح عندنا، فهو ابتداء هبة من عنده نصف عين له في يدها، فلابد من إيجاب وقبول، ومضى مدّة القبض.

وهل يفتقر إلى الإذن بالقبض أم لا؟ على القولين على ما مضى، فإذا قلنا: يفتقر إلى الإذن، لزمت الهبة بأربع شرائط: إيجاب وقبول ومضيّ مدّة القبض والإذن به، وإذا قلنا: لا يفتقر إلى الإذن، لزمت بالإيجاب والقبول ومضيّ مدّة القبض، وإن لم تأذن.

إذا أصدقها صداقاً ثم وهبته منه، ثمّ طلّقها قبل الدخول، فإنّه يرجع عليها بنصفه، ثمّ لا يخلو مِن أحد أمرين: إمّا أن يكون عيناً أو دَيناً.

فإن كان عيناً كالعبد والثوب فوهبته له، ثمّ طلّقها قبل القبض فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا يرجع بشيء، والثاني يرجع عليها بالنصف، وهو الصحيح عندنا، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه، الباب واحد وفيه خلاف.

وإن كان دَيناً نظرت: فإن كان دفعه إليها فقبضته ثم وهبته له مثل أن كانت دراهم فأقبضها ثم وهبتها منه ثم طلقها فعلى القولين، لأنها قد قبضت صداقها وتعين بالقبض، فلا فصل بين أن يتعين بالعقد وبين أن يتعين بالقبض، وأمّا إن كان دَيناً فأبرأته منه ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها بنصفه أم لا؟ يبنى على القولين:

إذا كان عيناً فوهبته،

فإذا قلنا: لا يرجع عليها بشيء إذا كان عيناً فوهبته، فهاهنا مثله، وإذا قلنا: يرجع عليها بالنصف إذا كان عيناً فوهبته له، فهل يرجع هاهنا؟ فيه قولان: أحدهما يرجع لأنه عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق كالعين سواء، والثاني لا يرجع بشيء هاهنا، والأول أقوى.

إذا أصدقها عيناً وديناً مثل أن أصدقها عبداً وألف دينار فأبرأته عن الدين وهبت له العين ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها في نصف بدل العين؟ على ما مضى إذا كان كله عيناً، وهل يرجع في الدين؟ الحكم فيه كما لو كان كلّه ديناً فأبرأته منه.

فإن أصدقها عيناً فوهبته له ثم ارتدّت قبل الدخول سقط الصداق لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فهل يرجع عليها ببدل كلّ الصداق أم لا؟ على قولين، فالحكم هاهنا في كلّ الصداق كالحكم في نصفه إذا وقعت الفرقة بالطلاق.

فإن باع من رجل عبداً بألف دينار، فقبض الألف ثم وهبها من المشتري، ثمّ أصاب المشتري بالعبد عيباً فهل للمشتري ردّه واسترجاع الثمن أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: له ذلك لأنّ الثمن عاد إلى المشتري بغير الوجه الّذي يعود إليه بالردّ، فيردّه ويسترجع منه الثمن.

والوجه الثاني: ليس له الردّ، لأنّه إنّما يردّ ليسترجع الثمن، وقد تعجّل

استرجاعه قبل الردّ فلم يكن له ردّ العبد، والأوّل أصحّ.

فإن كانت بحالها فوهب البائع الثمن للمشتري فأصاب المشتري به عيباً أو حدث عنده عيب يمنع الردّ، فهل يرجع على البائع بالأرش أو لا؟ على وجهين بناء على الردّ، فإن قلنا: له الردّ إذا لم يحدث به عيب، كان له الأرش هاهنا، وإذا قلنا: ليس له الردّ، لم يكن له الأرش.

فإن كاتب عبده على نجمين بما يراه من مال الكتابة فبرئ منها في نجم وعتق، فهل يجب له على سيّده الايتاء أم لا؟ على وجهين: أحدهما يرجع لأنّ الإيتاء يستحقّه بغير الوجه الّذي برئت به ذمّته، والثاني لا يرجع عليه بالإيتاء لأنّه قد تعجّل الحقّ قبل محلّه، وهو الأقوى.

فإن باع منه عبداً بألف ثم إنّ المشتري وهب العبد للبائع ثم فلس المشتري والثمن في ذمّته فللبائع أن يضرب مع الغرماء بثمن العبد، والفصل بين هذه وبين ما مضى هو أنّ حقّ البائع في الثمن وما عاد إليه شيء منه، فلهذا كان له أن يضرب بالثمن مع الغرماء، وليس كذلك في هذه المسائل لأنّ ماله عاد إليه بعينه، فلهذا لم يكن يملك الرجوع في بدله.

فوزان المفلس في هذه المسألة أن يصدقها عبداً فتهب له غيره ثمّ طلّقها قبل الدخول، فله الرجوع في نصف الصداق، فبان الفصل بينهما.

فإن أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما فقد فرضت المسألة إذا كان أصدقها عبداً فوهبت له نصفه مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ يبنى على القولين فيه إذا وهبت الكلّ ، فإذا قلنا: يرجع في النصف إذا وهبت الكلّ ، فهاهنا يرجع بنصف النصف، وإذا قلنا: لو وهبت الكلّ لم يرجع عليها، فهاهنا قد أخذ نصف الصداق، فهل له الرجوع عليها بشيء أم لا؟ على قولين:

أحدهما: لا يرجع به، لأنّه إنّما يرجع على هذا القول ما لم يتعجّل المهر قبل الطلاق، فإذا كان قد استعجل حقّه فلم يكن له الرجوع بشيء.

والقول الثاني: يرجع بنصف الموجود فيكون قد تعجّل النصف، وعاد وأخذ نصف ما بقي، لأنه لو كان أخذ الكلّ منها لم يرجع بشيء، ولو لم يأخذ منها شيئاً رجع بالنصف، فإذا كان قد أخذ النصف وترك النصف لم يرجع بما أخذ، وكان له نصف الموجود.

فيخرج منه إذا كان أصدقها عبداً فوهبت له نصفه فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجع بشيء، والثاني بربعه وهو نصف الموجود، والثالث يرجع بالنصف، وكيفيّة الرجوع يأتي في موضعه، والأوّل من هذه الأقوال هو الذي يقتضيه مذهنا.

إذا تزوّج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد، وملك هو البضع في الوقت الذي ملكت عليه المهر، لأنّه عقد معاوضة، فملك كلّ واحد منهما على صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه.

وإن خالعها بعد هذا بعوض وبذلته له، ملك العوض الذي عقد الخلع به، وزال ملكه عن بضعها في الوقت الذي ملك العوض عليها، ولا يقال زال بضعها إليها فملكته لأنها لا تملك بضعها، فإنّ البضع عبارة عن الاستمتاع، لكتا نقول زال ملك البضع عنه وعاد إليها كالذي كان قبل النكاح.

فإذا تقرر هذا فإذا وقع الخلع منها، فإمّا أن يكون بعد الدخول أو قبله، فإن كان بعد الدخول ملك الزوج العوض الذي عقد به الخلع، فزالت الزوجيّة واستقرّ المهر بعقد النكاخ لها، لأنّه قد دخل بها قبل أن يؤثّر فيه زوال الزوجيّة بحال.

وإن كان الخلع قبل الدخول سقط نصف المهر عنه، واستقر لها نصفه، كما لو طلّقها قبل الدخول؛ لأنّ الفرقة متى جاءت من قبله قبل الدخول سقط عنه نصف المهر، مثل أن طلّقها أو ارتدّ، وإن جاءت من قبلها إمّا بردّتها أو بالرضاع، فإنّه يسقط كلّ المهر.

فأمّا إذا وقعت الفرقة بالخلع فهو منها لكنّ المغلّب فيه حكم الزوج بدليل

أنّه يملك أن يخلعها مع غيرها من الأجنبيّين، وليس لها أن تخلع مع غيره، فكان المغلّب فيه حكمه وجهته، فكأنّه انفرد بالطلاق، فيسقط عنه نصف الصداق.

فإذا ثبت ذلك وكان مهرها مثلاً ألفاً وأراد أن يخلعها على وجه لا يلزمه من الصداق شيء، فإنّه يخلعها بخمسمائة لا من المهر، فإذا فعل سقط عنه من الألف خمسمائة، وله عليه خمس مائة بالخلع ويتقاصّان.

ومنهم من قال: الحيلة في ذلك أن يقول لها: خالعتك على ما يسلم لي من الألف، فإنما يسلم لها منها خمس مائة، ويسقط عنه بالطلاق خمس مائة، فيسقط كل المهر.

إذا زُوِّج الأب أو الجدُّ من له إجبارها على النكاح، وهي البكر الصغيرة أو الكبيرة، فإن كان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما ستى لها بلا خلاف، وإن كان بدون مهر المثل سقط المستى ووجب لها مهر المثل عند بعضهم، وقال غيره: إذا كان دون مهر المثل ثبت المستى ولم يجب مهر المثل، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

إذا تزوّج امرأة لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون بذكر مهرٍ أو بغير ذكر

فإن كان بغير ذكر مهر فهذه مفوضة البضع، فإذا فوض الولتي بضعها باختيارها لم يجب لها بالعقد مهر، فإن أبرأته عن المهر لم يصح، لأنها أبرأت عما لا تملك، فلم يصح.

وإن كَان ذَكَر لها مهراً لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون صحيحاً أو فاسداً.

فإن كان صحيحاً كالدراهم والدنانير فأبرأته عنه صحّ لأنّه إبراء عن ملك واجب يصحّ أن تبرئه عن كلّه، وعن بعضه إذا كان البعض معلوماً، مثل أن تقول: أبرأتك عن النصف أو الثلث أو غير ذلك، فإن كان الصداق دراهم فأبرأته عن دنانير أو دنانير فأبرأته عن دراهم لم يصحّ، لأنّها أبرأته عمّا لا تملك.

وإن كان فاسداً مثل أن تزوّجها مفوّضة بالمهر أو أصدقها مهراً مجهولاً أو خمراً أو خنزيراً سقط المستمى ووجب مهر المثل، فإن أبرأته عن العين المستماة في العقد لم يصبح، لأنّها ما ملكت المستمى فلا يصبح أن تبرئه عنه.

وهكذا أن قبضت هذا المهر ثمّ ردّته إليه هبة له كان هبة باطلة لا يتعلّق بها حكم، لأنّها قبضت ما لا تملك ووهبت ما لا تملك.

وإن أبرأته عن مهر المثل الواجب بالعقد نظرت: فإن كانت تعرف قدره ومبلغه فالبراءة صحيحة لأنها براءة عن أمر واجب معلوم، وإن كانت جاهلة بقدر مهر المثل فالبراءة باطلة، وهكذا إذا كان له على رجل مال مجهول، فضمنه عنه ضامن كان الضمان باطلاً، فضمان المجهول باطل، والبراءة عن المجهول باطلة، فلا يصح ضمان المجهول ولا الإبراء عنه، وقال قوم: يصحّان معاً، وهو الذي يقوى في نفسى.

فإذا ثبت أنّ الإبراء عن المجهول لا يصح فإن أبرأه عن مجهول لكنّه يتحقّق بعضه مثل أن يعلم أنّ له عليه كيناً لكنّه يجهل مبلغه ويقطع أنّه لا يزيد على مائة فأبرأه عنا له عليه، قيل فيه وجهان: أحدهما يصحّ فيبرأ عن القدر الذي يتحقّق ولا يبرأ عن غيره، والثاني لا يصحُّ لأنّه لمّا لم يبرأ عن الكلّ لم يبرأ عن الكلّ لم يلكن لم الكلّ لم يسحّ في الكلّ لم يصحّ في الكلّ لم يصحّ في البعض.

فإذا أراد أن يصح الإبراء عن المجهول فالحيلة فيه أن يعطيها ما يقطع أنها تستحقّه، مثل أن يجهل مهر مثلها فيقطع أنه لا يبلغ مائة فيعطيها عشرة ثم يقول لها: أبرئيني من درهم إلى ألف، فيكون صحيحاً، لأنها قبضت العشرة بحق قطعاً، وأبرأته عن الزيادة.

إذا كان له مائة درهم عند رجل فنسيها، أو كانت له عنده وهو لا يعلم بها، فقال له: قد أبرأتك عن مائة درهم، ثمّ بان له أنّه كان يملكها لم يصحّ عند من لا يجيز الإبراء عن المجهول، وقال بعضهم: يصحّ لأنّه أبرأه عن مقدّر معلوم واجب

له، فإذا صادف ملكه صحّ، وعلى ما اخترناه يصحّ، وهكذا لو اشترى شقصاً في شركته ولم يعلم، فقال له: قد أبرأتك عمّا أستحقّه عليك من حقّ الشفعة، فهل يسقط حقّه أم لا؟ على ما مضى، قال قوم: إنّه لا يسقط وهو الأقوى، وقال بعضهم: يسقط.

وأصل هذه المسألة إذا باع رجل عبداً يعتقده لوالده فبان أنّه له، وأنّ والده كان قد مات حين البيع، فالبيع باطل، لأنّه اعتقده باطلاً، وفيهم من قال: يصحُّ لأنّه صادف ملكه.

فإن طلّق امرأة بعينها وقد نسي أنّ له زوجة أو أعتق عبداً بعينه وقد نسي أنّ له عبداً فبان العبد له، والمرأة زوجته، هل يقع الطلاق والعتق؟ يخرج على الوجهين، وعندنا أنّه لا يقع طلاق ولا عتق.

إذا تزوّج امرأة فأصدقها صداقاً فقالت: لا أُسلّم نفسي حتّى أقبض صداقي، فالكلام في فصلين: أحدهما في التقديم، والثاني في استحقاق التسليم.

فأتنا الكلام في التقديم، وأتيهما يقدّم؛ فله موضع آخر نذكره.

والكلام في استحقاق التسليم هاهنا، جملته أنّ النكاح يصبح بصداق عاجل و آجل، وأن يكون بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً، فإذا ثبت أنّ الكلّ صحيح، نظرت: فإن عقد على الإطلاق اقتضى إطلاقه أن يكون المهر كله حالاً، وإن شرط فيه التعجيل كان معجّلاً بإطلاقه لا بالشرط، والشرط أفاد التأكيد.

فإذا ثبت أنّه يكون معجّلاً في هذين الموضعين فلها أن تمنع نفسها منه حتى يُقبضها الصداق، فإن سلّم المهر سلّمت نفسها، فإن امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر، فهل لها أن تمتنع أم لا؟ نظرت: فإن لم يكن دخل بها كان لها الامتناع عليه، لأنّ التسليم هو القبض، والقبض في النكاح الوطء، فإذا لم يطأها فما قبض، وكان لها الامتناع بلا خلاف فيه، وأمّا إن كان دخل بها فليس لها أن تمتنع بعد ذلك وكان لها المطالبة بالمهر فقط، وقال قوم: لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، وهو الّذي يقوى في نفسي.

فأمّا إن كان كلّه إلى أجل فإنّما يصحُّ إلى أجل معلوم، فإذا كان المهر آجلاً فليس لها الامتناع عنه، بل عليها تسليم نفسها إليه، لأنّها رضيت بتأجيل المهر، فقد دخلت على الرضا بتسليم نفسها قبل قبضه، كما قلنا في البيع إذا كان بثمن آجل، فعلى البائع تسليم السلعة لأنّه على هذا دخل.

فإذا ثبت هذا نظرت: فإن سلّمت نفسها إليه فلا كلام، وإن تدافع الوقت وتأخّر تسليم نفسها إليه حتّى حلّ الأجل ووجب عليه تسليم المهر فليس لها الامتناع هاهنا على قبض المهر لأنّه قد وجب عليها تسليم نفسها إليه واستقر ذلك عليها، فليس لها أن تمتنع عليه كما قلناه في البيع سواء.

ويفارق إذا كان المهر عاجلاً لأنه ما استحقّ عليه التسليم قبل قبض المهر فلهذا كان لها الامتناع، وهاهنا قد وجب عليها تسليم نفسها، فليس لها الامتناع بعد ذلك، هذا إذا كان كله عاجلاً.

فأمّا إن كان بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً فإنّما يصحّ بشرطين: أن يعلم قدر الأجل منه، ومنتهى الأجل، فأمّا على ما يعقد الناس بينهم على صداق عاجل و آجل، ولا يذكر قدر الأجل ولا منتهى الأجل فهو باطل، ويجب لها مهر المثل، ويكون حالاً.

فإذا ثبت هذا فعقد بعاجل و آجل معلوم، كان بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً على ما يشرطانه، ولها هاهنا أن تمتنع عنه حتى تقبض قدر العاجل منه على ما قلناه إذا كان كله عاجلاً، فإذا قبضت العاجل فليس لها أن تمتنع عنه لما بقي لها من الأجل كما لو كان كله آجلاً على ما فصلناه.

إذا تزوّج الرجل لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة، فإن كانت كبيرة وأقبضها الصداق لزمها تسليم نفسها على ما قلناه، فإن استمهلت اليوم واليومين والثلاث، قال قوم: تمهل، وقال قوم: لا يمهلها، والأوّل أقوى، لقوله عليه وآله السلام ونهيه أن يطرق الرجل أهله ليلاً، ولأنّ العادة جارية بذلك في العقود.

فإذا ثبت هذا وطلبت إمهال ثلاث فما دونه أُمهلت، وإن طلبت أكثر من ذلك لم تمهل، لأنّ الثلاث يتسع لها إصلاح أمرها والاستعداد لزوجها، هذا إذا كانت كبيرة.

فأمّا إن كانت صغيرة لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون على صفة تصلح للرجال أو لا تصلح.

فإن كانت تصلح لهم مثل أن تكون لها تسع سنين ونحوها، فالحكم فيها كما لو كانت كبيرة وقد مضى.

وإن كانت لا تصلح للرجال بأن يكون لها الست والسبع، على حسب حالها، فربّ صغيرة السنّ تصلح وكبيرة السنّ لا تصلح، فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه وإن ذكر أنّه يحضنها ويربّيها، وأنّ له من يقوم بخدمتها وجميع أُمورها لأنّه لم يملك رقبتها، وإنّما ملك الاستمتاع بها، وهذه فما خلق فيها الاستمتاع، ولأنّه لا يؤمن أن تشره نفسه إلى مواقعتها، فربّما جنى عليها فقتلها، فكان لهم منعها.

فأتما إن امتنع هو من قبض هذه وطالبوه بقبضها ونقلها إليه، لم يجب عليه لأنّه ما خلق فيها ما ملك منها من الاستمتاع، ولأنّه كان يلزمه نفقة الحضانة والتربية، وذلك غير واجب.

الصداق كالدين، لأنه يجب في الذمّة بعقد، وكلّ ما وجب في الذمّة بعقد كان دَيناً.

فإذا ثبت هذا فإنّه يكون منه معجّلاً ومؤجّلاً مثل الدين، ولا يخلو الزوجان من أربعة أحوال: إمّا أن يكون الزوج كبيراً وهي صغيرة، أو يكونان صغيرين، أو يكون الزوج صغيراً وهي كبيرة، أو يكونان كبيرين.

فإن كَان كبيراً وهي صغيرة لا يُجامع مثلها، فهل عليه نفقتها أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لها النفقة، لأنّ عقد النكاح يقتضي الإنفاق، فإذا تزوّج علم أنّه دخل على بصيرة من الإنفاق عليها، والقول الثاني وهو أصحّهما عندنا

وعندهم - أنّه لا نفقة عليه لأنّ النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، بدليل أنّ الكبيرة إذا نشزت سقطت نفقتها لتعذّر الاستمتاع.

وإن كانا صغيرين فعلى قولين، كما لو كان كبيراً وهي صغيرة، الصحيح أنّه لا نفقة لها.

فأمّا إن كانت كبيرة وهو طفل فبذلت نفسها ومكّنت من الاستمتاع، فهل لها نفقة أم لا؟ على قولين: أحدهما لا نفقة لها، لأنّ التمكين ليس بحاصل، ولا إمكان الاستمتاع، وهو الذي يقوى في نفسي، والثاني -وهو الصحيح عندهم أنّ عليه النفقة لأنّها تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وقد فعلت، وإنّما تعذّر القبض من جهته كما لو جنّ أو مرض.

فأتما الكلام في الصداق هل عليه تسليم الصداق في هذه المسائل الثلاث؟ منهم من قال على القولين، كالنفقة، ومنهم من قال: يجب تسليم الصداق، والأقوى عندي أنّه لا يجب كما لا تجب النفقة، لأنّ الاستمتاع غير ممكن.

فأمّا إن كانا كبيرين فمتى مكّنت من نفسها لزمه تسليم الصداق والإنفاق معاً، والكلام في التقديم والتأخير يجيء فيما بعد، وهو إذا قال كلُّ واحد منهما: لا أُسلّم ما يجب علي حتى أتسلّم، فأيّهما يجبر على التسليم؟ قيل فيه ثلاثة أقوال مثل المتبايعين إذا قال كلُّ واحد: لا أُسلّم حتّى أتسلّم:

أحدها: يقطع الخصومة بينهما ولا يجبر واحد منهما على شيء، بل يُقال لهما: أيّكما تطوّع بتسليم ما عليه أُجِبر الآخر على تسليم ما عليه.

والثاني: ينصب الحاكم عدلاً ويأمر كلّ واحد منهما بتسليم ما لصاحبه عليه إليه، فإذا حصل الثمن والمثنن عنده دفع العدل حينئذ إلى كلّ واحد منهما ما لصاحبه عليه.

والثالث: يجبر البائع على تسليم السلعة، فإذا استقر البدل أجبر المشتري على تسليم الشمن إن كان حاضراً، وإن كان غائباً فقال: أمهلوني لإحضاره، أُمهل، بعد أن يُحجر عليه في السلعة، لئلا يتصرف فيها، وأُنظر لإحضار الثمن على ما

فصّلناه في البيوع، والقول الأخير أقوى.

فأمّا الصداق فلا يجيء فيه إلّا قولان: أحدهما يقطع الخصومة بينهما، وأتهما بذل ما عليه أُجبر الآخر على إقباض ما عليه، والثاني ينصب عدلاً ويأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه، فإذا فعلت أعطاها العدل الصداق، وهذا الأقوى عندي.

ولا يجيء القول الثالث لأنّ القول الثالث يجبر الزوجة على تسليم نفسها ثمّ يجبر هو على تسليم الصداق، وهذا لا يجوز لأنّه ربّما أتلف البضع ومنع الصداق، فلهذا لم تجبر على تسليم نفسها، ويفارق البيع لأنّه يمكن إجباره على تسليم السلعة والحجر عليه فيها بعد أن يقبضها، والنكاح لا يمكن ذلك فيه.

إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها وقالت: لا أمكنه حتى يدفع الصداق، فهل لها النفقة قبل دفع الصداق أم لا؟ يُبنى على القولين، فإذا قيل لا يجبر أحدهما على تسليم ما عليه، وأيهما تبرّع أُجبر الآخر عليه؛ فلا نفقة لها هاهنا، لأنها تمنع نفسها بغير حقّ، فإنّ الزوج لا يجب على هذا القول عليه تسليم الصداق، فإذا قالت: لا أُسلم حتّى يدفع إليّ ما لا يجب عليه، فهي ناشزة لا نفقة لها.

وإذا قلنا: يُجبر الزوج على تسليم الصداق إلى عدلٍ، فإذا سلّمت نفسها إلى زوجها قبضته من العدل، فعلى هذا إذا قالت: لا أُسلّم نفسي حتّى يُسلّم الصداق، فإذا امتنع من ذلك فلها النفقة عليه لأنها بذلت نفسها ومكّنته إن دفع الواجب لها، فإذا لم يفعل كان الامتناع من التسليم والقبض منه، فعليه نفقتها.

إذا كانت المرأة نضْواً -وهي النحيفة القليلة اللّحم- فطالب بها زوجها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون النّضُو خلقةً وجِبِلَّة، أو لعارضٍ وعلّة.

فإن كان ذلك خلقةً، فمتى سلّم إليها مهرها لزّم تسليم نفسهًا إليه، لأنّ العادة لم تجر أنّ لنضو الخَلْق منع نفسها عن زوجها، فإذا تسلّمها كان له أن يستمتع بها فيما دون الفرج، وبكلّ ما يستمتع الرجل بالقويّة السمينة إلّا الجماع في الفرج،

فإنّه ينظر فيه: فإن كانت متن لا ضرر عليها في جماعه فعليها تمكينه، لأنّه لا ضرر عليها في جماعه، وإن كانت على صفة يخاف عليها من الجماع الجناية عليها أو مشقّة شديدة منع منها، وقيل له: أنت بالخيار بين أن تمسكها ولك الاستمتاع بها إلّا الجماع في الفرج وبين أن تطلّقها وعليك نصف المهر.

فأمّا إن كان نضو الخَلْق لعلّة وعارض، وصارت على صفة لا يُطاق جماعُها كان لها منع نفسها منه حتى تبرأ، لأنّ هذه يُرجى زوالها، ولهذا أُمهل حتى تزول، فإذا ثبت أن ليس عليها تسليم نفسها، فما دامت على الامتناع فلا نفقة لها حتى تبرأ ويندمل وتسلّم نفسها، فإن سلّمت نفسها إليه لزمه نفقتها.

وهكذا لو سلّمت نفسها وهي صحيحة جسيمة، فمرضت ونحلت، فعليه نفقتها لأنّها قد حصلت في قبضة زوجها، وتفارق الصغيرة فإنّها لم تحصل في قبضة زوجها.

إذا وطئ زوجته فأفضاها -والإفضاء أن يجعل مدخل الذكر ومخرج البول واحداً فمتى فعل هذا فعليه الدية عندنا، سواء كان البول مسترسلاً أو مستمسكاً.

وهكذا إن أكره امرأة أو وطئها بشبهة فأفضاها وجب المهر والدية، وعندنا خاصة أنّه يلزم النفقة عليها ما دامت حيّة إذا كان وطئها قبل تسع سنين، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء، وفيه خلاف.

فإذا تقرر هذا فأفضاها ثم أراد جماعها ثانياً نظرت: فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضر بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يكن اندمل ويُخاف عليها أن يفتق ما اندمل، أو يلحقها مشقة من جماعه، مُنع منه حتى يتكامل البرء.

فإن اختلفا فقال: قد اندمل فلا يخاف عليه، وقالت: بل ما اندمل، فالقول قولها لأنّه ممّا لا يمكنها إقامة البيّنة عليه.

إذا طلَّقها بعد أن خلا بها بل أن يمسّها قيل فيه ثلاثة أقوال: قال قوم: وجود

هذه الخلوة وعدمها سواء، يرجع إليه نصف الصداق ولا عدّة، وهو الظاهر من روايات أصحابنا، وقال قوم: يستقرّ المهر والعدّة بالخلوة، وبه قال قوم من أصحابنا، إلّا أنّ المخالف قال: إذا خلا بها بلا مانع استقرّ المهر، أصابها أو لم يصبها.

وإن كان هناك مانع فإن كان محرّماً لم يستقرّ، وإن كان صائماً فإن كان فرضاً لم يستقرّ وإن كان تطوّعاً استقرّ، وإن كان صوم التطوّع يلزم بالدخول فيه عندهم، وإن كان عنيناً أو مجبوباً استقرّ المهر.

ولا خلاف أنّ الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقرّ به المهر، ولا خلاف أيضاً أنّه لا يتعلّق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحدّ والغسل والمهر في النكاح الفاسد، ولا يثبت به الإحصان، ولا يخرج به من حكم العنّة والإيلاء، ولا يفسد العبادة، ولا تجب به الكفّارة، ولا تقع به الإباحة للزوج الأوّل، وإنّما الخلاف في استقرار المهر كلّه والعدّة.

إذا تزوّج امرأة وأمهرها عبداً مطلقاً، فقال: تزوّجتك على عبد، فالنكاح صحيح بلا خلاف، ولها عبد وسط من العبيد عندنا وعند جماعة، وقال قوم: لها مهر المثل لأنّ هذا فاسد.

وكذلك إذا قال: تزوجتك على دار، مطلقاً، فعندنا يلزم دار بين دارين، فأتا إذا قال: تزوجتك على ثوب، ولم يبيّن فلا خلاف أنّه لا يصحُّ المهر، وقال بعضهم: له وسط الثياب.

المتعة للمطلّقات، فأمّا من بانت بالوفاة أو بالفسخ فلا متعة لها، بدلالة قوله تعالى: «وللمطلّقات متاع» دلّ على أنّه لا متعة لغير مطلّقة.

والمطلّقات على ثلاثة أضرب عند بعضهم:

مطلّقة لها المتعة، وهي الّتي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد، وطُلّقت قبل الدخول فلها المتعة، وهكذا عندنا وفيه خلاف، وإنّما قلنا ذلك لقوله تعالى:

((ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).

الضرب الثاني: مطلّقة لا متعة لها، وهي الّتي يجب لها بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، ولا متعة لها لصف المهر، ولا متعة لها للّاية المتقدّمة، وهكذا نقول.

الضرب الثالث: كلُّ من طلّقها زوجها بعد الدخول سواء ستى لها مهراً في العقد أو لم يسمّ، فرض لها أو لم يفرض الباب واحد، فإنّه لا متعة لها عندنا، وإنّما لها مهر المثل، وقال قوم: لها المتعة.

والمتعة على كلّ زُوج طلّق لكلّ زوجة طُلّقت إذا كان الفراق من قبله أو يتمّ به، مثل أن يطلّق أو يخالع أو يملك، فإذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لها سواء كان الزوج حرّاً أو عبداً، والزوجة حرّة كانت أو أمة.

الفراق على أربعة أضرب: إمّا أن يكون من جهته أو من جهتها أو جهتهما معاً أو جهة أجنبي.

فما يكون من جهته بطلاق ولعان وردة وإسلام، فإن كانت بالطلاق فلها المتعة لعموم الآية، وإن كان باللّعان أو الارتداد أو الإسلام قال قوم: تجب المتعة لأنّ الفراق من قبله، وهو الّذي يقوى في نفسي، ولو قلنا: لا يلزمه متعة لأنّه لا دليل عليه، لكان قويّاً.

وأتما من جهتها مثل ارتداد أو تسلم أو تعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيباً فتفسخ، أو يجد هو بها عيباً، فإنّه وإن كان الفاسخ هو فهي المدلّسة، فالكلّ من جهتها ولا متعة لها في كلّ ذلك.

فأمّا امرأة العتين فلو شاءت أقامت معه، وقال قوم: لها متعة، وقال آخرون: لا متعة لها، وهو الصحيح.

فأمّا إن جاءت الفرقة من جهتهما معاً وهو الخلع، فالخلع كالطلاق، والمتعة تجب لها.

فأمّا إن جاءت الفرقة من جهة أجنبيّ مثل أن كانت زوجته صغيرة

فأرضعتها أُمّه أو قرابة له رضاعاً يحرّم مثله، فصارت له محرماً وقعت الفرقة، وكانت كالخلع المغلّب فيها حكم الزوج، لأنّه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنّه طلّقها هو، فعليه المتعة.

إذا كان له زوجة هي أمة، وكانت عنده مفوضة البضع، فاشتراها من سيّدها انفسخ النكاح، ولا متعة لها عندنا، لأنّه لا دليل عليه، وقال قوم: لها المتعة.

وقال بعضهم: ينظر فإن كان المستدعي للبيع هو السيّد غلّبنا جنبته، وإن كان المستدعي هو الزوج غلّبنا جنبته، وقال الأوّلون: هذا باطل بالخلع لأنّه لا يتمّ إلّا بهما، ومع هذا فلا تغلب جنبة الطالب دون غيره.

إذا تزوّج آمرأة على أن يعلّم غلاماً لها صنعة أو قرآناً صحّ.

ولو أصدقها خشبة فشقته أبواباً وتوابيت فزادت قيمته ثم طلّقها قبل الدخول، لم يكن له الرجوع لأنّها زيادة غير متميّزة، فإن بذلت له النصف بزيادته لم يجب عليه أن يقبل منها.

ولو أصدقها فضّة أو ذهباً فصاغته أواني فزادت قيمته ثمّ طلّقها قبل الدخول، كان لها متعة من نصفه، فإن بذلت له النصف لزمه القبول، لأنّها زيادة غير متميّزة.

والفصل بين الذهب والخشب أنّ الذهب والفضّة وإن صيغا آنية فإنّه يجيء من الآنية كلّ ما يجيء منها قبل الصياغة، فلهذا لزمه القبول، وليس كذلك الخشب لأنّ المشقوق لا يجيء منه ما يجيء من غير المشقوق، فلهذا لم يجبر على القبول.

فإن أصدقها أباها باختيارها صحّ الصداق، وعتق أبوها عليها عقيب العقد، لأنّها ملكته بالعقد.

وإن كانت محجوراً عليها وأصدقها أباها، وقبِل ذلك وليّها، فالصداق باطل لأنّ الولتي إنّما يتصرّف فيما للمولّى عليه نفع، وهذا ضرر عليها، لأنّه قبل لها ما لا نفع لها فيه.

وهكذا لو كان الوليُّ أباها فأصدقها الزوج أُمّها فقبل الأب ذلك، فالصداق باطل.

فإن أصدقها إناءين فانكسر أحدهما وطلقها قبل الدخول بها، قيل فيها قولان: أحدهما لها نصف الموجود ونصف قيمة التالف، والثانى بالخيار بين أن يأخذ نصف الموجود ونصف قيمة التالف، وبين أن يدع ويأخذ نصف قيمتهما معاً، والأول أقوى.

ولو أصدقها أربعين شاة فحال الحول عليها وأخرجت منها شاة ثم طلقها قبل الدخول، كان له أن يأخذ منها عشرين من الغنم.

وإذا أصدقها صداقاً فأصابت به عيباً كان لها ردُّه بالعيب، سواء كان العيب كثيراً أو يسيراً، وقال قوم: إن كان يسيراً لم يكن لها الردُّ، وإن كان كثيراً فلها ردّه.

# فصل: في ذكر الوليمة والنثر:

والوليمة معروفة وهي وليمة العرس، فإذا أُطلقت وقعت على وليمة العرس، وتقع على على وليمة العرس، وتقع على غيرها من دعوة إملاك أو نفاس أوختان أو حال سرور على التقييد، وضرب من المجاز، والوليمة الاجتماع، كذا حُكي عن أبي زيد، وهي مشتقة من الولم وهو القيد، وإنّما شتي وَلْماً لأنّه يُجمع ويُضمّ.

كذا أيضاً وليمة العرس إنّما سُتي وليمة لأنّ فيها اجتماع الزوجين، قال ثعلب: الوليمة طعام العرس.

فإذا ثبت ذلك فالوليمة مستحبّة غير واجبة، وقال قوم: هي واجبة، فأتما سائر الولائم فمستحبّة بلا خلاف، وأتما الإجابة إلى الدعوة فمستحبّة، وليست بواجبة، فمن قال: هي واجبة، فهل هي من فروض الأعيان أو فروض الكفايات؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: من فروض الأعيان، لقوله عليه السلام: من دُعي إلى وليمة فلم يُجِبُ فقد عصى الله ورسوله، ومن جاءها من غير دعوة دخل سارقاً وخرج

مُغيراً، والعصيان يكون بترك الواجب.

والثاني: أنّه من فروض الكفايات كرة السلام، لأنّ الغرض اشتهار الوليمة، وإذا اتّخذ الذّمّيّ وليمة فلا يجوز للمسلم حضورها، وقال قوم: إنّه يجب عليه حضورها، وقال آخرون: لا يجب بل يجوز.

وإن كان المدعق صائماً فإن كان صومه تطوّعاً استحبّ له أن يحضر ويفطر، وقال قوم: ينبغي أن يحضر ويترك، وليس يحتّم عليه أن يأكل، فأمّا إن كان صائماً فرضاً إمّا نذراً أو غير نذر فلا يفطر، ومتى كان نفلاً استحبّ له أن يفطر بلا خلاف، وإذا كان مفطراً فهل عليه الأكل وجوباً أم لا؟ عندنا أنّه مستحبّ له، وليس بواجب، وقال بعضهم: إنّه يجب عليه ذلك.

إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي مثل شرب الخمر على المائدة، وضرب العود والبرابط والمزامير وغير ذلك، وعلم، فلا يجوز له حضورها، وإن علم أنّه إن حضر قدر على إزالته، فإنّه يستحبُّ له حضورها ليجمع بين الإجابة والإزالة، وإن لم يعلم حتى حضر فإن أمكنه إزالته أزاله، لأنّ النهي عن المنكر واجب، وإن لم يمكنه إزالته فالواجب أن لا يقعد هناك بل ينصرف، وقال قوم: ذلك مستحبُّ ولو جلس لم يكن عليه شيء.

فإن أمكنه أن لا يحضر أصلاً إذا علم فالأولى ذلك، وإن لم يمكنه أن ينصرف، فإنّه يجلس ولا إثم عليه بأصوات المناكير متى لم يستمع إليها، لأنّ هذا سماع وليس باستماع، فهو بمنزلة من سمع من الجيران فإنّه لا يأثم به، ولا يلزمه أن يخرج لأجله.

وإن رأى صورة ذات أرواح فلا يدخلها إن كانت منصوبة، وإن كانت توطأ فلا بأس به، وإن كانت صور الشجر فلا بأس، وكذلك صور كل ما لا روح فيه، لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وآله قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة، ورأى عليه السلام ستراً عليه صورة فقال لبعض نسائه: قطّعيه مخاتاً.

نثر السُكّر واللّوز في الولائم وغير ذلك جائز، غير أنّه لا يجوز لأحد أخذه

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### كتاب الصداق

إلّا بإذن صاحبه، إمّا قولاً أو شاهد حال أنّه أباحه، وينبغي أن لا يُنتهب، وتركه أولى على كلّ حال، وقال قوم: هو مباح إن كانت تؤخذ بخلسة، ويُملك النثار كما يُملك الطعام إذا قُدِّم إلى قوم، وقيل فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة، أقواها أنّه يملكها بالأخذ والحيازة.



# وكالبياليسيم

قال الله تعالى: «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم»، يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة والنفقة والمهر وغير ذلك، وقال: «الرجال قوّامون على النساء»، يعني أنّهم قوّامون بحقوق النساء الّتي لهنّ على الأزواج، وقال تعالى: «وعاشروهنّ بالمعروف»، وقال: «لهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف».

فظاهر هذا يدلّ على أنَّ للزوجات على الأزواج مثل الّذي للأزواج على الزوجات من الحقوق، وليس كذلك لأنَّ حقوقهم مختلفة لأنَّ حقوق الزوجات النفقة والكسوة والمهر والسكنى وحقوق الأزواج التمكين من الاستمتاع، وهذا مخالف.

ومعنى الآية أنَّ على كلّ واحد منهما ما عليه لصاحبه فجمع بينهما من حيث الوجوب لا كيفيّة الحقوق.

فإذا ثبت العشرة بالآية فعلى كل واحد منهما أن يكف عمّا يكرهه صاحبه من قول وفعل، وعلى كل واحد منهما أن يوفّي الحقوق الّتي عليه من غير أن يحوج صاحبه إلى الاستعانة بغيره، ومرافعته إلى الحاكم ووكلائه، ولا يظهر الكراهيّة في تأدية حقّ صاحبه ممّا هو واجب عليه، بل يؤدّيه باستبشار وانطلاق وجهي.

وعلى كلّ واحد منهما إذا تمكّن من تأدية ما عليه من الحقوق أن لا يمطل صاحبه ولا يؤخّر، فإن مطله مع قدرة الدفع كان آثماً، وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله توقّي عن تسع، وكان يقسم لثمان لأنّ سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة حين أراد النبيّ صلّى الله عليه وآله طلاقها لما كان بها من الكِبَر، فسألته أن يتركها في جملة أزواجه ووهبت ليلتها لغيرها، فدلّ ذلك على أنّ هبة القسم جائزة متى رضي الزوج.

فإذا ثبت أنَّ الهبة جائزة فإنَّها تفتقر إلى إذن الزوج، لأنَّ القسم حقُّ لها وله، وهي لا تملك إسقاط ما عليها من الحقّ، فإذا وهبت ليلتها فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إمّا أن تهبها للزوج أو لضرائر الزوج أو لواحدة منهنَّ:

فإذا وهبت للضرائر فتكون الليلة منصرفة إليهن مثل أن يكون له أربع زوجات فوهبت ليلتها لهن، كان عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة، ثم يرجع إلى الأولى بعد يومين، بعد أن كان يرجع إليها بعد ثلاثة أيّام.

وإن وهبت للزوج فله أن يقبل لأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قبل هبة سودة، فإذا قبلها فله أن يصرفها إلى من شاء منهنّ لأنّه حقّ له، وإن صرف إلى واحدة منهنّ فليس لها الامتناع من قبولها، لأنّه زيادة في حقّها.

وإن كان له أربع زوجات فحللته ثلاثة نسوة منهن لأن يبيت عند واحدة ورضي الزوج بذلك، فإنّ عليه أن يتوفّر عليها لأنّه بمنزلة من له زوجة واحدة، وإن وهبت لواحدة منهنّ ورضي الزوج جاز لأنّ سودة وهبت لعائشة.

فإذا ثبت أنّ الهبة جائزة فإن رجعت في الهبة ففيه ثلاث مسائل: إحداها أنّ رجوعها في الماضي لا يصحُّ لأنّه كالهبة المقبوضة، ولا يصحِّ الرجوع فيها، وأمّا رجوعها في المستقبل فجائز لأنها بمنزلة الهبة الّتي لم تُقبض، وإن رجعت ولم يعلم الزوج برجوعها حتى بات عند نسائه ليالي، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها.

فإن وهبت ليلتها في أوَّل اللّيل ورجعت في نصف اللّيل صحَّ رجوعها في النصف الأُخير، ومتى أرادت أن تأخذ العِوَض على ليلتها بأن تبيعها من زوجها أو

من ضرّة من ضرائرها لم يجز لها ذلك، لأنّ العوض في مقابلة عين أو منفعة، وليس هذا عين ولا منفعة، بل هو مأوى وسكن.

إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداءً، لكنّ الّذي يجب عليه النفقة والكسوة والمهر والسكنى، فمتى تكفّل بهذه فلا يلزمه القسم، لأنّه حقّ له، فإذا أسقطه لا يجبر عليه، ويجوز له تركه، وأن يبيت في المساجد وعند أصدقائه، فأمّا إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهنَّ فيجب عليه القسم، لأنّه ليس واحدة منهنَّ أولى بالتقديم من الأخرى، فعليه أن يقسم بينهنَّ بالقرعة، فمن خرجت له القرعة قدّمها، هذا هو الأحوط، وقال قوم: يقدّم من شاء منهنّ.

إذا كان له زوجتان أقرع بينهما دفعة، وإن كان له ثلاث زوجات أقرع بينهن قرعتين، وإذا كن أربع نسوة أقرع بينهن ثلاث قُرع، ثمّ يبيت عند الرابعة لأنّ النبيّ أقرع بين نسائه حين أراد أن يسفر بهنّ.

وإن لم يقسم وبدأ بالدخول بواحدة، كان عليه أن يقضي تلك الليلة في حقهن لقوله تعالى «وعاشروهن بالمعروف»، وقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله فلا تميلوا كل الميل»، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

فأمّا النبيّ صلّى الله عليه وآله فإنّه كان لا يجب عليه القسم ابتداءً، لكن إذا بدأ بواحدة منهنّ فهل يجب عليه القسم؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا يجب عليه لقوله تعالى: «تُرجي من تشاء منهنّ» وقال آخرون: كان يجب عليه لقوله تعالى: «وعاشروهنّ بالمعروف» ولقوله: «فلا تميلوا كلّ الميل» ولأنّه عليه السلام كان يُطاف به محمولاً على نسائه فيبيت عند كلّ امرأة ليلة حتى حلّلته سودة أن يبيت عند عائشة.

وكان صلّى الله عليه وآله يقول: اللّهمّ هذا قسمي فيما أملك من جهة الفعل وأنت أعلم بما لا أملكه من جهة الهوى، فدلّ على أنّه كان واجباً عليه.

وإذا سوَّى بينهنّ في القسمة لا يلزمه أن يسوّي بينهنَّ في الجماع، بل إذا بات

عندها إن شاء جامعها وإن شاء لم يفعل، والمستحبّ التسوية بينهنَّ في الجماع، وإن لم يفعل جاز لأنه ربّما لا يستطيع ذلك، ولأنّه حقُّ له فكان له تركه.

والقسمة يجب أن تكون باللّيل، فأمّا بالنهار فله أن يدخل إلى أيّ امرأة شاء لحاجة أو سبب، لأنّ الإيواء للسكن إليها بدلالة قوله ((لتسكنوا إليها) واللّيل موقع السكن لقوله تعالى: ((لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله)) يعنى اللّيل والنهار.

وإذا كان عنده حرائر مسلمات وذقيات كان للمسلمة اللّيلتان وللذقية اللّيلة، وكذلك إن كانت عنده حرّة وأمة زوجة كان للحرّة ليلتان وللأمة ليلة واحدة، وعند المخالف أنّ الذقية كالمسلمة، وخالف بعضهم في الأمة وسوّى بينهنّ.

ويتصوّر في الأمة والحرّة عند من لم يُجز الجمع بينهما في موضعين: أحدهما في العبد إذا تزوّج بأمة ثمّ بحرّة ثمّ أُعتق، والثاني في الرجل إذا كان معسراً فتزوّج أمة ثمّ أيسر وتزوّج بحرّة، ولا يتصوّر إلّا في هذّين الموضعين.

والمرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها، وكذلك الصغيرة التي لم تبلغ حدّ الاستمتاع لا قسم لها، والأمة إذا كانت زوجة فلها أن يحلّل من قسمها من شاءت بغير إذن سيّدها لأنّه حقّ لها لا للسيّد، وليس للسيّد منعها من ذلك.

قد بينًا أنّ القسم يكون ليلاً فكلّ امرأة قسم لها ليلاً فإنّ لها نهار تلك اللّيلة، فإن أراد أن يبتدئ باللّيل جاز، لكنّ المستحبّ أن يبتدئ باللّيل لأنّه مقدّم على النهار، ولأنّ الشهور تؤرّخ باللّيل لأنّها تدخل باللّيل.

ومتى أراد الدخول إلى غير صاحبة القسم، فلا يخلو: أن يكون نهاراً أو ليلاً. فإن كان نهاراً فيدخل عليها عيادة لها أو زيارة أو في حاجة ليحدِّثها أو يعطيها النفقة، وما يجري هذا المجرى، فإنّ له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كذا كان يفعل.

وأمّا الدخول إليها ليلاً فلا يجوز سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقة لأنّ جميع اللّيل حقّ لغيرها، فإن اضطرّ إلى ذلك وهو أن تكون

مريضة فثقلت في تلك اللّيلة، فإنّه يجوز له أن يخرج إليها لأنّه موضع ضرورة.

فإذا ثبت هذا وجاء إليها لا يخلو: من أن تموت أو تبرأ، فإن ماتت فلا يحتاج إلى قضاء هذه الليلة، وإن برأت من المرض، فإنه يحتاج أن يقضي تلك الليلة في حقهن من ليلتها، لأنها حق لها، وإن دخل وخرج من عندها في الحال، فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك القدر، لأنه يسير فلا يقدح في المقصود، وإن دخل إليها وجامعها فهل يجب عليه قضاء ذلك الجماع؟ قيل فيه ثلاثة أوجه: أحدها وهو الصحيح عندنا أنه لا يجب لأن الجماع ليس من متضمن القسم، والثاني يحتاج أن يقسم ليلة كاملة عندها من ليلتها، والثالث إذا جاء ليلتها مضى إلى من فوّت عليها الجماع فيجامعها ثم يرجع إليها.

المستحبّ أن يقسم ليلة ليلة لأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كذا فعل، وإن قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً جاز وإلى ثلاث فهو متحكّم في ملكه، وما زاد على ذلك فإن كان برضاهن جاز أيضاً، وإن لم يكن برضاهن لم يجز.

ويجب أن يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والَّتي آلى عليها، والَّتي ظاهر منها وللمحرمة، لعموم الآيات والأخبار بلا خلاف.

فإن كان رجل عتيناً أو مجبوباً وله زوجات وبات عند واحدة يجب عليه أن يقضي للبواقي، وإذا قسم لهن فالمستحبّ أن يطوف عليهن، لأن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يطوف عليهن ولا يحوجهن إلى البروز والخروج، وإن قعد في بيت نفسه واستدعاهن جاز له ذلك لأن له أن يسكنهن حيث شاء، وأن يحوّلهن إلى حيث شاء، وإن أراد أن يطوف على البعض ويستدعي بعضهن جاز أيضاً، ومتى استدعى واحدة وامتنعت سقط حقها من النفقة والسكنى والكسوة والقسم، لأنها ناشزة.

والجنون جنونان: جنون يكون فيه تخريق ثياب ووثوب وضرب وقتل، فإذا كانت كذلك فلا قسم لها، وإن لم تكن كذلك غير أنّها تصرع صرعاً أو تعتريها علّة من الغشيان فلها القسم.

النفقة والقسم شيء واحد فكل امرأة لها النفقة فلها القسم، وكل من لا نفقة لها فلا قسم لها، وتستحق النفقة بالطاعة والتمكين من الاستمتاع، ويسقط بالعصيان والمنع من الاستمتاع.

فإذا ثبت هذا فإذا سافرت ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: سافر بها الزوج أو أشخصها من موضع إلى موضع، ففي هذه الأحوال لها النفقة والقسم جميعاً لأتّها في قبضته وهو متمكّن من الاستمتاع بها.

الثانية: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا تسقط نفقتها ولا قسمتها، لأنّ الأصل ثبوت حقّهما وفيه خلاف.

الثالثة: إذا سافرت بغير إذنه فإنّه لا نفقة لها ولا قسم، لأنّها ناشزة عاصية، وليس لها النفقة ولا القسم.

وروى أصحابنا أنّه إذا كان له زوجتان جاز له أن يقسم لواحدة ثلاث ليال ولواحدة ليلة، فإذا كانت له ثلاث نساء جاز له أن يقسم لواحدة ليلتين ولكلّ واحدة منهما ليلة ليلة، ولم أجد للفقهاء نصّاً فيها.

إذا كان للمجنون أربع زوجاتٍ ويتصوّر في موضعين: أحدهما إذا كان قد بلغ رشيداً عاقلًا فتزوَّج بأربع، ثمّ جُنَّ، الثاني كان صبيّاً فزوَّجه أبوه بأربع ثمّ بلغ مجنوناً، فأمّا أن يتزوّج مجنون بأربع فلا يجوز لأنّه لا يجوز للوليِّ أن يزوّجه أكثر من واحدة، لأنّها قدر الحاجة.

فإذا كان له أربع زوجاتٍ فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إمّا أن كان قد قسم لواحدة في حال إفاقته أو لم يقسم، فإن كان قسم لواحدة فإنّ الوليّ يقسم للبواقي لأنّه منصوب للمصلحة، وهذا من المصلحة، لأنّه حقّ لهنّ، وإن كان لم يقسم أصلاً فإن رأى الوليّ المصلحة في القسمة قسم لمثل ذلك.

فإذا طاف فإن شاء طاف به عليهن، وإن شاء استدعاهن إليه، ولا يجوز له أن يجور لأن الولتي بمنزلة العاقل، وليس للعاقل الجَور في قسم زوجاته، ولا تفضيل بعضهن على بعض.

وإن جار وقسم لإحداهنَّ أكثر فإنَّه آثم، فإذا أفاق لزمه أن يقضي ما نقص من حقّها وحقّ بواقيهنَّ، والولتي في حقّ المجنون كالعاقل في حقّ نفسه إلّا أنَّ له أن يعمل ما يعود بمصلحته لا غير دون ما لا يعود.

إذا خرج الرجل في خوف من عند صاحبة اللّيل أو أخرجه السلطان فإنّه يحتاج إلى أن يقضي ذلك القدر لها، لأنّ جميع اللّيل حقّ لها، ثمّ هو بالخيار في أن يقضي لها النصف الّذي فوّت عليها فيه حقّها بين النصف الأخير أو النصف الأوّل، والمستحبّ أن يقضي لها من النصف الثاني، لأنّه قضاء لما فوّت عليها.

فإن أراد أن يقضي لها من النصف الثاني، فإنّه يحتاج أن يبيت في بيته أو في مسجد منفرداً ثمّ يمضي إليها نصف اللّيل، ولا يجوز له أن يبيت النصف الأوّل عند غيرها ثمّ يمضي إليها، لأنّ في ذلك تفضيل غيرها عليها، وإن أراد أن يبيت عندها النصف الأوّل فإنّه يمضي إليها في النصف الأوّل، والنصف الثاني يخرج من عندها، ولا يجوز له أن يبيت عندها إلى الصباح، لأنّ هذا يكون تفضيلاً لها على غيرها وهذا لا يجوز.

إذا كان للرجل إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهن، فإذا طاف عليهن فليس عليه أن يسوّي بينهن بل الأمر في ذلك إليه يعمل كيف شاء، وإن كان معهن زوجات حرائر، فإن للحرائر القسم، فإن بات ليلة عند واحدة من إمائه فليس عليه أن يقضي تلك الليلة في حق الزوجات، لأن القضاء فرع على القسم، وليس للإماء قسم.

إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة فيصرُّ على أذاها فإنّه يسكنها الحاكم في دار في ناحية من يثق به حتى يشرف عليها وينظر في حالها، ويمنعه من أن يظلمها، وكذلك إذا تشكّى كلّ واحد منهما من صاحبه، فيُسكنهما دار من يثق به حتى يطّلع عليهما ويعرف من الظالم.

إذا كان للرجل أربع زوجات قسم لكل واحدة عشر ليال فوقى بحق الثلاث منهن، فلمّا جاء إلى الرابعة تخلّى بنفسه وانفرد في بيته، ولم يبت عندها

تلك العشرة، فإنّه يحتاج إلى أن يقضي لها عشر ليال، فإن بات عند الثلاث أربعين ليلة احتاج أن يقضي لها ثلاث عشرة ليلة وثُلث ليلة.

إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة فقسم للثلاث بينهن لكل واحدة خمس عشرة ليلة، فلتا وفّى حقّ الثنتين منهن قدمت الغائبة ورجعت إلى الطاعة فليس لها حظُّ في حقّ من مضى، لأنها كانت عاصية لا تستحقّ القسمة، لكنّ لها حقّ القسم في المستقبل وعليه أن يبيت عند الحاضرة خمس عشرة ليلة، فيحتاج أن يقضي لها خمس عشرة ليلة وأن يبيت عند القادمة خمس ليال، فيعتدى القسم، فيقسم أربعاً أربعاً فيبيت عند الحاضرة ثلاثاً ثلاثاً وعند القادمة ليلة ليلة، فإذا مضى خمس دورات فقد تمّ لكلّ واحدة منهن حقها، فإذا مضى خمس دورات حصل للحاضرة خمس عشرة ليلة وللقادمة خمس ليال، ثمّ يستأنف القسم.

ليس للرجل أن يُسكن امرأتين في بيت واحد إلا برضاهما، ويجوز أن يُسكنهما في دار واحدة إذا كان سكنى مثلهما، وسواء كان البيت سكنى لمثلهما أو لم يكن سكنى لمثلهما، فإنه لا يجوز له أن ينزلهما فيه دفعة واحدة إذا لم يتراضيا به، لأنّ ذلك يورث العداوة بينهما.

إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأنَّ منفعتها مستحقّة له طول اللّيل والنهار، فإذا ثبت ذلك فله أن يمنعها من جنازة أبيها وأُتها وولدها، ومن حضور موتهم ومشاهدة تكفينهم وغسلهم، فأمّا الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي ممنوعة منه على كلّ حال.

روى ثابت البناني عن أنس أنَّ رجلاً سافر فنهى زوجته عن الخروج من الدار فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال النبيّ لها: إتّقي الله وأطيعي الزوج، فمات أبوها فأوحى الله تعالى إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها، ولأنّ طاعة الزوج فرض وحضور موت الأب والأُمّ مباح، أو هو من النفل، فتقديم الواجب على النفل أولى.

والمستحبّ أن لا يمنعها من حضور موت الأب والأُمّ وغيرهما.

وإذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهنَّ وهربت واحدة أو أغلقت دونه بابها أو ادَّعت الطلاق وهي كاذبة، فإنه يسقط حقها من القسم والنفقة، لأنها ناشزة، والناشزة لاحقَّ لها في ذلك، فإن رجعت إلى الطاعة، كان لها حقها في السكنى والنفقة والقسم.

إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة وطاف عليهن، فلتما كان ليلة الرابعة طلّقها فقد فعل فعلاً محرّماً وأثم، لأنّ تلك اللّيلة حقّها، إلّا أن تحلّله منه، فإن تزوّج بها ثانياً مثل أن طلّقها طلاقاً رجعيّاً فراجعها أو بائناً فاستحلّها وعقد عليها عقداً ثانياً، فإنّه يلزمه أن يقضى لها تلك اللّيلة.

إذا كان محبوساً في موضع وله أربع زوجات وتمكّن من الدخول والوصول إليه وقد كان قد قسم في حال انطلاقه، فإنّه وجب عليه أن يقسم للبواقي لأنَّ ذلك حقّ لهنَّ، ومع القدرة يجب إيفاؤهن حقّهنَ، وإن كان لم يقسم لهنّ واستدعى واحدة وباتت عنده، وجب عليه أن يقضي تلك اللّيلة في حقّهن كلّهنّ لأنّ لكلّ واحدة ليلة، فإذا أمكن إيفاؤهنّ وجب ذلك، وإن استدعى واحدة وامتنعت سقط حقّها من النفقة والقسم والسكنى لأنّها ناشزة.

إذا كان له زوجتان أمة وحرَّة وبات عند الحرّة ليلتين، وقبل أن يبيت عند الأمة ليلة أُعتقت، فعليه أن يبيت عندها ليلتين، وإن أُعتقت بعد أن بات عندها ليلة لا يلزمه أن يبيت ليلة أُخرى، لأنّها ساوت الحرّة بعد استيفاء حقها، وإذا بدأ بالأمة وبات عندها ليلة ثمّ بدأ بالحرّة فقبل أن يوفّي حقها عليها أُعتقت الأمة فعليه أن يقضي لها ليلة لأنّها ساوت الحرّة قبل أن وفّى حقها عليها، فينبغي أن يكون حقها مثل حقّ الحرّة لائنها حرّة مثلها.

إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلداً فأقام عند واحدة منهما مدة كان عليه أن يقيم عند الأُخرى مثل تلك المددة.

إذا كان للرجل إماء فإنّه يجوز له أن يطوف عليهن كلّهن ويجامعهن،

ويغتسل غسلاً واحداً، فأمّا إذا كانت له زوجات، فإنّه لا يمكنه أن يطوف عليهنّ بغسل واحد لأنّه إذا جامع واحدة لا يمكنه أن يجامع الأُخرى لأنّ أقلّ القسم ليلة، اللّهم إلّا أن يحلّلنه فيطوف عليهنّ في ليلة واحدة ويجامع كلّهنّ، فيجوز له أن يطوف عليهنّ بغسل واحد.

إذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث وتزوّج بواحدة، فهذه الجديدة يخصّها إن كانت بكراً بسبعة أيّام، وإن كانت ثيّباً بثلاثة أيّام، ويقدّمها فلها حقّ التقديم والتخصيص وفيه خلاف.

إذا تزوّج الرجل بامرأتين فالمستحبّ أن لا يُزَفّا إليه في ليلة واحدة، لأنّ كلّ واحدة منهما لها حقّ العقد، فإذا قدّم واحدة استوجبت الأُخرى، فإن فعل ذلك نظرت: فإن سبقت إحداهما الأُخرى في الدخول، فإنّه يقدّمها، لأنّ لها حقّ السبق، وإن تساويا في السبق، فإنّه يقرع بينهما فمن خرجت قرعتها قدّمها.

وإن كان له امرأتان فقسم بينهما ليلة ليلة فبات عند واحدة ليلة، فلتا جاءت نوبة الثانية زُقت إليه امرأة فإنه يقدّمها عليها، لأنّ لها حقّ العقد ثمّ يبيت عندها ليلة.

قد ذكرنا أنّ أصل القسم اللّيل، وأنّ النهار تابع له، وأنّه لا يجوز أن يدخل على غيرها على غير صاحبة اللّيلة لا لحاجة ولا لغير حاجة، ويجوز أن يدخل على غيرها بالنهار لحاجة، لأنّ النهار للتعيّش، وكذلك في حقّ الجديدة لا يجوز له أن يدخل على غيرها باللّيل، ويجوز له أن يدخل عليها نهاراً، ولا يستحبّ له أن يدخل على غيرها باللّيل، ويجوز له أن يدخل عليها نهاراً، ولا يستحبّ له أن يتخلّف عن شهود جماعة، وحضور جنازة، أو إجابة دعوة، لأنّ القسم مباح، وهذه الأشياء طاعات، والمباح لا يمنع من الطاعات.

إذا أراد أن يسافر بزوجاته وكنّ أربعاً كان له، وإن أراد أن لا يسافر بواحدة منهنّ كان له، لأنّ الّذي عليه هو توفية حقوقهنّ من النفقة والكسوة والسكنى دون الإيواء إليهنّ، والكون معهنّ.

وإن اختار أن يسافر ببعضهن ويدع البعض كان له، والأولى أن يقرع

### كتاب القسم

بينهن فمن خرج اسمه أخرجه، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله إذا أراد السفر كان يقرع بين أزواجه فمن خرج اسمه أخرجه، وفي الناس من قال: يُخرج من شاء، والأوّل أحوط.

فأمّا كيفيّة القرعة فعلى ما نقوله في كتاب القسم، فيمكن إخراج الأسماء على السفر وإخراج السفر أن يكتب على السفر وإخراج السفر على الأسماء، فإخراج الأسماء على السفر أن يكتب اسم كلّ واحدة في رقعة، ويجعل الرقعة في بندقة من طين أو غيره، وتكون البنادق في حجر من لم يحضر إصلاح البنادق، فيقال له: أُخرِج على السفر رقعة.

فإن أخرجت رقعة واحدة فقد خرج سهمها، فإن أراد إخراج زوجتين أخرج رقعة أُخرى، فإن أراد إخراج اثنتين أخرج رقعة أُخرى، فإن أراد إخراج اثنتين كان بالخيار بين أن يصلح أربع بنادق، وبين أن يصلح بندقتين في كلّ بندقة اسم ثنتين، ويخرج على ما بيّـتّاه.

فأمّا إخراج السفر بالأسماء، فإن أراد أن يسافر بواحدة كتب في رقعة «سفر»، وفي ثلاث رقاع في كلّ واحدة «حضر»، ثمّ قيل له: أخرج على اسم فلانة، فإن خرج «سفر» فقد تعيّن مقامها.

وإن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين ((سفر))، وفي رقعتين ((حضر))، وأخرج على أسمائهن على ما قلناه، وإن أراد ثلاثاً كتب في ثلاث رقاع ((سفر))، وفي رقعة ((حضر))، وأخرج، وإن أراد السفر باثنتين كان له كتب رقعتين: في رقعة ((سفر)) وفي أخرى ((حضر))، وأخرج على ما قلناه.

فإذا أقرع بينهن فخرج سهم واحدة تعيّن حقّها، وليس له أن يعدل بالسفر إلى غيرها، وإن اختار ترك السفر بهذه الّتي خرج سهمها كان له، لأنّ الحقّ تعيّن له، فكان له تركه.

فإذا ثبت أنّه بالخيار نظرت: فإن لم يسافر بها فلا كلام، وإن سافر بها لم يقض للبواقي مدّة كونها معه في السفر، لأنّه لم يُرُو أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله

قضى للباقيات.

إذا كانت له زوجة فتزوّج أخراوين فرُفّتا إليه فقد ثبت لكلّ واحدة منهنّ سهمها من القسم بحقّ العقد؛ سبع للبكر وثلاث للثيّب، فإن أراد سفراً نظرت:

فإن لم يسافر بهن فلا كلام، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهن فلابد من القرعة، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها دخل حق العقد بكونها معه في السفر، لأنه وقى حق العقد، لأن القصد كونها معه وأنسه بها لتزول الحشمة، والسفر قد حصل هذا فيه.

فإذا رجع فهل يوفّي في الجديدة الأُخرى ما كان لها من حقّ العقد أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لاحق لها، لأنّه لو أقام عندها سبعاً فضّلها على الّتي سافر بها، لأنّه ما قضى للّتي سافر بها حقّ العقد وإنّما دخل حقّها في كونها معه، فإذا لم يكن قضاها حقّ العقد لم يكن له أن يوفّي الأُخرى حقّ العقد، فيقع التفضيل.

والوجه الثاني –وهو أصحهماً -: أنّه يوفّي الجديدة حقّ العقد، لأنّه كانت تستحقّه قبل السفر، فلا يسقط بكون صاحبتها معه في السفر، كقسم الانتهاء وهو إذا قسم بينهن فسافر بواحدة منهنّ بالقرعة، دخل حقّها في كونها معه بكونها معه ولم يسقط حقّ الباقيات.

وأصل هذا إذا قسم لكلّ واحدة فأقام عند ثلاث ثمّ أقرع بينهنّ للسفر، فخرج غير الرابعة فخرج بها، فإذا عاد وقّى الرابعة حقّها من القسم، ولم يسقط بكون غيرها معه في السفر.

قد بيتًا أنّه إذا خرج بواحدة منهنّ بالقرعة، فإنّه لا يقضي، فإن خالف وخرج بواحدة منهنّ بغير قرعة فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع الّتي خرج بها، وقال قوم: لا قضاء عليه، والأوّل أحوط.

إذا سافر بواحدة منهن سفر نقلة من بلد إلى بلد، فهل يقضي للبواقي مدّة كونه معها في السفر والتحوّل من بلد إلى بلد؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يقضي للبواقي

### كتاب القسم

مدّة مقامه معها في بلد النقلة، دون كونها معه في السفر قبل وصوله إلى ذلك البلد لأنّها حصلت معه في السفر بحقّ السفر فلم يقض للبواقي مدة السفر كما لو كان سفر غيبة لا سفر نقلة، فإن أقام معها في بلد النقلة أوفَى البواقي مدّة مقامه معها في

وقال بعضهم: عليه أن يقضي لهن مدة كونها في السفر لقطع تلك المسافة لأتهن تساوين في قطعها معاً، كما لو سافر بهن معاً فأقام عند واحدة منهن دون البواقي، أو كان في الحضر فأقام عند واحدة منهن دون البواقي.

إذا أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة، فأقرع بينهن فسافر بواحدة بقرعة فلا قضاء عليه لمدّة قطع المسافة، وأمّا بلد قصده ينظر فيه: فإن كان مقامه مقام مسافر لا قضاء عليه، وإن كان مقامه إقامة مقيم، مثل أن نوى المقام ليتم فيه الصلاة، أو أقام أكثر من عشرة أيّام من غير نيّة، فعليه أن يقضي للبواقي مدّة مقامه في ذلك البلد، لأنّه صار مقيماً.

إذا أراد السفر مثلاً إلى همدان، فأقرع بين نسائه فخرج سهم واحدة منهن فخرج بها، فلتا حصل في الطريق حدثت له نيّة أن يصل سفره إلى الريّ كان له استدامة السفر بها لأنّ اتّصال السفر كالسفر الواحد.

المسألة بحالها فبادر بها بالقرعة، فلمّا حصل في الطريق تزوّج أُخرى فزفّت إليه فعليه تقديم الجديدة ليوفّيها حقّ العقد، فينظر فيه: فإن أراد أن لا يستديم سفره بواحدة منهما، كان له، وإن استدام السفر بهما كان له، فيوفّي الجديدة حقّ العقد، ثمّ يقسم بينهما.

وإن أراد أن يسافر بواحدة منهما أقرع بينهما، فإن خرجت قرعة الجديدة خرج بها، ودخل حقّ العقد بكونها معه، لأجل مقامها معه، وإن خرج سهم القديمة سافر بها، فإذا رجع وفّى الجديدة حقّها الّذي ملكته بالعقد.

إذا سافر بواحدة بالقرعة لم يقض للبواقي، طال ذلك أم قصر.

فصل: في أحكام النشوز:

قال الله تعالى: «واللاتي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَ... الآية»، فعلّق تعالى هذه الأحكام بالنشوز، دلَّ على تعلّق الحكم به.

فإذا ثبت ذلك ففيه ثلاث مسائل: إذا ظهرت أمارات النشوز ودلائله وعلاماته، وإذا نشزت فأصرَّت عليه ولم تنزع عنه، ونفس النشوز.

فأتما إذا ظهرت منها علامات النشوز ودلائله، فذلك يظهر بقول وفعل، أتما القول فمثل أن كانت تلبيه إذا دعاها وتخضع له بالقول إذا كلمها، فامتنعت عن تلبيته وعن القول الجميل عند مخاطبته، والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل إليها وتبادر إلى فراشه إذا دعاها ثمّ تركت ذلك فصارت لا تقوم ولا تبادر، بل تصير إليه بتكره ودمدمة ونحو هذه، فهذه دلائل النشوز.

فإذا ظهر هذا منها وعظها بما يأتي ذكره لقوله تعالى ((فعظوهنّ)).

وأمّا إن نشزت فامتنعت عليه وأقامت على ذلك وتكرّر منها، حلّ ضربها بلا خلاف.

وأمّا إن نشزت أوّل مرّة حلّ له أن يهجرها في المضجع، وهل له ضربها بنفس النشوز أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحلُّ، والآخر لا يحلُّ، والأوّل أقوى لقوله تعالى: ((وآهجُرُوهُنَّ في المتضاجِع وآضْرِبُوهُنَّ))، فاقتضى ظاهره أنّه متى خاف النشوز منها حلّت له الموعظة والهجران والضرب، ولا خلاف أنّها ليست على ظاهرها، لأنّ هذه الأحكام لا تتعلّق بالخوف من النشوز، فإذا منع من ظاهرها الدليل حملناها على النشوز نفسه، ويكون التقدير: واللّاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن فعلن النشوز فاهجروهن واضربوهن، ومن راعى التكرار والإصرار قدَّر ذلك فيه أيضاً.

فإذا ثبت ذلك عُدنا إلى فصول النشوز.

أمّا الموعظة فأن يخوّفها بالله تعالى ويعرّفها أنَّ عليها طاعة زوجها، ويقول: إتّقي الله وراقبيه وأطيعيني ولا تمنعيني حقّي عليك.

والهجران في المضاجع أن يعتزل فراشها، وقال قوم: يقتضي ترك كلامها غير أنّه لا يقيم عليه أكثر من ثلاثة أيّام، وروى أصحابنا أنَّ الهجران هو أن يحوّل ظهره إليها في المضجع.

وأمّا الضّرب فأن يضربها ضرب تأديب كما يُضرب الصبيانُ على الذنب، ولا يضربها ضرباً مُبرِّحاً ولا مُدمياً ولا مزمناً، ويُفرّق الضرب على بدنها، ويتّقي الوجه، وروى أصحابنا أنّه يضربها بالسواك، وقال قوم: يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درَّة ولا يكون بسياط ولا خشب.

وروي عن بعض الصحابة أنّه قال: كنّا معشر قريش تغلب رجالنا نساءنا، فقدمنا المدينة فكانت نساؤهم تغلب رجالهم، فاختلطت نساؤنا بنساؤهم فذئرن على أزواجهنّ، فقلت: يارسول الله ذئر النساء على أزواجهنّ، فرخّص في ضربهنّ، فطاف بآل محمّد نساء كثيرة يشكون أزواجهنّ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لقد طاف بآل محمّد سبعون امرأة كلّهنّ يشكون أزواجهنّ فلا يكوننّ أُولئك خياركم.

معنى ذئرن أي اجترأن وأنشدوا لعبيد الأبرص: ولقد أتانا عن تميم أنّهم ذَيْروا لقتلى عامر وتعصّبوا

## فصل: في الحكمين في الشقاق بين الزوجين:

إذا ظهر الشقاق بين الزوجين لم يخل من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكون النشوز منها أو منه أو يشكل الأمر.

فإن كان منها فقد مضى مستوفى، وإن كان منه لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون منه النشوز أو دلائله.

فإن كان النشوز منه، وهو أن يمنعها حقها من نفقة وكسوة ونحو هذا، فالحاكم يلزمه أن يسكن الزوجين إلى جنب عدلٍ يُشرف عليهما وقد مضى. وإن ظهرت أمارات النشوز منه، وهو أن كان يستدعيها إلى فراشه فامتنع

وكان مقبلاً عليها فأعرض عنها، وظهر منه دليل الزهد فيها فلا بأس أن تطيّب المرأة نفسه بأن تدع بعض حقها من نفقة وكسوةٍ وأن يترك القسم لقوله تعالى: «فلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بينهما صُلْحاً والصُلْحُ خَيْرُ» وقيل: نزل في سودة بنت زمعة، همّ رسول الله صلّى الله عليه وآله بطلاقها فقالت: يارسول الله لا تطلّقني ودعني أحشر في زمرة نسائك وقد وهبتُ ليلتي لأختي عائشة، فلم يطلّقها فدلّ على جواز ما قلناه.

وأمّا إذا أشكل الأمر فادّعى كلُّ واحد منهما النشوز، ولم يعلم الناشز منهما، أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةٍ يُشرف عليهما، ويعرف الناشز منهما، لأنَّ الحاكم لا يمكنه أن يلي ذلك بنفسه، فإن أخبره بنشوز أحدهما حكم بالواجب فيه.

وأمّا إن علم من كلِّ واحد منهما النشوز على صاحبه وبلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة والمضاربة وتخريق الثياب، وإلى ما لا يحلُّ من قول أو فعل، ولم يفعل الزوج الصُّلح ولا الفرقة، ولا المرأة تأدية الحقّ ولا الفدية، فهذا الموضع الذي تناوله قوله تعالى: «وإن خِفْتُم شقاق بينهما فابعثوا حَكَماً من أهلِه وحَكَماً من أهلها».

فإذا ثبت أنّا نبعث الحَكَمين، فهل يبعث بهما الحاكم على سبيل الحكم أو بتوكيل من الزوجين؟ قيل فيه قولان: أحدهما على سبيل التوكيل من الزوجين وعليه يفرّع، والثاني على طريق الحكم ليحكما على ما يؤدّي اجتهادهما إليه.

فمن قال: على طريق الحكم، بعث الحاكم بالحكمين، ولم يلتفت إلى رضا الزوجين بذلك، وقال لهما: إن رأيتما الإصلاح فأصلحا وإن رأيتما الفراق بطلاق أو بخلع فافعلاه:

فَإِن كَانت المصلحة في الصلح فلابدَّ أن يجتمع الحكمان عليه لأنَّ الصلح من جهة كلّ واحد منهما، وإن كانت المصلحة في الخلع فكذلك أيضاً لابدَّ أن يجتمعا؛ لأنّه عقد معاوضة يبذل أحدهما عنها ويقبل الآخر للزوج، وإن كانت المصلحة في الطلاق فلا يفتقر إيقاعه إلى اجتماعهما، لأنَّ الّذي من جهتها لا صنع

كتاب القسم

له في الطلاق.

ومن قال: هو توكيل، افتقر إلى نص كل واحد منهما بالتوكيل من جهته، فالزوج يوكل من جهته من يصالح ويفعل ما فيه المصلحة من طلاق بعوض وبغير عوض، وتوكّل هي على هذا فتقول لوكيلها: ما رأيته من المصلحة من إصلاح أو طلاق أو خلع فافعل، فإن فعلا هذا برضاً منهما فلا كلام، وإن امتنع كل واحد منهما عن التوكيل في ذلك فما الذي يصنع الحاكم؟ يأتي الكلام فه.

والمستحبّ على القولين معاً أن يحكّم حكم الزوج من أهله، وحكم المرأة من أهلها للظاهر، وإن بعث من غير أهلهما جاز، ويكون الحكمان حرّين ذكرين عدلين.

والذي يقتضيه مذهبنا أنّ ذلك حكم، لأنّهم رووا أنّ لهما الإصلاح من غير استئذان، وليس لهما الفرقة بالطلاق وغيره، إلّا بعد أن يستأذناهما، ولو كان توكيلاً لكان ذلك تابعاً للوكالة، وبحسب شرطهما.

وإذا فوضا أمر الخلع والفرقة إلى الحكمين والأخذ لكل واحد منهما من صاحبه، كان عليهما الاجتهاد فيما يريانه.

هذا فيما كان متعلّقاً بالشقاق من الإصلاح أو الفراق.

وأثمّا فيما عدا هذا النوع من الحقوق مثل إثبات دَين على صاحبه أو استيفاء حقّه منه وقبض ديونه، فهذا توكيل بلا خلاف لا مدخل للحاكم فيه، لأنّه لا مدخل له في الشقاق بينهما.

إذا غاب أحد الزوجين بعد التوكيل ولم يفسخ الوكالة كان لوكيله أن يمضي ما وكّله فيه، لأنّ الغيبة لا تفسخ الوكالة، وإذا قيل: على سبيل الحكم، لم يكن لهما أن يفصلا شيئاً لأنّا وإن أجزنا القضاء على الغائب فإنّما نقضي عليه، فأمّا يقضى له فلا، وهاهنا لكلّ واحد منهما حقّ له وعليه، فلم يجز.

إذا غُلب على عقل الزوجين أو أحدهما لم يكن لهما إمضاء شيء لأنَّ زوال

العقل يزيل التوكيل، ويزيل حكم الشقاق، ومن قال: على طريق الحكم، فلا يعتبر رضا الزوجين إلّا فيما نقوله نحن خاصّة في الفرقة والخلع، ومن قال: وكالة، قال: هو كسائر الوكالات لا يجوز إلّا برضاهما.

فإن رضياً فذاك، وإن امتنعا فالحاكم لا يجبرهما على التوكيل، لكنه لا يهمل الأمر بل يراعيه ويبحث عنه حتى يخبره ويقف عليه، فمن كان عليه حق استوفاه لصاحبه، وقطع الشقاق بينهما، وإن كان فيهما من ارتكب ما يستحق به الأدب أدّبه على قدر ما يرى من تأديبه، مثل أن منع الحقّ مع القدرة.

وإذا شرط الحكمان شرطاً نظر فيه: فإن كان متنا يصلح لزومه في الشرع لزم، وإن كان متنا لا يلزم مثل أن شرطا عليه ترك بعض النفقة أو القسم أو شرطا عليه ألا يسافر بها، فكل هذا لا يلزم الوفاء به، وإن اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلاً، وإن اختارا أن يطرحا فعلا.

وإذا أكرهها على الخلع فبذلت عوضاً واختلعت نفسها مكرهة كان الخلع باطلاً وعليه ردُّ ما أخذه منها بغير حقّ، والطلاق واقع لأنّه أوقعه باختياره، وله الرجعة لأنّ الرجعة إنّما تسقط بأن يحصل له العوض، فإذا لم يحصل له العوض لم تسقط الرجعة، وهكذا إن كان الإكراه أن منعها حقّها فبذلت الفدية واختلعت نفسها، كان هذا إكراهاً فلا يصحُّ أخذ الفدية به ولا تسقط الرجعة، فجعل منع الحقّ إكراهاً، هذا عند بعض المخالفين.

فأمّا عندنا فالّذي يقتضيه المذهب أن نقول: إنّ هذا ليس بإكراه لأنّه لا دليل عليه.

# المارين المحادثة

قال الله تعالى: «حرّمت عليكم أمّهاتكم» إلى قوله: «وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة فحرّم من الرّضاع كما حرّم من السّب.

وروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من الولادة.

وروي عن سعيد بن المسيّب عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمّك بنت حمزة فإنّها أجمل فتاة في قريش، فقال: أما علمت أنَّ حمزة أخي من الرضاعة وأنّ الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب، وأجمعت الأمّة على ذلك أيضاً، وإن اختلفوا في تفصيله.

فإذا ثبت ذلك فقد ذكرالله تعالى الأعيان المحرَّمات في كتابه ثلاث عشرة عيناً: سبعاً بالنسب، واثنتين بالرّضاع، وأربعاً بالمصاهرة، فهؤلاء لا يحرمن على التأبيد، وقال: «وأن تجمعوا بين الأختين» فذكر ما هو تحريم جمع لا تحريم عين، وقد مضى.

فقد نصَّ الله على الأمّهات من الرّضاع والأخوات، وقال النبيُّ صلّى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فألحق الرّضاع بالنسب، فصار مثله في

حكم التحريم، وحكم المحرّم دون غيره من الأحكام الّتي تتعلّق بالنسب، وعندنا تتعلّق به أيضاً العتق بالملك وكذلك لا يتعلّق بالمصاهرة إلا هذان الحكمان، وهما تحريم المصاهرة وحرمة المحرم فقط.

فَإِذَا ثبت هذا فالكلام بعده في بيان العقد الذي يتعلّق به ذلك ويدور أكثر مدّة الرّضاع عليه.

وجملته متى وطىء امرأة وطءاً يلحق به النسب بنكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو ملك يمين فخُلق الولد بينهما فهو ابنهما معاً لأنّه خلق من مائهما، قال الله تعالى: «خُلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب» فالولد خلق من مائهما معاً ويكون ولدهما معاً، فإذا نزل له لبن كان اللّبن أيضاً لهما، لأنّه إنّما نزل غذاء لهذا المولود، فلبن المرأة لبن المرضعة، ولبنه لبن الفحل، هكذا سمّاه الفقهاء لنزول اللّبن بفعلهما، لا لأنّه يجيء من الفحل لبن.

فإذا كان اللّبن منهما كالولد، فإذا أرضعت بهذا اللّبن خمس عشرة رضعة متوالية لايفصل بينها برضاع امرأة أخرى، أو رضاع يوم وليلة، إن لم ينضبط العدد مثل ذلك أو يعلم أنّه نبت عليه اللّحم والعظم، وفيه خلاف، انتشرت الحرمة من جهته إليهما، ومن جهتهما إليه.

فأمّا من جهته إليهما فإنّما يتعلّق به وحده وبنسله، دون غيره ممّن هو في درجته من إخوت وأخواته أو أعلى منه من أمّهاته وجدّاته وأخواله وخالاته أو آبائه وأجداده وأعمامه وعمّاته، فالحكم فيمن عداه وعدا ما يتناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع، فيحلّ للفحل نكاح أخت هذا المولود، ونكاح أمّهاته وجدّاته، وإن كان لهذا المولود المرتضع أخ حلّ له نكاح هذه المرضعة، ونكاح أمّهاتها وأخواتها لأنّه لارضاع هناك.

وروى أصحابنا أنَّ جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته، وأنهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات، وخالف جميعهم في ذلك.

وأمّا الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فإنّها تعلّقت بكلّ واحد منهما، ومن كان من نسلهما وأولادهما، ومن كان في طبقتهما من إخوتهما وأخواتهما، ومن كان أعلى منهما من آبائهما وأمّهاتهما.

وجملته أنّك تقدّره بولدهما من النسب، فكلُّ ما حرم على ولدهما من النسب حرم علي علي ولدهما من النسب حرم عليه، بيان ذلك أنّ الّتي أرضعته أمّه، وأختها خالته، وأخوها خاله، وأمّها جدّته، وأمّهاتها جدّته، فكلّهنّ حرام عليه، بلى إن كانت بنت خالته وبنت خاله من الرضاع حلّت له كما تحلّ من النسب.

فإن كان لأمّه من الرّضاع بنت من غير أبيه من الرّضاع فهي أخته لأمّه عند الفقهاء لايجوز أن يتزوّجها، وقال أصحابنا: يحلُّ له لأنَّ الفحل غير الأب، وبهذا فسروا أنَّ اللّبن للفحل، فأمّا إن كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فلاخلاف أنّها تحرم، وإن كان لها بنت من زوجها فهي أخته لأبيه وأمّه.

وأمّا زوج المرضعة فهو الفحل وهو أبوه من الرّضاع، وأخوه عمّه، وأخته عمّته، وآباؤه أجداده، فإن كان لهذا الفحل ولد من غير هذه المرضعة فهو أخوه لأبيه وإن كان له ولد من هذه المرضعة فهو أخوه لأبيه وأمّه، وهذا معنى قوله صلّى الله عليه وآله: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

#### فسرع:

امرأة لها ابن فأرضعت بنتاً لقوم الرضاع المحرّم، ولتلك المرضَعة أخت فإنّه يحلُّ لابن المرضعة الّتي قد شربت هذه المرضَعة منها أن يتزوَّج بأختها وهي أخت من الرضاع لما مضى من الأصل، وهو أنّه إنّما يحرم هذا المرضع وحده ومن كان من نسله دون من كان في طبقته، وهذه من طبقته لأنّه لانسب بينه وبين أخت أخته فلا رضاع.

ومثله في النسب رجل له ابن تروَّج بامرأة لها بنت فولدت منه بنتاً فهذه البنت أخت ابنه من أمّه، وله أن يتزوِّج بأختها الّتي هي بنت زوجة أبيه من غير أمّه وهي أخت

أخته من النسب لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع، وعلى هذا يدور كتاب الرضاع، فكلما نزلت بك حادثة فارجع إليه فاعتبر هذا به.

الرّضاع إنّما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيراً فأمّا إن كان كبيراً فارتضع فإنّه لا ينشر الحرمة بلاخلاف إلا ما حُكي من خلاف عائشة وبعض التابعين، فإنّه حُكي عنها أنّها كانت تأمر بنات أخواتها وبنات أختها أن يرضعن من أحبّت عائشة أن يراها وأن يدخل عليها وإن كان كبيراً، وبه قال أهل الظاهر.

الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين، فإن وقع بعضه في الحولين وبعضه خارج الحولين لم ينشر الحرمة، ولا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقراً إلى شربه أو مستغنياً عنه، وفيه خلاف.

إذا ثبت عدد الرضعات الّتي تحرّم على مامضى من الخلاف في الحولين، فالكلام في بيان ما هو رضعة وما ليس برضعة، فالمرجع في ذلك إلى العرف، فما كان في العرف رضعة فهو رضعة، وما ليس في العرف برضعة فليس برضعة، لأنّ ما لاحدّ له في الشرع ولا في اللّغة يرجع فيه إلى العرف كالنقل والتفرّق والنقد، غير أنّ أصحابنا خاصة قدّروا الرضع بما يُروى الصبيّ منه و يمسك منه.

فإن أرضعته العدد المحرّم كلَّ رضعة في يوم أو كلّ رضعة في مجلس آخر فكلّ مرّة رضعة، كرجل حلف ليأكلنَّ خمس أكلات فأكل هكذا كان بارّاً في يمينه، غير أنّا نعتبر أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع امزأة أخرى.

وأمّا إن التقم الثدي ثـمّ أرسله وعاد إليه نظرت: فإن كان قد قطع قطعاً بيّناً يقال في العادة «أنّه قد ترك الرضاع» فهي رضعة، وإن قطع قطعاً يسيراً مثل أن قطعه لإعياء أو تنفّس أو انتقل عنه إلى الثدي الثاني في الحال فالكلّ رضعة وإحدة.

كما لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة، فقد من الطعام إليه فأكل وترك لتنفّس أو إعياء أو شرب ماء أو توقّع لون آخر تنقل إليه فالكلّ أكلة واحدة، وإن قطع قطعاً بيّناً فطال الفصل بينهما فهما أكلتان، وكذلك الرضاع فإن التقم الشدي فلمّا شرب نزعت الثدي عن فيه وقطعت الشرب عليه، فعلى ما قدّمناه من أنّ المعتبر أن

الرضاع

يروي، لا تكون رضعة.

وعندهم على وجهين:

أحدهما: لا يكون رضعة، ولا يتعلن الحكم بما شرب لأن الاعتبار بالرضاع فعل الطفل، بدليل أنه لو شرب منها وهي نائمة نشرت الحرمة كمن حلف ليأكلن اليوم أكلة، فلمنا أكل شيئاً منع منه ورفع الطعام من عنده فإنه لا يحنث لأنه ما أكل أكلة.

والوجه الثاني: أن يكون رضعة لأنه يعتبر فعله وفعلها معاً في الرّضاع، بدليل أنّه لو شرب منها وهي نائمة نشر الحرمة ولو شرب منها وهو نائم أو وجرّته نشر الحرمة، ويفارق الأكل لأنَّ المراعى فعله وحده.

فإن التقم الثدي فشرب ثمَّ أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى فعندنا بطل الأوّل وعندهم فيها وجهان: أحدهما لم يحصل له من واحدة منهما رضعة، ولا يتعلّق به حكم، والوجه الثاني أنّه يحصل له من كلّ واحدة رضعة.

الوجور أن تُوجر في حلقه اللّبن حتّى يصل إلى جوفه، بأن يصبّ في حلقه صبّاً فإذا وصل إلى جوفه فهو كالرّضاع منها بنفسه عند الفقهاء، وقال عطاء و داود: لا ينشر الحرمة، وهو الأقوى عندي.

وأمّا السعوط فهو أن يقطّر في أنفه اللّبن حتى يصل إلى دماغه فإذا وصل فهو عندهم كالواصل إلى جوفه، عند الجميع، ومن خالف في الأوّل خالف هاهنا، وهو الصحيح على ما تقدَّم.

إذا كانت الرضعات الّتي يتعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً وبعضها وجوراً نشر الحرمة عندهم، وعندنا لا ينشر على مامضى.

إذا حُقن المولود باللّبن لم ينشر الحرمة عندنا، وللمخالف قولان، وفيه خلاف. إذا شِيب اللّبن بغيره ثمّ سُقي المولود لم ينشر الحرمة عندنا، غالباً كان اللّبن أو مغلوباً، وعندهم يتعلّق به الحرمة سواء شِيب بجامد كالدقيق والسويق والأرز، أو بمائع كالماء والخلّ، فالحكم وإحد، والخلاف واحد.

وإذا كان مستهلكاً في الماء فإنّما ينشر الحرمة عندهم إذا تحقّق وصوله إلى جوفه، مثل أن يحلب في قدح ويصبّ عليه الماء حتّى استهلك فيه، فإذا شرب جميع ذلك الماء نشر الحرمة، لأنّه تحقّق وصوله إلى جوفه، وإن لم يتحقّق ذلك لم ينشر الحرمة، مثل أن قطّرت قطرة في حبّ من ماء فإذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة لأنّه لا يتحقّق وصوله إلى جوفه، وفيه خلاف، وهذا يسقط عنّا لما بيّناه.

إذا جُبِّن اللِّبن أو أغلي ثمَّ أطعم منه، لم ينشر الحرمة، وقال بعضهم: ينشر.

إذا ارتضع مولودان من بهيمة شاة أو بقرة أو غيرها لم يتعلّق به تحريم ، وحكي عن بعض السّلف أنه قال: يصيران أخوين من الرّضاعة!

إذا حصلت الرضاعة الّتي تحرّم في الحولين نشر الحرمة وإن شرب واحدة منهما بعد الحولين لم ينشر الحرمة، فإن أرضعت الأخيرة وتمّت مع الحولين نشرت الحرمة، وإن تمّ الحولان والثدي في فيه ولم يروّ مع تمام الحولين لم ينشر الحرمة.

إذا أرضعته أكثر الرّضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثمَّ ماتت فشربه الطفل بعد وفاتها أو حلبت جميع الرضعات في عددها من الإناء ثمَّ ماتت فشرب الطفل ذلك العدد في تلك المرّات لم ينشر الحرمة عندنا، وعندهم ينشر.

لبن الميّتة لا ينشر الحرمة، فلو ارتضع منها العدد الّذي يحرّم مثله بعد وفاتها أو أكثرها حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة، وبه قال بعضهم، وقال آخرون: ينشر الحرمة، وفيه خلاف.

إذا حُلب من امرأة لبن وأوجربه الصبيّ ففيه أربع مسائل:

إحداها: حلبت بعدد المرّات الّتي يحرّم كلّ حلبة في إناء مفرد، وشرب الصبيّ كلّ حلبة وحدها منفردة عن غيرها، لم ينشر عندنا الحرمة وعندهم ينشر.

الثانية: حلبت لبناً كثيراً دفعة واحدة، ففرق في عدد المرّات فشربها الصبيّ في تلك المرّات متفرّقات، عندنا لا ينشر الحرمة، وفيهم من قال: الجميع رضعة واحدة لأنّ اللّبن انفصل عنها دفعة واحدة.

الثالثة: حلبت بعدد الرّضعات مجتمعة في إناء واحد فشربه المولود دفعة واحدة

الرضاع

عندنا لا ينشر الحرمة، وفيهم من قال: ينشر الحرمة.

الرابعة: حلبت الحلبات متفرّقات ثمّ جمعته في إنائه واحد ثمّ فرّقت بعدد تلك المرّات وشربه، عندنا لا ينشر الحرمة، وفيهم من قال: ينشر.

إذا كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك فالكلام في ثلاثة فصول: فيمن إذا أرضعتها انفسخ نكاحها، وفيما يجب لهذه الصغيرة، وفيما يجب له على المرضعة.

فأمّا الكلام فيمن إذا أرضعتها انفسح نكاحها، فأصل هذا كلّ من يحرم عليه نكاح ابنتها فإذا أرضعتها انفسح نكاحها بيان هذا:

إن أرضعتها أمّه نظرت: فإن كان بلبن أبيه فهي أخته لأبيه وأمّه، وإن كان بلبن غير أبيه فهي أخته لأبيه وأمّه، وإن أرضعتها بنته صارت غير أبيه فهي أخته لأمّه، وإن أرضعتها بنته صارت بنت أخته وهو خالها، وإن أرضعتها امرأة أخته فإن كان بلبن أخيه فهو عمّها، وإن كان بلبن غير أخيه صارت ربيبة أخيه، ونكاحها هاهنا لاينفسخ، لأنّ له أن يتزوّج بربيبة أخيه.

وإن أرضعتها امرأة أبيه، فإن أرضعتها بلبن أبيه صارت أخته من أبيه، وإن كان بغير لبن أبيه صارت ربيبة أبيه، والنكاح بحاله، لأنّه يجوز له أن يتزوّج بربيبة أبيه، وإن أرضعتها امرأة ولده فإن كان بلبن ولده صارت جدّتها وهي بنت ابنه وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده، والنكاح بحاله، لأنّ له أن يتزوّج بربيبة ولده.

هذا كلَّه إذا كانت المرضعة من نسب وهكذا إذا كانت المرضعة محرماً له من الرّضاع مثل أن أرضعتها أمّه من رضاع أو جدَّته أو بنته أو أخته أو امرأة أخيه أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه من رضاع الباب واحد، لقوله عليه وآله السلام: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

فأمتا إن كانت المرضعة من لايحرم عليه نكاح بنتها، فالنكاح بحاله، فإن أرضعتها عمّته صارت بنت عمّته، وإن أرضعتها امرأة عمّه صارت بنت عمّه، وإن

أرضعتها خالته صارت بنت خالته، وإن أرضعتها امرأة خاله صارت بنت خاله، والنكاح بحاله، وهذا كثير وفيما ذكرناه كفاية.

فأمّا الكلام في الضمان فهو في فصلين: فيما يجب للزوجة على زوجها، وفيما يجب للزوج على المرضعة:

فأمّا الكلام فيما يجب لها على زوجها .

فإن لم يكن للمرضعة صنع مثل أن كانت نائمة فدنت هذه الصغيرة إليها وارتضعت منها سقط كلُّ مهرها، ولا شيء عليها، ولا على زوجها، لأنَّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، كما لوكانت كبيرة فارتدت قبل الدخول.

وإن كان للمرضعة فيه صنع مثل أن أرضعتها هي أو مكّنتها فشربت منها، فللصغيرة على زوجها نصف المهر، كما لو طلّقها، فإن كان المسمّى لها بالعقد وفق مهر مثلها أو أكثر فلها نصف المسمّى عندنا، وعندهم، وإن كان دون مهر مثلها فلها نصف مهر مثلها عندهم، لأنَّ الوالد إذا زوَّج بنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عندهم، وعندنا لا يجب لها إلا نصف المسمّى.

فأمّا الكلام فيما يجب للزّوج على المرضعة، فهو في ثلاثة فصول: في الضمان، وفي قدره وكيفيّته:

فأمّا الضمان فعلى المرضعة الضمان للزّوج، سواء قصدت إلى فسخ النكاح أو لم تقصد عند بعضهم، وعند آخرين أنّها إن قصدت الفسخ لزمها، وإن لم تقصد لم يلزمها، وهو الّذي يقوى في نفسي، وفيه خلاف.

فأمّا إذا ألجئت إلى ذلك بأن لا يوجد مرضعة غيرها فلاضمان عليها، وقال قوم: يلزمها على كلّ حال، فأمّا مقدار ما يضمن، فقال قوم: نصف المهر، وقال آخرون: كمال المهر، والأوّل أقوى.

وأمّا كيفية الضمان فإنّه يرجع عليها بنصف مهر مثلها عند بعضهم، وقال آخرون: بنصف المسمّى، وهو الأقوى، لأنّه غرم نصف المسمّى فيرجع بما غرم، ومن قال بنصف مهر المثل قال: إن كان المسمّى وفق مهر المثل رجع بنصفه وإن

الرضاع

كان أكثر رجع أيضاً بنصف مهر المثل لا بمازاد، لأنَّ مازاد محاباة لا يلزمه.

إذا كان له امرأتان، صغيرة لها دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة فالكلام في ثلاثة فصول: في فسخ النكاح، والتحريم، والضمان.

أمّا النكاح فإنّه ينفسخ نكاحهما معاً، لأنّه صار جامعاً بين أمّ وبنتها وذلك لا يصح .

وأمّا التحريم فإنّ الكبيرة تحرم على التأبيد، لأنّها من أمّهات النساء، وأمّا الصغيرة فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد، لأنّها بنت من دخل بها فهي ربيبة من دخل بها، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم عليه الصغيرة مؤبّداً، وله أن يستأنف نكاحها.

فأمّا الضمان فإنّ الصغيرة لها عليه نصف المسمّى لأنّ الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، فإن كان وفق مهر مثلها أو أكثر فذلك لها، وإن كان المسمّى دون مهر مثلها فلها نصف مهر المثل، وعندنا يلزمه نصف المسمّى على كلّ حال، وللزوج الرجوع على الكبيرة، لأنّها حالت بينه وبين الصغيرة، فعندنا يرجع بنصف المسمّى وهو قدرما غرم، وقال بعضهم: بنصف مهر المثل.

فأمّا الكلام في مهر الكبيرة، فينظر فإن كان دخل بها لم يسقط شيء من مهرها لأنّه استقرّ بالدخول، وإن كان الفسخ من قبلها كما لو ارتدّت بعد الدخول، فإذا لم يرجع عليها بشيء.

إذا كان له أربع زوجات: ثلاث صغار لهن دون الحولين، وكبيرة لها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة ففيها ثلاث مسائل:

إحداها: أرضعت صغيرتين منهن معاً الرضعة الأخيرة، وهذا يتصوّر من وجهين: أحدهما أرضعت كلّ واحد الرضعات الّتي قبلها ثمَّ سلّمت إلى كلّ واحدة منهما ثدياً فارتضعتا معاً ورويتا معاً، أوحلبت حلبتين على مذهب المخالفين في شربتين، فسلّمت إلى كلّ واحد منهما شربة فشربتا معاً وقطعتا معاً.

فهذه المسألة مبنيّة على الّتي قبلها، والكلام فيها وفي الّتي بعدها في ثـلاثة فصول: فسخ النكاح، والتحريم، والمهر.

أمّا فسخ النكاح، ف إنّ نكاح الكبيرة ينفسخ لأنّه صار جامعاً بين أمّ وابنتيها، و نكاح الصغيرتين ينفسخ لأنّه صار جامعاً بين أختين وبين كلّ واحدة وأمّها.

وأمّا التحريم فأنّ الأم تحرم على التأبيد، لأنّها من أمّهات النّساء، وأمّا الصغيرتان فإن كان دخل بالأمّ حرمتا على التأبيد، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع، وله أن يستأنف النكاح على كلّ واحدة منهما.

وأمّا المهر فلكلّ واحدة عليه نصف المهر على ما فصّلناه، ويرجع على الكبيرة، وبكم يرجع؟ على ما مضى من الخلاف.

وأمّا الأمّ فإن كان دخل بها لم يسقط مهرها ولا يرجع عليها بشيء، وإن كان ما دخل بها سقط مهرها، ولم يرجع عليها بشيء.

فإذا أرضعت الشالثة فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها، وحرمت على التأبيد، وحكم المهر على ما مضى، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فنكاحها بحاله، لأنه ما دخل بأمّها ولا هو جامع بينها وبين من لا يجوز الجمع بينهما.

الثانية: أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما معاً، والمهر على ما مضى، ثمّ أرضعت الثانية والثالثة الرضعة الأخيرة معاً انفسخ نكاحهما معاً فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا على التأبيد، وإن لم يكن دخل بها حرمتا تحريم جمع، وله أن يستأنف نكاح كلّ واحدة منهما، والمهر على ما مضى.

الثالثة: أرضعت منهن واحدة بعد واحدة فإذا أرضعت الأولى الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة والتحريم والمهر على ما مضى، ثم أرضعت الثانية الرضعة الأخيرة، فإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وإن لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها.

ثمّ أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة، فإن كان قد دخل بها صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحهما معاً؟ قيل فيه قولان:

الرضاع

أحدهما ينفسخ نكاحهما معاً، وهو الأقوى عندي، وقال قوم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها لأنَّ نكاح الثالثة وحدها لأنَّ نكاح الثالثة كان صحيحاً بحاله، وإنّما تممَّ الجمع بينهما وبين الثالثة بفعل حصل من الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاح الّتي تعلّق بها وحدها.

إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة لها دون الحولين وثلاث كبائر بهن لبن، فأرضعت إحدى الكبائر هذه الصغيرة، انفسخ نكاحهما معاً، والتحريم والمهر على مامضى، فإذا أرضعتها الثانية من الكبائر، انفسخ نكاحها، لأنها أمّ من كانت زوجته فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها، لأنها أمّ من كانت زوجته، وروى أصحابنا في هذه أنها لا تحرم لأنها ليست زوجته في هذه الحال وإنّما هي بنت، والّذي قالوه قوي .

إذا كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فطلّق إحداهما ثمَّ أرضعتها الكبيرة لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون المطلّقة الصغيرة أو الكبيرة .

فإن كانت المطلّقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة، لأنّها أمّ من كانت زوجته، وحرمت على التأبيد وإن لم وحرمت على التأبيد والصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد وإن لم يكن دخل بها لم تحرم، لأنّها بنت من لم يدخل بها، وأمّا المهر فإن كان قد دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها، وإن كان ما دخل بها سقط المهر، لأنّ الفسخ من جهتها جاء.

وإن كانت المطلّقة الكبيرة انفسخ نكاح الصغيرة، إن كان دخل بالكبيرة، لأنّها بنت من قد دخل بها، وإن لم يكن دخل بها لم ينفسخ نكاحها، لأنّها بنت الّتي لم يدخل بها.

فإن كان له زوجة صغيرة وأمة بها لبن من غيره، فأرضعت أمتُه زوجتَه، فإن كان قد دخل بالأمة انفسخ نكاح الصغيرة لأنها بنت من قد دخل بها، وحرمت على التأبيد لهذا المعنى، وحرمت أمته لأنّها من أمّهات نسائه، وإن لم يكن دخل بالأمة لم ينفسخ نكاحها لأنّها بنت أمته الّتي لم يدخل بها، وحرمت أمته على التأبيد لأنّها من أمّهات نسائه.

إذا كان له أربع زوجات ثلاث صغائر لهن دون الحولين، وكبيرة، ولهذه الكبيرة ثلاث بنات مراضع لهن لبن فأرضعت بنات الكبيرة زوجاته الصغائر لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون دخل بالكبيرة أو لم يدخل، فإن لم يكن دخل بها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يرضعن الصغائر دفعة واحدة، أو واحدة بعد واحدة، فالكلام في هذه المسائل كلّها في ثلاثة فصول: في فسخ النكاح، والتحريم، والمهر.

فإن أرضعتهن دفعة واحدة مثل أن أرضعت كل واحدة منهن واحدة من الصغائر الرضعات المحرّمة إلا واحدة ، فلمّا كانت الرضعة الأخيرة أرضعت كل واحدة منهن صغيرة منهن في وقت واحد، فإنّه ينفسخ نكاحهن ونكاح الكبيرة ، لأنّ الكبيرة صارت جدّتهن ، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وجدّتها ، كما لا يجمع بينها وبين أمّها لأنّها من أمّهات النساء ، فالجدّة وإن علت بمنزلة الأم في هذا الباب .

وأمّا التحريم فقد حرمت الكبيرة على التأبيد، وحرمت بناتها وهنَّ المراضع لأنّهنّ أمّهات النّساء فأمّا الصغائر، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن على التأبيد، لأنّه قد دخل بجدّتهنّ، وإن لم يكن دخل بالجدّة لم تحرم الصغائر، لأنّه ما دخل بجدّتهنّ، وله أن يستأنف نكاحهنّ واحدة بعد واحدة ودفعة، كيف شاء، ويجوز الجمع بينهنّ لأنّهنّ بنات خالات وإنّما لا يجوز الجمع بين الأختين أو المرأة وخالتها وعمّتها وأمّها، فأمّا بنات الخالات وبنات العمّات فكلّ ذلك جائز.

وأمّا الكلام في المهر، فلكلّ صغيرة عليه نصف المسمّى، وللكبيرة عليه أيضاً نصف المسمّى، لأنّ الفسخ لامن قبلها قبل الدخول فيرجع على المراضع على كلّ واحدة منهنّ بنصف مهر الّتي أرضعتها، ويرجع عليهنّ كلّهنّ بنصف مهر الكبيرة، لأنّ كلّ واحدة منهن كانت سبب الفسخ في نكاح واحدة من الصغائر، وكلّهنّ جرّ السبب في فسخ نكاح الكبيرة، فرجع عليهنّ بنصف مهر الكبيرة، هذا إذا أرضعن دفعة واحدة.

وأمّا إذا أرضعن واحدة بعد واحدة ، فإنّه إذا أرضعت واحدة من البنات واحدة من الصغار انفسخ نكاح الصغيرة والكبيرة معاً لأنّه جامع بينها وبين جدّتها ، وحرمت

الجدة على التأبيد، وأمّا الصغيرة فلا تحرم لأنّه ما دخل بجدّتها، وحرمت البنت المرضع عليه أبداً لأنّها من أمّهات النساء، وأمّا المهر فلها نصف مهرها المسمّى على زوجها وكذلك الكبيرة، ويرجع بنصف مهر الصغيرة ونصف مهر الكبيرة على الّتي أرضعت، فإن أرضعت البنت الثانية الصغيرة الأخرى، لم ينفسح نكاحها، لأنّه ما دخل بجدّتها فلا دخل بجدّتها، فإن أرضعت الثالثة الصغيرة الثالثة فكذلك، لأنّه ما دخل بجدّتها فلا ينفسخ نكاحها لأنّهما بنتا خالتين، وأمّا التحريم فعلى مامضى، والمهر هاهنا بحاله، لأنّ النكاح بحاله هذا إذا لم يكن دخل بالكبيرة.

فأمّا إن كان دخل بها نظرت: فإن أرضعت البنات الصغائر دفعة واحدة انفسخ نكاحهنّ ونكاح الكبيرة، لأنّه جامع بين الجدّة وبنات بناتها.

وأمّا التحريم فالكبيرة حرمت على التأبيد لأنّها جدّة الزوجات وحرمت البنات أيضاً لأنّهنَّ أمّهات زوجته، وحرمت الصغار على التأبيد، لأنّه قد دخل بجدّتهنَّ وأمّا المهر فلكلّ واحدة عليه نصف المسمتى ويرجع على المرضعة بنصف مهر الّتي أرضعت وأمّا الكبيرة فلها كلّ المهر، ويرجع الزوج على بناتها بمهرها.

وأمّا إن أرضعت واحدة بعد واحدة ، فإنّ نكاح الكبيرة الأولى قد انفسخ لأنّه جامع بين امرأة وجدّتها ، وللصغيرة عليه نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف المهر وللكبيرة كلّ المسمّى ويرجع على المرضعة بجميع مهرها ، فإن أرضعت الثانية الثانية من الصغار انفسخ نكاحها ، لأنّه قد دخل بجدّتها ، وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمّى ويرجع على المرضعة بنصف مهر المثل .

فإذا أرضعت الثالثةُ الصغيرة الثالثةَ انفسخ نكاحها وحرمت على التأبيد ولها نصف المسمتى ويرجع على التي أرضعتها بنصف المهر، ولا شيء للكبيرة، لأنّ نكاحها قد انفسخ قبل هذا.

إذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة صغيرة لها دون الحولين، فأرضعت الصغيرة أمُّ زوجته الكبيرة انفسخ نكاحهما معاً، لأنّ الصغيرة صارت أخت الكبيرة، وإن أرضعتها جدَّة الكبيرة لأمَّها انفسخ نكاحهما معاً لأنَّ الصغيرة صارت خالة الكبيرة، لأنّها

صارت أخت أُمّها، فإن أرضعتها أخت الكبيرة انفسخ نكاحهما معاً أيضاً لأنّ الكبيرة صارت خالتها، ولا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها.

ويقتضي مذهبنا أن نقول: إنها إن كانت رضيت بذلك لا ينفسخ لأنه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها عندنا برضا الخالة، وإن أرضعتها أمّ أبي الكبيرة صارت الصغيرة عمّة الكبيرة، لأنها صارت أخت أبيها، وانفسخ النكاح في هذا الموضع على مذهبنا أيضاً لأنه لا يمكن اعتبار رضا العمّة لأنها صغيرة لا يعتبر رضا مثلها فإن فرضنا أنَّ امرأة أخي الكبيرة أرضعت هذه الصغيرة، فإنَّ الكبيرة تصير عمّة الصغيرة فإن كانت رضيت لم ينفسخ النكاح، وإن لم ترض انفسخ.

وينفسخ النكاح في كل هذه لموضع الجمع ولا يحرّم تحريم تأبيد، سواء دخل بالكبيرة أو لم يدخل، لأنّها في كلّ هذا لم تصر بنت من دخل بها، فإن أراد أن يبتدىء بنكاح من شاء على الانفراد جاز، والكلام في المهر والرجوع به على مامضى.

إذا كان له خمس أمّهات أولاد فيهن لبن منه، فأرضعن مولوداً كلّ واحدة منهن رضعة، أو كان له أربع نسوة فيهن لبن منه، فأرضعن مولوداً كلّ واحدة رضعة وواحدة منهن رضعتين، فحصل له من لبن السيّد أو لبن الزوج خمس رضعات من خمس جهات، ونفرض على مذهبنا في خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة من جهات من لبن فحل واحد، فإنَّ واحدة منهنَّ ما صارت أمّه، ولا صار هو ولد الواحدة منهنَّ لأنّه ما ارتضع منها الرضاع المحرِّم.

وأمّا السيّد أو الزوج قال قوم: لا يصير أباً له، لأنَّ الأصل في الرّضاع الأمومة فإذا لم يحصل به أمّاً بطل أن يحصل به أباً، وهو الّذي يقتضيه مذهبنا، لأنّه فصل بين لبنها دفعة أخرى برضعة أخرى.

وقال قوم: يصير أباه لأنّه حصل في جوف من لبنه العدد المحرِّم من الرُّضاع، فهو كما لو حصل في جوفه من جهة واحدة، فمن قال بالأوّل فلاكلام، والصغيرة لم تحرم على السيّد ولا زوج الزوجات، وإن كانت زوجته لم ينفسخ نكاحها، ومن قال

بالثاني قال: حرمت عليه على التأبيد، لأنَّه والده ولو كانت زوجته انفسخ نكاحها.

رجل له خمس أخوات فيهن لبن، فأرضعن مولوداً كل واحدة منهن رضعة عندهم، وعندنا ثلاث رضعات، لم تصر واحدة منهن أمّه، ولا صار هو ولد واحدة منهن أمّه، ولا صار هو ولد واحدة منهن ، ولكن هل صار أبوهن جدّه وأمّهن جدّته والأخ خالا يبنى على المسألة الأولى، فمن قال بمذهبنا قال: لا يصير جدّاً وجدّة والحرمة لم تنشر والزوجية لا تنفسخ، ومن قال بالقول الآخر قال: صار أبوهن جدّاً وأمهن جدّة، والأخ خالا، فإن كانت زوجة انفسخ نكاحها، وإن لم تكن زوجة لم يكن له نكاحها لأنّه خالها.

الذي يدور عليه عقد الرضاع جملته أنَّ امرأة الرجل إذا كان بها لبن منه فأرضعت مولوداً خمس عشرة رضعة صار كأنَّه ابنهما من النسب، فكلّ من حرم على ابنهما من النسب حرم على هذا، لأنَّ الحرمة انتشرت منه إليهما، ومنهما إليه.

فالّتي انتشرت منه إليهما أنّه صار كأنّه ابنهما من النسب، والحرمة الّتي انتشرت منهما إليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته أو أعلى منه من آبائه وأمّهاته، فيجوز للفحل أن يتزوَّج بأمّ هذا المرتضع، وبأخته وبجدَّته، ويجوز لوالله هذا المرتضع أن يتزوَّج بالّتي أرضعته، لأنّه لانسب بينهما ولا رضاع، ولأنّه لممّا جاز له أن يتزوِّج أمّ ولده من النسب، فإنّه يجوز أن يتزوِّج أمّ ولده من النسب، فإنّه يجوز أن يتزوِّج أمّ ولده من النسب،

قالوا: أليس لا يجوز له أن يتزوَّج أم أمّ ولده من النسب، ويجوز أن يتزوّج بأمّ أمّ ولده من الرّضاع؟ فكيف جاز هذا؟ وقد قلتم إنه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

قلنا: أمّ أمّ ولده من النسب ما حرمت بالنسب، وإنّما حرمت بالمصاهرة قبل وجود النسب، والنبيّ صلّى الله عليه وآله إنّما قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرّضاع ما يحرم من المصاهرة.

إذا أرضعت الـرّضعات الّـتي تحرّم، وشكّـت في الأخيـرة لم يحـرم عليها، لأنّ اليقين الإباحة، فلا ينتقل عنه بالشكّ، وقال بعضهم: الورع أن يأخذ بالأكثر. إذا كان لرجل زوجة فوجدها أبوه على فراشه فوطئها يعتقدها زوجة نفسه، ثمّ جاء الابن فوطئها يعتقد أنّها على الزّوجية وأنّ أباه ما وطئها، فقد انفسخ نكاحها بوطء الأب، وحرمت على كلّ واحد منهما على التأبيد، أمّا الأب فكانت محرَّمة عليه على التأبيد بعقد نكاح ولده عليها، لأنّها من حلائل الأبناء، وحرمت على الابن على التأبيد لأنّه إذا وطئها أبوه بشبهة صارت من حلائل الآباء، وهو قويّ على مذهبنا أيضاً لقوله تعالى: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم» وذلك عام في العقد والوطء.

وأمّا المهر فإن كان زوجها دخل بها قبل الفسخ، فلها عليه كلّ المسمّى، وإن لم يكن دخل بها فنصف المسمّى لأنّ الفسخ جاء لامن قبلها قبل الدخول، ولها على الأب مهر مثلها لأنّه وطئها بشبهة ولها على الابن مهر مثلها أيضاً لأنّه وطئها بشبهة بعد زوال النكاح، ولا يرجع الابن على أبيه بشيء وإن كان قد حال بينه وبين زوجته.

قالوا: أليس لو أرضعتها أمّه انفسخ نكاحها ورجع على أمّه بالمهر؟ هلا قلتم يرجع على أبيه بالمهر قبل الفصل بينهما؟

قلنا: إنّ أباه قد لـزمه مهر مثلها لها بوطئه إيّاها، فلم يجز أن يوجب عليه مهراً ثانياً، وليس كذلك إذا أرضعتها أمّه لأنّه ما وجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها إيّاها، فلهذا أوجبنا عليها له مهر مثلها.

وقال بعضهم: هذا بعيد وعلى الأب مهر مثلها لها، وعليه لولده مهرها، لأنّ المهر وجب لها عليه بوطئه إيّاها بشبهة وإتلاف بضعها عليها، ووجب لولده عليه لأجل الحيلولة بينه وبين بضعها، فلا يسقط أحدهما بالآخر، وهذا هو الأقوى عندي إذا قلنا بما قالوه.

ويقوى في نفسي أنها لا تحرم على الابن بحال ، بوط الأب لأنه لا دليل عليه ، والأصل ثبات العقد ، والأول أحوط لما قلناه من الآية .

رجل له زوجتان صغيرة لهادون الحولين، وكبيرة بها لبن من غيره، فيطلّقهما معاً فتزوَّج بهما رجل آخر معاً، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، لأنّه صار جامعاً بين المرأة وابنتها في النكاح، فانفسخ النكاحان معاً.

وأمّا التحريم فإنّ الكبيرة حرمت عليهما معاً على التأبيد، حرمت على الأوّل لأنّها الآن أمّ من كانت زوجته، وعلى الثاني لأنّها أمّ من هي زوجته.

وأمّا الصغيرة نظر فيها: فإن كان كلّ واحد منهما دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأبيد، لأنّها بنت من قد دخل بأمّها، وإن لم يكن دخل بها واحد منهما لم تحرم لأنّها بنت من لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها أحدهما دون الآخر حرمت على من دخل بأمّها دون من لم يدخل بها.

رجل له زوجة كبيرة وآخر له زوجة صغيرة لهادون الحولين، ثمَّ طلتَ كلّ واحد منهما زوجته وتزوَّج كلّ واحد منهما بزوجة صاحبه، ثمّ أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة على كلّ واحد منهما على التأبيد، حرمت على زوج الصغيرة لأنّها أمّ زوجته، وحرمت على الآخر لأنّها أمّ من كانت زوجته.

وأمّا الصغيرة ينظر فيها:

فإن لم يكن دخل واحد منهما بالكبيرة لم تحرم الصغيرة على واحد منهما، لأنها بنت من لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها كل واحد منهما، حرمت على كل واحد منهما على التأبيد، لأنها بنت من دخل بها.

وإن كان قد دخل بها أحدهما دون الآخر، حرمت على من كان دخل بهادون الآخر، وينظر: فإن كان قد دخل بالكبيرة من هو الآن زوج الصغيرة، انفسخ نكاح الصغيرة، وإن كان الذي دخل بها الآن زوج الكبيرة لم ينفسخ نكاح الصغيرة لأنها ما حرمت عليه، لأنه ما دخل بأمها.

إذا أتت بولد من زنا فأرضعت بلبنه مولوداً لقوم صارت أمّه من رضاع، ولم يكن الزّاني أباه من الرضاع، لأنّ النسب لم يثبت فلا يثبت الرضاع، ويقتضي مذهبنا أنّها لا تصير أمّه لأنّ نسبه عندنا لا يثبت شرعاً من جهتها، ولا ترثه بحال.

إذا زنا بامرأة فأتت بولد من زنا لحق بأمّه نسباً عندهم، وعندنا لا يلحق لحوقاً شرعياً يتوارثان عليه، ولا يلحق بالزاني بلاخلاف، وعند بعضهم يجوز له نكاحها إن كانت بنتاً، وإن كان مكروهاً، وعند آخرين لا يجوز، ولو ملكه عتق عليه.

وعندنا لا يجوز له أن يتزوّجها غيرأنّه لا يعتق عليه لأنّه لا دليل عليه، ومن كره تزويجها قال بعضهم: لأنّه يخرج به من الخلاف، وقال آخرون: لأنّه لا يأمن أن يكون مخلوقاً من مائه، ولو أخبره الصادق أنّه مخلوق من مائه فإنّها تحرم عليه، وعلى الأوّل لا تحرم.

وإذا طلّق زوجته بعد الدخول بها فوطئت في عدّتها على شبهة بنكاح فاسد، أو بغير نكاح، فأتت بولد، ثمّ أرضعت بلبنه مولوداً لقوم، فإنّ حكمه تابع لحكم ولدها من النسب، وقد ذكرنا فيما سلف أنّه لا يخلو: أن يلحق بالأوّل أو بالثاني أو لا يلحق بواحد منهما، أو يمكن أن يكون منهما:

فإن ألحق بالأوّل دون الثاني فهو ولده دون الثاني، وكذلك المرتضع، وإن ألحق بالثاني دون الأوّل فهو ولده دون الأوّل وكذلك المرضع، وإن انتفى منهما فإن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من طلاق الأوّل وأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى عنهما معا وكذلك المرضَع.

وإن أمكن أن يكون من كلّ واحد منهما استخرج بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحق به وكذلك المرضّع ، وإن مات قبل أن يقرع بين الرجلين فإن خلف ولداً قام مقام أبيه وكذلك المرضع ، وإن مات ولم يخلّف ولداً استخرج بالقرعة أحدهما ، وألحق به المرضع .

وفيهم من قال: يكون ولداً لهما، لأنّ اللّبن ينزل تارة بالوطء، وأخرى للولد، فإذا أمكن ذلك في اللّبن كذلك الولد، وقال آخرون: لا يكون إلاّ لأحدهما لا بعينه، وهو الصحيح، لأنّ اللّبن اللّذي ينزل على الإحبال لا حرمة له، وإنّما الحرمة ما ينزل على الولادة.

فمن قال لهما قال: يحرم على كل واحد منهما، ومن قال بالثاني قال: لا يحرم إلّا على واحد لا بعينه، والمعوّل على ما قلناه من القرعة.

وهل له أن يتزوَّج بنت واحد منهما؟ فيه ثلاثة أوجه :

أحدها: لا يجوز لأنَّ أحدهما أبوه، وإن كنَّا نجهل عينه فغلب التحريم.

والثاني: أنّه يجوز ذلك لأنَّ الأصل الإباحة.

والثالث: أنّ له أن يتزوّج بنت كلّ واحد منهما على الانفراد، فإذا تزوّج واحدة حرمت عليه الأخرى وتعيّنت، وفيهم من قال: إذا طلّق الأوّلة حلَّ له نكاح الثانية، لأنّ الأصل الإباحة، وهذا يسقط عنّا لما قدّمناه من القرعة، فإنَّ بها يتعيّن، فأمّا قبل ذلك فينبغى أن لا يتزوّج بواحدة منهما احتياطاً.

وإذا أتت امرأته بولد فنفاه باللّعان فأرضعت المرأة مولوداً بلبن هذا الولد، كان ولدها ولم يكن ولداً للزّوج، لأنَّ النسب لم يثبت معه، فكيف الرضاع وهو فرع عليه، فإن استلحقه بعد ذلك لحقه وثبت نسبه، ويتبعه ولد الرضاع.

إذا كان له امرأتان أمة كبيرة وحرَّة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معاً، لأنه صار جامعاً بين المرأة وابنتها، أمّا التحريم فإنَّ الكبيرة تحرم على التأبيد سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأنّها من أمّهات النساء، وأمّا الصغيرة فإن كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد، لأنّها بنت من دخل بها، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة، وكان له نكاحها، لأنّها ربيبة من لم يدخل بأمّها.

وأمّا المهر فإن لم يكن دخل بالكبيرة فلا مهر لها ، لأنَّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإن كان قد دخل بها لم يسقط مهرها ولم يرجع عليها بشيء، لأجل الحيلولة لما مضى.

وأمّا الصغيرة فلها نصف المهر لأنّ الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، ويرجع النّوج به على الكبيرة، لكنّه يتعلّق برقبتها تباع فيه، لأنّ الرضاع كالجناية، وجناية الأمة في رقبتها ولو كانت حرّة تعلّق بذمّتها.

رجل له أمّ ولد وزوجة صغيرة، فأرضعتها أمّ ولده، انفسخ نكاح الصغيرة، لأنّها بنت من قد دخل بها وأمّا التحريم فإنّ أمّ ولده حرمت على التأبيد، لأنّها من أمّهات نسائه، وأمّا الصغيرة فإنّها قد حرمت على التأبيد أيضاً لأنّه إن كانت أرضعتها بلبنه فهي بنته وبنت من قد دخل بها وإن كان الرضاع بلبن غيره حرمت، لأنّها بنت من قد دخل بها.

وأمّا المهر فللصغيرة عليه نصف المسمتى، ولا يرجع على أمّ ولده بشيء لأنَّ السيّد لا يفتدي فيجب له في ذمّة عبده حقّ، ولا في رقبته.

رجلٌ له أمُّ وليد وله ولد له زوجة صغيرة، فأرضعت أمّ ولده زوجة ولده، انفسخ النكاح، نكاح الصغيرة، لأنّها صارت بنت المولتى وهي أخت زوجها، وأمّا التحريم فقد حرمت على زوجها على التأبيد لأنّها أخته، وأمّا أمّ الولد فلا تحرم على سيّدها لأنّها أمّ زوجة ولده، وذلك لا يحرم كما لا يحرم على الولد أمّ زوجة والده.

وأمّا المهر فللصغيرة على زوجها نصف المسمّى، ويرجع بالضمان على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ، واختار أن يفديه، ويضمن أقلّ الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها، لأنّه إن كانت القيمة أقلّ فليس عليه إلّا قيمة رقبتها، وإن كانت القيمة أكثر فليس لها إلّا قدر المهر.

فإن وطىء أمته، ثمَّ كاتبها فأرضعت زوجةً له صغيرة انفسخ نكاحها، لأنها بنت من قد دخل بها، وأمّا التحريم فقد حرمت المكاتبة على التأبيد، لأنّها من أمّهات النساء وحرمت الصغيرة على التأبيد، لأنّها بنت من قد دخل بها، وأمّا المهر فللصغيرة نصف المسمّى لأنّ الفسخ لا من قبلها قبل الدخول، ويرجع السيّد بنصف مهرها على مكاتبته يستوفيه ممّا في يدها، لأنّ المكاتب يضمن لسيّده أرش الجناية، ويفارق أمّ ولده، لأنّها ملكه، فلذلك لم يرجع عليها بشيء.

قد ذكرنا أنَّ من وطىء وطءاً يلحق به النسب في نكاح صحيح أو فاسد أو وطء شبهة أو بملك يمين، فأحبلها ونزل لها لبن فأرضعت به مولوداً العدد الذي يحرِّم، فإنَّ المرضع ولدهما معاً من الرضاعة.

فإذا ثبت هذا فأحبلها وولدت ثمّ طلّقها، فأرضعت به مولوداً قبل أن تنكح زوجاً غيره، كان ولدها وولده معاً، سواء أرضعته قبل العدّة أو بعد انقضائها، انقطع لبنها ثمّ عاد أو ثبت ولم ينقطع، وسواء زاد أو نقص الباب واحد.

وأمّا إذا تزوّجت فأرضعت به مولوداً قبل أن يدخل الثاني بها، أو بعد أن يدخل بها قبل أن تحمل، أو حملت فنزل لها لبن قبل الوقت الّذي ينزل للحمل في العادة،

الرضاع

فإنّه قيل: أقلّ مدَّة ينزل له لبن أربعون يوماً، وكان اللّبن قائماً لم يند ولم ينقص في وقت ينزل لهذا الحمل لبن، فالحكم في كلّ هذا أنَّ اللّبن للأوَّل، ولا فرق بين أن انقطع ثمَّ عاد أو لم ينقطع، الباب واحد، بعد أن لا يزيد، فهو للأوَّل.

وأمّا إن زاد لبنها في وقت ينزل لهذا الحمل لبن، فكان مستداماً أو انقطع انقطاعاً يسيراً ثمّ نزل قيل فيه قولان: أحدهما للأوّل والثاني معاً، والقول الثاني يكون للأوّل، وهو الأقوى عندي، لأنَّ اللّبن قد يزيد من غير إحبال، فأمّا إن انقطع انقطاعاً بيّناً ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها للثاني دون الأوّل، وهو أقواها عندي وأصحّها، والثاني للأوّل دون الثاني، والثالث لهم، هذا إذا أرضعته قبل أن تلد الثاني.

وأمّا إذا ولدته فقد انقطع عن الأوّل بكلِّ حال وصار للثاني دون الأوّل.

شهادة النساء لا تُقبل في الرِّضاع عندنا، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم: تُقبل في جميع ذلك، وفيه خلاف، ومن قال تُقبل قال: لا تقبل إلا شهادة أربع منهن، وفيه خلاف آخر بينهم.

إذا ادّعى الزّوج بعد عقد النكاح أنَّ امرأته هذه محرم له من رضاع ، مثل أن قال : هذه أختي أو بنتي أو عمّتي أو خالتي من رضاع ، لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن تكون معه بيّنة أو لا بيّنة معه .

فإن لم يكن معه بينة قبل منه ما عليه دون ما له، وتحت قوله لا نكاح ببيننا لا مهر لها، فإن كان بعد الدخول استقرَّ المسمّى لأنَّه حقّ عليه، وإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمّى، لأنَّ الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، وحكمنا بفسخ النكاح لأنّه لاحقّ عليه.

فإن كان معه بيّنة قبلنا شاهدين عدلين لا غير عندنا، وعندهم شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، فإذا شهدن حكم بأنّه لا نكاح بينهما، فإن كان قبل الدخول سقط كلّ المهر وإن كان بعده استقرَّ عندنا المسمّى، وعندهم وجب مهر المثل، فإن كان فيمن شهد أمّ الزّوجة وبنتها لم تُقبل عندنا لما مضى، وعندهم تُقبل لأنَّ شهادة

الولد والوالد مقبولة عليه، وإنّما لا تقبل له.

فإن كان فيهن أم الزّوج وبنته لم تُقبل هاهنا، لأنّها شهادة له ، فلا تُقبل، ولا يمكن شهادة البنت على أن أمّها ارتضعت من هذه دون الحولين، لأنّه محال، وإنّما تُقبل فيما هو حقّ على أمّها، ويمكن أن تشهد البنت على أنّ أمّها أرضعت هذا الزَّوج وكان صغيراً، فلمنّا كبر تزوَّجت به، وهو ممكن، وعندنا إن كان بدل البنت ابناً فشهد بذلك قبل شهادته عليها ولها، وإنّما لا تُقبل شهادة الولد على والده فحسب.

فإن كانت الزّوجة هي الّتي ادَّعت أنَّ زوجي هذا محرم لي من رضاع، فقالت: هو أخي أو ابني أو أبي أو عمّي أو خالي، فإن لم يكن معها بيّنة لم يُقبل قولها، لأنّ جميع ما تدَّعيه حقّ لها، لأنها تدّعي فسخ النّكاح فلا يُقبل قولها فيما فيه فسخ النكاح، وإن كان معها بيّنة قبلنا شاهدين وعندهم شاهد وامرأتان أو أربع نسوة، فإن كان معهن أمّ الزّوج وابنتها جرى عليه، لأنّها شهادة عليه، بلى إن كان فيهن أمّ الزّوجة وبنتها لم يُقبل، لأنّها شهادة لها.

وعندنا إن كان فيهما ابن الزّوج لم يُقبل، لأنّه لا تُقبل شهادت على أبيه، وإن كان فيهما أبو الزوجة أو ابنها كان فيهما أبوه قبل، لأنّه تُقبل شهادته على ابنه وإن كان فيهما أبو الزوجة أو ابنها يقبل، لأنّها تُقبل شهادتهما للأمّ والبنت.

فأمّا كيفيّة سماع الشهادة فجملته أنّ الشهادة على الرّضاع لا تُقبل مطلقة ، فلو قال الشاهد: هذه أخته أو عمّته أو خالته أو بنته من الرّضاع ، لم يقبل هذا منه حتّى يفسّره ، لأنّ النّاس اختلفوا في الرّضاع الّذي ثبت به التحريم والحرمة ، منهم من قال: رضعة واحدة ، ومنهم من قال: حولان ، ومنهم من قال: خمس رضعات ، ومنهم من قال: عشرة ، وخمس عشرة وغير ذلك .

فإذا كان كذلك لم يجز أن يعمل على الإطلاق لئلا يقضي بما يعتقد أنّه رضاع محرّم، وليس كذلك، فهو كالقتل إذا شهدا أنّه قتل عمداً قيل لهما: صفا القتل، ولا يرال يستشرحه حتّى يزول الاحتمال.

فإذا ثبت ذلك فتفسيرهما أن يقول: أشهد أنها أرضعته خمس عشرة رضعة متفرقات خلُص اللّبن منها إلى جوفه في الحولين، فلابدً أن يتحقي أنَّ في ثديها لبنا ثمّ يشهد هكذا، ويحتاج على مذهبنا أن يتبيّن أنها لم تفصل بين الرّضعات برضاع امرأة أخرى، وهذا وإن كان نفياً فيمكن أن يشهد أنّه ما فارقها هذه المدّة حتى استوفت العدد، فإن ابتدأ الشاهد بهذا على هذا الوجه قبلنا، وإن أطلقها فاستشرحها الحاكم عن ذلك ففسّرها هكذا حكم بها، لأنّه زال ما يحذره.

فإن قيل: خلوص اللّبن إلى جوفه من المغيّب عنه والله يعلم، فكيف يشهد بحصول اللّبن إلى جوفه? قلنا: اللّذي يحتاج إليه أن يعلم أنَّ في ثدبها لبناً، فإذا شاهده قد التقم الثدي يمصّه بأن يحرّك شفتيه كان الظاهر أنَّ اللّبن قد حصل في جوفه، فالشهادة تقع على الظاهر.

ألا ترى أنَّ الشهادة على النَّسب والموت والملك المطلق لا يفتقر إلى القطع بها، بل بالظاهر، فإذا أدخل الصبيّ رأسه تحت ثيابها أو أدخلته تحت ثيابها ولم يشاهده ملتقماً ثديها لم يجز أن يشهد بالرضاع حتى يشاهده يلتقم الثدي يمصّه.

إذا اعترف أحدهما بأنَّ الآخر ذو محرم له من رضاع، مثل أن قال الرجل: هذه بنتي أو أختي أو أمّي أو خالتي أو عمّتي، أو قالت: هذا ابني أو خالي أو عمّي أو أبي من الرّضاع، لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل النكاح أو بعده.

فإن كان قبل النكاح وكان الرّجل هو الّذي قال هذا، ثبت ما قاله، وحرم عليه نكاحها، لأنه اعترف بأنها صارت محرَّمة عليه، وكذلك إن كانت هي الّتي ذكرت هذا، قُبل قولها وحرم عليها نكاحه، لأنه إقرار فيما هو حقّ لها فقُبل قولها على نفسها فيه، هذا إذا كان في وقت يمكن ذلك، فأمّا إذا كان على وجه لا يمكن، مثل أن يقول لمن هو أكبر منه سنّاً أو في سنّه: هذه بنتي، أو قالت: هذا ابني، سقط قولهما، وقال بعضهم: لا يسقط، والأوّل أصحّ لأنّه علم كذبه.

فإن رجعا عن ذلك وقالا: كذبنا في هذا لا حرمة بيننا من رضاع، نظرت: فإن كان ما قال أوّلاً صدقاً في الظاهر والباطن، فقد حرم أحدهما على صاحبه ظاهراً

وباطناً، وإن كان صدقاً في الظاهر دون الباطن حرمت عليه في الظاهر دون الباطن، لأنّا لا نقبل قبولهما في الحكم ويُقبل فيما بينهما وبين الله تعالى، هذا إذا كان قبل النكاح بها.

فأمّا إن كان بعد النكاح نظرت: فإن كان الزّوج هو الّذي قال هذا، لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده.

فإن كان قبل الدخول نظرت: فإن صدَّقته ثبت أنّه لانكاح بينهما ولا شيء لها، وإن كذَّبته قبل قوله فيما عليه من فسخ النكاح، ولم يُقبل فيما له، وهو ثبوت نصف المسمّى، فإن ادَّعى عليها علماً أحلفها، هذا إذا كان قبل الدّخول.

وأمّا إن كان بعد الدخول نظرت: فإن صدّقته فلها مهر مثلها، وإن كـذّبته فلها المسمّى، وعندنا أنَّ لها المسمّى في الحالين.

فأمّا إن كانت هي الّتي ذكرت ذلك لم يقبل قولها، لأنّها تدَّعي فسخ النكاح، فلا يُقبل لأنّها في حقّ الغير، ويستحبّ له أن يطلّقها ليحلّ لغيره، فإن ادَّعت علمه بذلك أحلف لها، فإن حلف فهي على النكاح، فلو نكل حلفت وفرّق بينهما.

إذا أرضعت الخنثى مولوداً الرّضاع المحرّم، فإن كان الخنثى ذكراً لم ينشر الحرمة، لأنه رجل، ولبن الرّجل لا ينشر الحرمة، وإن كان امرأة نشر الحرمة لأنه امرأة، وإن كان مشكلاً وقف المولود على ما ينكشف منه، فإن بان رجلاً لم ينشر الحرمة، وإن بان امرأة نشرها.

وأمّا ما به يُعلم الرّجل من المرأة فقد مضى في النكاح، وعندي أنَّ هذا محال لأنَّ اللّبن لا يكون له حرمة إلاّ ما كان عن ولادة، وإذا ولدت كانت امرأة قطعاً فلا احتمال هناك.

إذا نزل للبكر أو الثيت لبن ولا زوج لها، فأرضعت بلبنها مولوداً العدد المحرّم قال المخالف: ينشر الحرمة بينهما، وصارت أمّه، وصار ابناً من رضاع للأمّ، ولا أب له، لأنّ اللّبن للمرأة خلق غذاء للآدميّ يحمل على الأغلب، ويقوى في نفسي أنّه لا حكم له، لأنّه لا دليل عليه ولما قلناه أوّلاً.

فأمّا إن نزل لبن رجل فأرضع به مولوداً العدد الّذي يحرِّم مثله ، لم ينشر الحرمة بلاخلاف ، لأنّه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة .

فإن أ رضعت امرأة جارية لقوم وصبيّاً لقوم آخرين كانت أمّها وصارا أخوين من رضاع، فله فله فا لحرمة بينه وبين أمّ أخته الّتي لم ترضعه، لأنّه لا حرمة بينه وبين أمّ أخته من نسب ولا رضاع، فهو كما قلنا له أن يتزوّج أخت أخيه من رضاع كما يتزوّج أخت أخيه من نسب.

رجل له زوجتان: صغيرة وكبيرة بها لبن من غيره، فدنت الصغيرة فارتضعت من الكبيرة، والكبيرة، والكبيرة، انفسخ نكاحهما معاً لأنه صار جامعاً بين أمّ وبنتها، وأمّا التحريم فإنّ الكبيرة حرمت على التأبيد لأنّها من أمّهات النّساء، وأمّا الصغيرة فإن كان دخل بأمّها حرمت على التأبيد، وإن لم يدخل بها كان له نكاحها فيما بعد.

وأمّا المهر فإنّ الصغيرة لامهر لها، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدّخول، وأمّا الكبيرة فإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمّى لأنّ الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، وله أن يرجع على الصغيرة لأنّها حالت بينه وبين الكبيرة، وإن كان بعد الدخول بالكبيرة فقد استقرّ لها كلّ المسمّى.

فإذا ثبت أنَّ له أن يرجع على الصغيرة، فإن كان دخل بالكبيرة رجع على الصغيرة بكل المهر، وإن لم يكن دخل رجع بنصفه، فإن كان للصغيرة مال رجع عليها بذلك في الحال، وإلاّ كان في ذمّتها يطالبها به إذا أيسرت.

إذا ادَّعت المرأة أنَّ زوجها أقرِّ بـأنّه أخوها من رضاع فأنكر، وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك، لم يُقبل لا عندنا و لا عندهم، عندنا لما مضى وعندهم لأنّ شهادتهن منفردة إنّما تُقبل فيما لا يطّلع عليها الرّجال، وهذا إقرار وليس الإقرار كالمقرّبه، ألاترى أنّه يُقبل في المال شاهد وامرأتان ولا يُقبل في الشهادة على الشهادة بالمال شاهد وامرأتان.

امرأة كبيرة تـزوّجت بصغير له دون الحـولين، فأصابـت به عيباً فاختـارت فسخ النكاح ففسخ، ثمّ تزوّجت برجل كبير، فاستولدها، فأرضعت ذلك الصغير الّذي كان

زوجها العدد المحرِّم في الحولين، انفسخ نكاحها، لأنّها كانت حليلة من قد صار ولده وحلائل الأبناء حرام على التأبيد.

وأمّا التحريم فحرمت على الكبير لهذا المعنى، وحرمت على الصغير على التأبيد لأنّه صار ولدها من رضاع، ولأنّها حليلة أبيه، ومثله إذا زوَّج أمته الكبيرة بعبد صغير له دون الحولين ثمّ أعتق الأمة فاختارت فسخ النكاح، ثمّ تزوّجت بكبير فأولدها فأرضعت ذلك العبد الصغير الذي كان زوجها، انفسخ نكاح الكبيرة لأنّها من حلائل الأبناء، وحرمت على التأبيد لهذا المعنى، وحرمت على الصغير لأنّه ولدها ولأنّها من حلائل الآباء.

### فسرع:

رجل تزوَّج بامرأة كبيرة فاستولدها وطلّقها وفيها لبن، فتزوَّجت بصغير له دون الحولين، فأرضعته العدد المحرِّم، انفسخ نكاحها، لأنّه صار ولدها، وكانت حليلة والده، وأمّا التحريم فقد حرمت على الصغير على التأبيد، لأنّها صارت أمّه، ولأنّها حليلة من قد صار والده، وأمّا الكبير فحرمت عليه على التأبيد لأنّها قد صارت حليلة من قد صار ولده.

### فسرع:

رجل استبرأ أمّ ولده فزوَّجها من طفل حرّ له دون الحولين، فأرضعته صار ولدها، وولد سيّدها، وانفسخ نكاحها لأنّها حليلته وهو ولدها، وحرمت أمّ ولده عليه، لأنّها من حلائل أبنائه، وحرمت على الطفل على التأبيد لأنّها أمّه، ولأنّها من حلائل أبائه.

وقال بعضهم: هذا غلط، لأنَّ الطفل الحرّ لا يجوز أن يتزوَّج بأمّ ولد، لأنّه إنّما يحلّ ذلك لعدم الطول، وخوف العنت، والطفل لا يخاف العنت، لكن يتصوّر المسألة إذا أعتقها مولاها أو لم يعتقها لكن كان الزوج عبداً صغيراً له دون الحولين.

# الرضاع

صغير له دون الحولين زوِّج ببنت عمّه ولها دون الحولين ثمّ أرضعت الجدّة أمّ الأب أحدهما انفسخ نكاحهما لأنها إن كانت أرضعت الصغير فهو عمّها لأنّه أخو أبيها، وإن كانت أرضعت الصغيرة فقد صارت عمّته لأنّها أخت أبيه، ولا يجوز للرَّجل أن يتزوِّج بعمّته.

وعلى هذا المنهاج مسائل، والأصل فيها متى أرضعت الجدة أحدهما صار المرضَع ولد الجدّة، فانظر ولد الجدّة من هو منها؟ فاحكم بذلك، فإن زوّج ببنت عمّته فأرضعت الجدّة أحدهما انفسخ النكاح أيضاً لأنّها إن أرضعت الصغير صار خال زوجته لأنّه أخو أمّها وإن أرضعت الصغيرة صارت عمّته لأنّها أخت أبيه، فإن زوّج ببنت خاله ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح أيضاً لأنّها إن أرضعت الصغير صار عمّها لأنّه أخو أبيها، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالته لأنّها أخت أمّه.

وإن زوّج ببنت خالته فأرضعت الجدّة أحدهما انفسخ النكاح أيضاً لأنّها إن أرضعت الصغيرة صارت خالها لأنّه أخو أمّها، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالها لأنّه أخو أمّها، وإن أرضعت الصغيرة صارت خالها لأنّه أخت أمّه وعلى هذا ابداً.

# فسرع:

امرأتان حلبت إحداهما رضعة في قدح، وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير، عندنا لاحكم له لما مضى، وعندهم حصل له من كل واحدة رضعة كاملة وإذا فعل هذا خمس مرّات انفسخ النكاح لأنّه قد صار في جوفه من لبن كلّ واحدة خمس رضعات بكمالها، وعندنا لاحكم له أصلاً لأنّها ما ارتضعت من الثدي ولأنّه دخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى.

فــرع:

امرأة أرضعت صغيرة الترضعات التي تحرّم إلا واحدة ثمّ تزوّج بها وبالصغيرة رجل، صحّ، لأنّ الرضاع المحرّم ما تمّ، فإن أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضعة التي يتمّ بها العدد المحرّم انفسخ نكاحهما ، لأنّه صار جامعاً بين المرأة وبنتها، وللصغيرة نصف المسمّى ويرجع على الكبيرة بذلك، لأنّها التي حالت بينهما برضاعها.

#### فسرع:

رجل تزوّج بثلاث نسوة صغيرة لهادون الحولين وكبيرتين، فأرضعت كلّ واحدة من الكبيرتين هذه الصغيرة، أربع رضعات، ثمَّ حلبت كلّ واحدة منهما حلبة فجعلا في إناء واحد، ثمَّ أوجرتاها معاً هذا اللّبن، انفسخ نكاح الثلاث، لأنّه صار جامعاً بين المرأة وأمّها، وعندنا النكاح بحاله وإن فرضنا تمام العدد اللّذي يعتبر لأنه ما ارتضع من الثدي.

ومن قال بالأوّل قال: تحرم الكبيرتان على التأبيد، لأنّهما من أمّهات النّساء؛ والصغيرة إن كان دخل بالكبيرتين حرمت على التأبيد؛ وإن لم يكن دخل بهما حلّت له، وأمّا المهر فللصغيرة عليه نصف المسمتى، لأنّ الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول، ويرجع على الكبيرتين بنصف مهر مثل الصغيرة لأنّهما سبّبا الحيلولة بينهما وبينه، فيكون له على كلّ واحدة من الكبيرتين ربع مثل مهر الصغيرة.

وأمّا الكبيرتان فلايخلو: أن يكون قد دخل بهما أو لم يكن دخل بهما.

فإن كان دخل بهما استقر لكل واحدة منهما عليه المسمتى ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها، لأنّ الكبيرة متى جاء الفسخ من قبلها بعد الدخول استقر لها المسمّى، ولم يرجع عليها بشيء، ولو أنّ غيرها فسخ نكاحها رجع على ذلك الغير بكلّ مهر المثل، فإذا جاء الفسخ من قبل كلّ واحدة منهما وقبل صاحبتها لم يرجع على كلّ واحدة منهما إلاّ بما قابل فعلها في حقها، فيرجع على كلّ واحدة منها بنصف مهر مثل صاحبتها، هذا إذا كان بعد الدخول.

# الرضاع

وأمّا إن كان قبل الدخول وجب لكلّ واحدة منهما على الزّوج ربع مهرها المسمّى، ويرجع على كلّ واحدة منهما بربع مهر مثل صاحبتها لأنّ نصف المهر سقط بزوال النكاح قبل الدخول، وبقي النصف وقد جاء الفسخ من قبلهما معاً في حقّها وحقّ صاحبتها، فما قابل حقّها هدر، وما قابل حقّ صاحبتها مضمون، فيصنع هاهنا في نصف المهر ما صنع بعد الدخول في الكلّ.

فأمّا إن أو جرتها ذاك اللّبن إحداهما انفسخ نكاح الكلّ أيضاً، وكان للصغيرة نصف المسمّى، ويرجع على الّتي أوجرتا بنصف مهر مثلها، وأمّا الكبيرتان فإن كان قد دخل بهما استقرّ لكلّ واحدة منهما المسمتّى، ويرجع على الساقية بمهر مثل الكبيرة لأنّها حالت بينها وبين زوجها، ولم يرجع عليها في حقّ نفسها بشيء، لأنّ الفسخ جاء من قبلها بعد الدخول، وإن لم يكن دخل بالكبيرتين سقط مهر الساقية، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، ولغير الساقية عليه المسمّى ويرجع على الساقية بمهر مثل صاحبتها، ولا شيء عليه للساقية، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول.

و إن كانت بحالها فوثبت إحداهما فأرضعتها الرضعة الخامسة، انفسخ نكاح التي أرضعت ونكاح الصغيرة معاً، دون التي لم ترضع، ويكون التحريم والرجوع كما لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة وقد مضى.



# كَيَّابِينُ لِيُفْهَا لِينَّهُ عَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال الله تعالى: فانكِحُوا ما طابَ لكم من النساء مثنى وثُلاث ورُباع فإن خِفتُم ألّا تعدِلُوا فَواحِدةً أو ما مَلكت أيمانُكم ذلك أدنى ألّا تعولوا، بمعنى: لا يكثر مَن تموّنون، فلولا أنّ النفقة واجبة والمؤونة عليه ما حذَّره من كثرتها عليه، وقيل أنَّ معنى «ألّا تعولوا» ألّا تجوروا، يقال: عالَ يعول إذا جاز، و «أعال» إذا كثر عياله، وقد قيل: إنَّ «عالَ يَعول» مشترك بين جار وبين كثر عياله - كثر عياله، وقد قيل: إنَّ «عالَ يَعول» مشترك بين جار وبين كثر عياله خكره الفرّاء و «عالَ يَعيل» إذا افتقر ومنه قوله: «وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنى» قال تعالى: «الرجالُ قَوّامُون على النساء بِما فضّل الله بعضهم على بعضٍ وبِما أنفقوا من أموالِهِم».

ومنه دليلان:

أحدهما: قوله تعالى «قَوّامون» والقوّام على الغير هو المتكفّل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك.

والثاني: قوله ((وبما أنفقوا مِن أمْوالهم) يعنى عليهنَّ من أموالهم، وقال: ((قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) وهذا دليل على وجوب النفقة، وقال الله تعالى: ((وَعَلَى المولود لَه رِزْقُهُنَّ وكسوَتُهنّ بالمعروف) والمولود له الزوج وقد أخبر أنَّ عليه رزقها وكسوتها.

وروى سفيان بن عيينة عن محمّد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ

عن أبي هريرة أنَّ رجلاً أتى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال: يارسول الله معي دينار، قال: أنفقه على ولدك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: معي آخر، قال: أنت أبصر.

وفي رواية أخرى أنه قال: بعد أهلك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على والدك، قال: معي آخر، قال: أنفقه في سبيل الله، وذاك أيسر.

وقد جمع هذا الخبر جهات النفقات كلّها، فإنّها تستحقّ بالقرابة والزوجيّة والملك، وروي عنه عليه السلام أنّه قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، وعنه عليه السلام أنّه قال: ولهنّ عليكم رزقِهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.

وروي أنَّ هنداً جاءت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجُل شحيح وإنَّه لا يعطيني وولدي إلّا ما آخذ منه سرّاً وهو لايعلم، فهل عليّ فيه شيء؟ فقال: خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وفي الخبر فوائد:

منها أنَّ للمرأة أن تبرز في حوائجها عند الحاجة وتستفتي العلماء فيما يحدث لها، وأنَّ صوتها ليس بعورة لأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله سمع صوتها فلم ينكره. ومنها أنَّ للإنسان أن يذكر غيره بما فيه لموضع الحاجة، وإن كان ذمّاً، ويشكوه إذا منعه حقّه.

ومنها أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه وعلى غائب، فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله ما طلب البيّنة فعلم أنّه قضى بعلمه، وعلى غائب لأنّ أبا سفيان لم يكن حاضراً.

ومنها أنَّ للمرَّاة أن تلي النفقة على ولدها، وأنَّ لها النفقة ولولدها النفقة، وأنَّ النفقة ولولدها النفقة، وأنَّ النفقة قدر الكفاية، وأنَّ الكفاية بالمعروف، فإنّه قال «خذي» فولّاها ذلك «ما يكفيك» فأوجب لها النفقة «وولدك» فأوجبه للولد، والكفاية لأنّه قال «ما يكفيك» ثمّ قال «بالمعروف».

ومنها أنَّ الإِنسان إذا مُنع حقّه له أن يأخذ حقّه متن له عليه سرّاً لأنّه قال «خُذى».

ومنها أنَّ له الأُخذ من جنس حقَّه ومن غير جنسه، لأنَّه أطلقها في الإذن.

ومنها أنّ له بيع المأخوذ وصرفه إلى جنسه، فإنّه عليه وآله السلاّم أُطلق أخذ ذلك لها، وكانت تأخذ ما لايؤكل، وكان لها بيعه.

يجوز للرجل أن يتزوَّج أربعاً بلا خلاف، والمستحبُّ أن يقتصر على واحدة، وقال داود: المستحبِّ أن لا يقتصر على واحدة، لأنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله قُبض عن تسع.

قد ذكرنا أنَّ على الزوج نفقة زوجته، فأمّا وجوب الخادم لها والإنفاق عليه؛ فإن كان مثلها مخدوماً فعليه إخدامها، ونفقة خادمها لقوله تعالى «وعاشِروهنَّ بالمعروف» وهذا مُعتاد معروف، هذا إذا كانت متن يُخدم مثلها.

وإن كانت متا لا يُخدم مثلها لم يكن عليه إخدامها لقوله «وعاشروهنَّ بالمعروف» ومن المعروف أن لا يُخدم مثلها.

والمرجع فيمن يُخدم ومن لا يُخدم إلى العادة والعُرف، فإن كانت من أهل بيتٍ كبيرٍ ولها شرف ونسب ومال وثروة، ومثلها لا يعجن ويطبخ ويكنس الدار ويغسل الثياب، فعليه إخدامها، وإن كانت من أفناء الناس كنساء الأكرة والحتالين ونحو هؤلاء، فليس عليه إخدامها.

وهكذا نقول فيمن وجب عليها حُكم وكانت مخدَّرة لا تبرز في حوائجها بعث إليها من يحكم بينها وبين خصمه في بيتها، فإن كانت متن تبرز وتخرج وتدخل في حوائج نفسها وتبايع الرجال وأهل الأسواق، فعليها حضور مجلس الحكم لأنَّ الغامديّة أتت النبيّ صلّى الله عليه وآله فذكرت أنّها زنت، فأمر برجمها ظاهراً وقال في المرأة الأخرى: واغدُ ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فأمر برجمها في بيتها، وكان الفصل بينهما أنَّ الغامديّة كانت متن تبرز في حوائجها، والأخرى مخدّرة في بيتها لا تبرز للناس.

فإذا ثبت أنَّ المرجع في هذا إلى العرف، فإنّما يرجع إلى العرف في مثلها، ولا يرجع إلى ما تزيّت هي به نفسها.

فإن كانت من ذوي الأقدار فتواضعت وانبسطت في الخدمة وجب عليه إخدامها، وإن كانت بالضد من هذا فتكترت وتعظّمت وترفّعت عن الخدمة لم تستحق بذلك الخدمة لأنّ المرجع فيه إلى قدرها، لا إلى الموجود منها في الحال، هذا إذا كانت صحيحة.

فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها كان عليه أن يُخدمها وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحّة، لأنّ الاعتبار في كلّ هذا بالعُرف ومن العُرف أن يحتاج إلى خادم، كما أنّ العرف في الجليلة أنّها تفتقر إلى خادم فجُعلت هذه في حال المرض كالجليلة النسيبة حال الصحّة.

وكلُّ من قلنا لها الخدمة فليس على زوجها أن يزيدها على خادم واحدٍ بحال ولو كانت أجلّ الناس، ومن الناس من قال: على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها ومالها، والأوّل أصحّ لأنَّ الذي عليه من الخدمة الكفاية، والكفاية تحصل بواحد، فإن كان لها مال وجهاز تحتاج إلى خدمة ومراعاة فليس عليه، والذي عليه إخدامها هي.

فإذا تقرّر أنّها لا تُزاد على خادم واحدٍ، فالكلام في صفة الخادم، فقال بعضهم: الزوج مخيّر بين أربعة أشياء: بين أن يشتري خادماً أو يكتري أو يكون لها خادم يُنفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، لأنّ الّذي عليه تحصيل الخدمة لها وليس لها أن تتخيّر الجهات الّتي يحصل ذلك منها، وقال بعضهم: هو مخيّر بين ثلاثة أشياء: بين أن يشتري أو يكترى أو ينفق على خادمها، والأوّل أقوى لما تقدّم.

فإن قالت: لست أختار أن يخدمني أحد، وإنّي أخدم نفسي وآخذ ما كان يأخذه خادمي، لم يكن ذلك لها لأنّ الخدمة لأجل الترفّه والدّعة، فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة لم يكن لها عوض.

ومتى كان الخادم مشترى أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه في ماله، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة، وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة، لأنّ الذي له أُجرة عمله لا نفقة له على المكتري ولا زكاة عليه.

إذا كاتب الرجل عبده فله أن يشتري الرقيق لأن له تنمية المال بكل ما يُمكنه، فإذا اشترى جارية لم يكن له وطؤها لأنَّ فيه تغريراً بمال سيّده، فإن أذن له في ذلك جاز عندنا، وقال بعضهم: ليس له وإن أذن، فإن وطئها بإذن سيّده أو بغير إذنه فلا حدّ عليه، لأنَّ هناك شبهة، والنسب لاحق لأنّه وطء سقط الحدّ فيه عن الواطئ.

فإذا لحق نسبه فإنّه مملوك لأنّه من بين مملوكين، ويكون مملوكاً لأبيه لأنّه ولد مملوكه، ولا يُعتق عليه لأنّه ناقص الملك، ولا يجوز له بيعه لأنّ الشرع منع من بيع الأبناء، ولا يملك عتقه لأنّ فيه إتلاف مال سيّده لكن عليه النفقة على ولده.

فأمّا نفقة ولده من زوجته فلا يجب عليه، سواء كانت حرّة أو أمة أو أمّ ولد لغيره، أو مكاتبة، لأنّها إن كانت حرّة فلا نفقة عليه، لأنّها تجب باليسار وهو غير موسر، لأنّ ما في يده لمولاه، وإن كانت أمة لم يجب عليه نفقته لأنّه مملوك لسيّد الأمة ولا يجب عليه نفقة مملوك غيره، ويفارق ولده من أمة لأنّه مملوكه فلهذا أنفق عليه كسائر مماليكه، وإن كانت أمّ ولد للغير فلا نفقة عليه لما مضى، وإن كانت مكاتبة للغير فكذلك.

فإذا ثبت أنّه لا نفقة عليه فعلى من تجب نفقة ولده من زوجته؟ نظرت: فإن كانت زوجته حرّة فالنفقة على الزوجة، لأنّه إذا لم يكن الأب من أهل الإنفاق أنفقت الأمّ، وإن كانت مملوكة للغير فعلى سيّدها نفقة هذا الطفل لأنّه مملوك لسيّدها، وإن كانت أمّ ولد الغير فنفقته على سيّدها لأنّه مملوكه، وإن كانت مكاتبة فإنّ ولدها لايكون مكاتباً، لكن قال بعضهم: يكون مملوكاً قتاً لسيّدها، فعلى هذا النفقة على سيّدها، وقال آخرون: هو موقوف مع أمّه يعتق بعتقها، فعلى فعلى هذا النفقة على سيّدها، وقال آخرون: هو موقوف مع أمّه يعتق بعتقها، فعلى

هذا نفقته على أمّه كما تنفق على نفسها ممّا في يدها، وهذا أليق بمذهبنا.

وكلُّ موضع قلنا: لا يجب عليه أن ينفق، فلا يجوز له أيضاً ذلك لأنَّ فيه تضييعاً لمال سيّده، فأمّا إذا كانت زوجته مكاتبة لسيّده فلا نفقة عليه، وتكون نفقته على ما فصّلناه.

فإن اختار هذا المكاتب أن يُنفق على ولده منها هاهنا جاز، لأنّه لا يغرَّر بمال سيّده، فإن عجز فرق فالنفقة كانت على مملوك لسيّده، وإن أدّى وعتق فقد أنفق على مال سيّده، والحكم في ولد العبد من زوجته كالحكم في ولد المكاتب من زوجته لا يجب عليه الإنفاق ولا يجوز لما مضى.

نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها، فإن كان موسراً فعليه مُدّان في كلّ يوم، وإن كان متوسّطاً متجمّلاً فعليه مُدُّ ونصف، وإن كان معسراً فقدر المدّ.

فالنفقات ثلاثة: نفقة الموسِر والمتوسط والمعسر، وفيه خلاف، ويُعتبر بغالب قوت أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه -كالإطعام في الكقارات- وعليه أن يعطيها الحبّ لأنّه أكمل منفعة فإن طلبت منه غيره لم يجب عليه لأنّها تُطالب بغير حقّها، وإن أراد أن يعطيها غيره لم تُجبر على قبوله لأنّه يدفع غير حقّها، وإن اتّفقا على أخذ البدل منها دراهم أو دنانير جاز عندنا، وقال بعضهم: لا يجوز.

فأتما الكلام في الخادم فقد ذكرنا أنها إن كانت متن يخدم فعليه إخدامها، وأنه مخير بين أربعة أشياء تقدّم ذكرها، وبينا أنه يجب عليه نفقة خادمها، إمّا بأن يشتري أو ينفق على خادمها فقط، ويختلف ذلك باختلاف حال الخادم على ما فصّلناه في نفقتها.

فإن كان موسراً أوجبنا له مُدّاً وثلثاً لأنّه أقلّ من نفقة الموسر والمتوسّط، وأرفع من نفقة المعسر، وإن كان معسراً لزم نفقته مُدّ لأنّه لايمكن أقلَّ منه، لأنّ البدن لا يقوّم بأقلّ منه، والّذي يقتضيه مذهبنا أنّه يرجع إلى اعتبار العادة في

كتاب النفقات

ذلک.

وأمّا الجنس والصفة وأخذ البدل على ما فصّلناه في نفقة الزوجة.

وأمّا الأدم فعليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عزّوجلّ: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف» وذلك من المعروف، والمرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن، ومقداره يرجع فيه إلى العادة فما كان أدماً للعُدّ في العادة وجب، ويفرض لخادمها الأدم كما يفرض لها ويرجع في جنسه ومقداره إلى العُرف كالزوجة نفسها.

وأتما الجودة فمنهم من قال: يكون مثل أدم الزوجة، ومنهم من قال: دونه، فأتما اللّحم فإنّه يفرض لها كلّ أسبوع مرّة، لأنّه هو العرف، ويكون يوم الجمعة، لأنّه عرف عامّ، ومقداره يرجع فيه إلى العرف، ومنهم من قدّره برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير، وكذلك القول في أدم الخادم، فمن قال: إنّه مثل أدمها في الجودة، قال: هي مثلها في اللّحم، ومن قال: دون ذلك، قال في اللّحم: مثل ذلك.

وأمّا الدهن الّذي تدهن به شعرها وترجّله والمشط، فالكلُّ معروف على زوجها لأنّه من كمال النفقة، وليس عليه أجرة طبيب ولا فصّاد ولا حجّام ولا ثمن دواء.

وشبّه الفقهاء الزوج بالمكتري والزوجة بالمكري داراً، فما كان من تنظيف كالرشّ والكنس وتنقية الآبار والخلاء، فعلى المكتري لأنّه يُراد للتنظيف، وما كان من حفظ البُنية كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المُكري، لأنّه الأصل.

وكذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه، وما كان من الأشياء الّتي تراد لحفظ الأصل والبنية كالفصد والحجامة فعليها، وإنّما يختلفان في شيء واحد، وهو أنّ ما يحفظ البنية على الدوام وهو الإطعام فعليه دونها، ففي هذا يفترقان وفيما عداه يتّفقان.

وليس لخادمها دهن ولا مشط، لأنه إنّما يراد لإزالة الشعث والترجيل والتحسين، ولا حظّ للخادم في هذا، فإنّما عمله الخدمة، فلا معنى لجميع ذلك.

فأمّا الكلام في الكسوة فإنّ كسوة الزوجة على الزوج لقوله تعالى: «وعلى المولود له رزقهُنّ وكِسْوَتُهُنّ بالمعروف» والمرجع في عددها وقدرها وجنسها إلى عُرف العادة، لما ذكرناه من الآية.

وأتما التُعدد فللزوجة أربعة أشياء: قميص، وسراويل، ومقنعة، وشيء تلبسه في رجلها من نعل أو غيره، لأنّه أقلّ ما يمكن أن يقتصر عليه في العادة.

وأمّا خادمها فثلاثة أشياء: قميص، ومقنعة، وخفَّ، ولا سراويل لها، وإنّما وجب لها الخفّ، لأنّها تحتاج إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة فلا بدَّ لها من خفّ، ويفارق الزوجة لأنّه ليس لها دخول ولا خروج، والسراويل تراد للزينة وذلك للزوجة دونها، ولها المقنعة لأنّها تقيها من البرد والحرّ لا للزينة، فهذه كسوة الصيف.

فأمّا كسوة الشتاء فإنّه يزيدها على هذا جبّة محشوّة بقطن، لأنَّ بدنها لايقوّم إلَّا بها، وأمّا الخادمة فإنّه يزيدها على كسوة الصيف جبّة من لباس مثلها، ومنهم من قال: تكون صوفاً ولا تكون محشوّة، لأنّها تحتاج أن تتصرّف في الخدمة وذلك يثقّلها.

فأتا الكلام في قدرها من الكبر والصغر؛ فإنّه يكون معتبراً بها من طول أو قصر ودقة وغلظة، فتكون الكسوة على ذلك لأنّه هو المتعارف، وأتما جنسها فقال قوم: لامرأة الموسر من ليّن الكوفيّ والبصريّ ووسط البغداديّ، ولخادمها من غليظ الكوفيّ والبصريّ، وأمّا امرأة المقتر فلها من غليظ الكوفيّ والبصريّ، ولمخادمها كرباس وهو كتّان أغلظ من غليظ الكوفيّ والبصريّ— والمعتمد في ولخادمها كرباس وهو كتّان أغلظ من غليظ الكوفيّ والبصريّ— والمعتمد في ذلك الرجوع إلى عُرف الناس فيه، وقد صار العُرف في أزواج الموسر الخرّ والإبريسم والكتّان، فتُكسى على عُرف العادة لمثلها في بلدها، ولا يفرض لها من الكسوة ما لا يسترها، فيجوز لها الصلاة فيه مثل القصب وما أشبهه ويجوز مثل

كتاب النفقات

الصقلتي والدبيقتي كسوة مثلها.

قد بيتا أنّ نفقة الزوجة مقدَّرة ويجوز لها أن تتصرّف في ذلك كيف شاءت لاُنّها تملكه سواء أضرّ بها أو لم يضرّ يها، أهزلها أو لم يهزلها، ومنهم من قال: إنّ ما أضرّ بها تُمنع منه لاُنّه يؤدّي إلى العلّة والتلف، ويؤثّر في قلّة الاستمتاع، وهو الأقوى.

فأمّا الفراش والوسادة واللّحاف وما يُنام فيه قال قوم: يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصرى ولحاف منه، وقال قوم: الفراش الّذي تجلس عليه نهاراً هو الّذي يُنام عليه ليلاً مثل لُبد أو زليّة فأمّا مضرّبة محشوّة فلا لأنّ العُرف هذا، والأوّل أقوى لأنّه العرف والعادة، ويكون لها لحاف محشوّة وقطيفة أو كساء، فأمّا خادمها فلها وسادة وكساء تغطّى به دون الفراش، هذا في امرأة الموسر، فأمّا امرأة المعسر فدون هذا، ويعطيها كساء تغطّى به ولخادمها عباءة أو كساء غليظ تنام فيه أو فروة.

إذا أعطى الكسوة لمدَّة تلبس في مثلها ستّة أشهر تقديراً، فاختلقت وبليت لم يخلُ من ثلاثة أحوال: إمّا أن تبلى في وقته أو بعده أو قبله، فإن أخلقت في وقتها فعليه مكانها لأنه هو العُرف، وإن أخلقت قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة لم يكن عليه البدل، كما لو شرقت كسوتها قبل انقضاء المدّة، وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فتلف قبل أن تأكله لم يكن عليه بدله.

ومتى جاءت المدة والثياب جيّدة لم تُبل ولم تُخلق، قال قوم: ليس عليه تجديد الكسوة لأنَّ ما عليها فيه كفاية ولا يلزمه أكثر من الكفاية، وقال آخرون: إنَّ عليه تجديدها، كما لو أخلقت قبل وقتها لم يكن عليه تجديدها، وهو الأقوى، وكذلك إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد، وجب عليه في الغد القوت بلا خلاف.

والكلام في النفقة في فصلين: وقت الوجوب، ووقت وجوب التسليم. فأتما وقت الوجوب فالكلام عليه يأتي. وأتنا وقت وجوب التسليم، فعليه تسليمها في أوّل التّهار من كلّ يوم، لئلّا يضرّ بها التأخير، وربّما تجوع.

فإن اتفقا على أن يسلفها نفقة أكثر من ذلك بشهر أو شهرين جاز، لأنّه عجّل الحق قبل محلّه كالدين، فإذا حصل ذلك نظرت: فإن أقامت معه حتى انقضت المدّة فلا كلام، وإن بانت منه بموت أو طلاق أو غيره في التقدير في اليوم الأوّل لم يسترد ما قبضت ليومها لأنها قبضت ما وجب لها، بلى عليها رد ما قبضت لما بعد اليوم، لأنها قبضت ما لم تستحقه على أن يقع موقعها، فإذا لم يقع موقعها كان عليها الرد كما لو عجّل الزكاة، فبان كافراً فإنّه يرد.

وأتما الكسوة فلا يمكن أن يعطيها يوماً بيوم، فإذا أعطاها لمدّة فبانت بموت أو غيره قال قوم: عليها ردّ الكسوة، وقال آخرون: لا يستردّ لأنّها أخذته باستحقاق؛ بدليل أنّه لو امتنع منها طولب بها، فعلم أنّه باستحقاق، والأوّل أقوى.

حكم البدويّة في جميع ما ذكرناه من تقدير النفقة على حسب صفة الزوج، من يسار وإعسار وتوسّط، وكذلك الإدام والخادم والكسوة والفراش على ما وصفناه في حكم الحضريّة سواء.

وإنّماً يفترقان من وجه؛ وهو أنّ قوت البادية يخالف قوت الحاضرة، فإنّهم يقتاتون الأقط والبلّوط، فعليه نفقتها من غالب قوت البادية كما قلناه في غالب قوت البلدان سواء.

ولا يجب على الزوج أن يُضحّي عن زوجته، ولو نذرت أن تُضحّي لم يجب عليه أيضاً التضحية عنها وكذلك كفّارة اليمين لا تلزمه عنها، وتجب عليه زكاة فطرتها.

فأمّا الكلام في وقت وجوب النفقة والسبب الّذي به يجب فلا يخلو الزوجان من أربعة أحوال: إمّا أن يكونا كبيرين، أو الزوج كبيراً وهي صغيرة، أو هي كبيرة وهو صغير، أو يكونا صغيرين.

فإن كانا كبيرين كلِّ واحد منهما يصلح للاستمتاع، فالنفقة تجب في مقابلة

التمكين من الاستمتاع لأنه لو وُجد العقد دون التمكين فلا نفقة، ولو وجد التمكين وجبت، وإن نشزت سقطت.

والتمكين الذي يجب في مقابلته هو التمكين المستحق بالعقد المستند إليه، ولا نقول به وبالعقد، بدليل أنه لو وُجد التمكين من غير عقدٍ أو عن عقدٍ فاسدٍ لم يستحق شيئاً، وذلك التمكين هو التخلية التامّة.

والتمكين الكامل هو أن تُمكّنه من نفسها على الإطلاق من غير اعتراضٍ عليه في موضع مثلها ونقلها إليه، بدليل أنّ الرجل يزوّج أمته ثمّ يرسلها إلى زوجها ليلاً فأمسكها لخدمة نفسه نهاراً لا نفقة لعدم التمكين الكامل، وإذا وُجد ما يجب به النفقة وجب تسليمها إليه في كلّ يوم في أوّله.

فإن فعل فلا كلام، وإن توانى ولم يدفع إليها حتى مضت مدّة استقرّت النفقة عليها، وقال بعضهم: تسقط بمضيّ الوقت ما لم يفرضها الحاكم فمتى فرضها استقرّت.

فأمّا إن لم تمكّنه التمكين الكامل مثل أن قالت: أسلّم نفسي إليك في بيت أبي أو في بيت أمّي أو في محلّةٍ دون محلّةٍ أو بلدٍ دون بلدٍ، فلا نفقة لها لأنّ التمكين الكامل ما وُجد، كما قلناه في الأمة إذا أسلمت نفسها ليلاً وانصرفت نهاراً، هذا الكلام في التمكين التامّ والناقص.

فأمّا إن لم يوجد واحد منهما مثل أن عقد النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق، فإنّ النفقة لاتجب ولو بقيا سنين على هذه الصورة، سواء كان كلّ وأحد منهما على صفة متى طولب بما يجب من جهته بادر به أو لم يكن كذلك، لأنّ النفقة تجب بوجود التمكين لا بإمكان التمكين.

فإن وُجد منها التمكين الكامل على ما وصفناه لم يخلُ الزوج من أحد أمرين: إمّا أن يكون حاضراً أوغائباً.

فإن كان حاضراً وجب عليه النفقة لأنَّه قد وجد سبب الاستحقاق.

وإن كان غائباً، فحضرت عند الحاكم وذكرت أنّها مسلّمة نفسها لزوجها على الإطلاق، لم يحكم لها بالنفقة بهذا القدر لكته يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج يعرّفه ذلك ثمّ ذلك الحاكم يُحضره ويقول له: فلانةً زوجتك قد بذلت التمكين الكامل، فإمّا أن يسير للتسليم أو لا يسير، فإن سار من وقته وكّل من ينوب عنه في القبض والتسليم، فحضر وقبض كان ابتداء النفقة من حين القبض، وإن لم يسر ولا وكّل ضرب المدّة الّتي لو سافر فيها وصل إليها ثمّ تكون عليه نفقتها عند انتهاء هذه المدّة، لأنّه وجد منها التمكين الكامل، وقدر هو على القبض فلم يفعل، فعليه نفقتها، هذا إذا كانا كبيرين.

وهكذا إذا كان هو كبيراً وهي مراهقة تصلح للوطء، فالحكم فيهما سواء وإنّما يفترقان في فصل واحدٍ، وهو أنّها إذا كانت كبيرة فالخطاب معها في موضع السكنى والتمكين الكامل، وإذا كانت صغيرة قام وليّها مقامها فيه لو كانت كبيرة على ما شرحناه.

فإن لم يكن ولثي أو كان لكته غائب أو كان حاضراً فمنعها، فسلمت هي نفسها منه وجبت النفقة وإن كانت متن ليس من أهل الإقباض ولا يصحُّ تصرُّفها، لأن الشيء إذا كان استُحقَّ قبضه فمتى قبضه المستحقَّ صحّ وإن كان المقبوض منه ليس من أهل الإقباض.

ألا ترى من اشترى عبداً ودفع الثمن إلى بائعه، استحق المشتري قبض العبد فلو قبضه من صبي أو مجنون أو وجده في الطريق فأخذه وقع القبض موقعه اعتباراً بالقابض المستحق للقبض، ولا تراعى جهة المُقبض لما بيتاه.

وأمّا القسم الثاني: وهو إذا كان الزوج كبيراً والزوجة صغيرة، لا يُجامع مثلها لصغرها، فلا نفقة لها، وقال آخرون: لها النفقة، والأوّل أصحّ عندنا.

وأمّا القسم الثالث: وهو إذا كان الزوج صغيراً وهي كبيرة، قال قوم: لها النفقة، وقال آخرون: لا نفقة لها، وهو الأقوى عندي، والأوّل أصحّ عند المخالفين.

وأمّا إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها عندنا وقال آخرون: لها نفقة.

إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها، لأنها من أهل الاستمتاع، ولأنه قد يألفها ويسكن إليها وتُفارق الصغيرة بهذين المعنيين، وإذا كان الزوج عظيم الخلقة، كبير البدن، غليظ الذكر، وكانت ضعيفة نحيفة نضو الخَلق عليها في جماعه شدَّة ضررٍ ولا تأمن الجناية عليها بإفضاء أو غيره ممنع من جماعها لقوله تعالى: «وعاشروهنَّ بالمعروف» ومن المعروف أن يكون الجماع على صفة يلتذّان به، وليس له الخيار في فسخ النكاح لأنّه إنّما يثبت بعيب يجدبهاوليس هاهنا عيب، بدليل أنّه لو كان زوجها مثلها لم يلحقها شدَّة في جماعه.

فإذا ثبت أنّه لا خيار له قلنا: لك الخيار من وجه آخر؛ إمّا أن تصبر على الاستمتاع بها دون الفرج أو تُطلّق، فإن صبر فعليه المهر والنفقة، وإن طلّق رجع عليه نصف الصداق لأنّه ما دخل بها.

ويُتوصّل إلى معرفة ذلك من وجهين: إمّا أن يعترف هو فتمنع منه، أو لا يعترف فلا يثبت إلّا من جهة المشاهدة بأن تشاهده النساء حين الإيلاج من غير حائل دون فرجها لأنّه موضع ضرورة كالعيوب تحت الثياب، فمنهم من قال: يُقبل قول امرأة واحدة فإنّه على طريق الإخبار، ومنهم من قال: لا يُقبل إلّا قول أربع نِسوةٍ كالشهادة على الولادة.

الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جماعه، القرن: عَظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه، وقيل: إنّه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع.

فَإِذَا كَانَ بِالمِرَأَةُ ذَلِكَ، أو كَانَ بِهَا جِنُونَ أُو جُذَامٍ أُو بِرَصَ أُو عَيْبٍ مِنَ العَيُوبِ التَّي تُوجِبِ الرِدِّ يثبت له الخيار، فإذا اختار الإمساك فعليه النفقة، وله أن يستمتع منها دون الفرج كيف شاء.

إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل:

إحداها: إحداها: أحرمت بإذنه وأحرم معها وهي معه، فلها النفقة لأنّها ما

خرجت من يده وقبضه.

والثانية: أحرمت بغير إذنه؛ فإن كان إحرامها بحجّة الإسلام أو كان تطوّعاً فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها عندنا، وإن كان تطوّعاً بغير إذنه فلا ينعقد عندنا إحرامها ولا تسقط نفقتها، وعند المخالف إذا أحرمت بغير إذنه فلا نفقة لها، لأنّه إذا كان تطوّعاً فحقّه واجب، وهو مقدّم على التطوُّع، وإن كان واجباً فحقّه أسبق، والحجّ على التراخي فلا نفقة.

الثالثة: أحرمت وحدها بإذنه، فعندنا لها النفقة، وبه قال قوم، وقال آخرون: لا نفقة لأنها سافرت وحدها، فكل موضع قلنا: لا نفقة لها، فلا فرق بين أن يكون ما لها فيه عذر وما لا عذر لها فيه، كما لو تعذّر تسليم المبيع للبائع.

فأتما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل مثل الحجّ: إن اعتكقت بإذنه وهو معها، فالنفقة لها، وإن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصحّ اعتكافها ولا تسقط نفقتها، وعندهم يصحّ الاعتكاف وتسقط النفقة لأنها ناشزة، وإن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا، وقال بعضهم: لانفقة لها.

وأمّا الصوم فضربان: تطوُّع وواجب.

فإن كان تُطوعاً فله منعها منه، لأنَّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: لا تصوم المرأة تطوّعاً إلّا بإذنه إذا كان زوجها حاضراً، فإن صامت نظرت: فإن طالبها بالفطر فأفطرت فلا كلام، وإن امتنعت كان نشوزاً وتسقط نفقتها، وقال بعضهم: لا تسقط لأنها ما خرجت عن قبضه.

وإن كان واجباً فعلى ضربين: نذراً وشرعاً.

فإن كان نذراً لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يكون في الذمّة أو متعلّقاً بزمان، فإن كان في الذمّة فلا فصل بين أن يكون بإذنه أو بغير إذنه فله منعها لأنه على التراخي عندهم، وإن كان معيّناً بزمان نظرت: فإن كان بغير إذنه فله منعها أيضاً لأنّه تعيّن عليها من جهتها بغير إذنه، وإن كان بإذنه فليس له المنع لأنّه تعيّن عليها بإذنه.

فأمّا إن كان شرعيّاً نظرت: فإن كان في شهر رمضان فليس له منعها، لأنّ هذا يقع مستثنى بعقد النكاح، لأنّ عقد النكاح يعمّ كلّ الأزمان إلّا ما وقع مستثنى وهو زمان العبادات وزمان الأكل، فأمّا قضاء رمضان فله منعها منه إن لم يضق الوقت لأنّه على التراخي، فإن ضاق الوقت وهو أن يبقى إلى رمضان السنة القابلة بقدر ما عليها من الصيام، لم يكن له منعها، لأنّه متى أخّرته عن وقته كان عليها القضاء والكفّارة، وقد مضى الكلام فيه، هذا إذا نذرت صوماً بعد عقد النّكاح،

وأتما إن وجب عليها الصيام بالنذر ثمّ تزوّج بها، فإن كان النذر صوماً في الذمّة كان له منعها منه، لأنّ حقّها على الفور وما في ذمّتها على التراخي، وإن كان النذر زماناً بعينه لم يكن له منعها لأنّ هذا الزمان قد استحقّ عليها قبل عقد النكاح، فإذا وقع العقد وقع ذلك الزمان مُستثنى بأصل العقد، فلهذا لم يكن له منعها منه.

وأتنا الصلاة فليس له منعها منها لأنها عبادة تعلقت بزمان بعينه، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت، وليس له منعها منها، لأنه يفوّتها فضيلة أوّل الوقت، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها، وإن كان قضاء أو نذراً كالصوم في الذمّة سواء، وصوم الكفّارات لا يكون أبداً إلّا في الذمّة فهو كالنذر في الذمّة.

إذا تزوَّج امرأة لم تخل من أحد أمرين: إمَّا أن تكون حرَّة أو أمة.

فإن كانت حرّة فلها أن تمنع نفسها حتّى تقبض المهر، فإذا قبضت فلا نفقة لها حتّى تُمكّن من الاستمتاع الكامل، فإذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل وجبت النفقة، وإن نشزت سقطت نفقتها بلا خلاف إلّا الحكم فإنّه لا يُسقط نفقتها.

وأتما إذا كانت أمّةً فلسيّدها المنع حتّى يقبض المهر، فإذا قبضه وجب التسليم، فإذا سلّم فهو بالخيار بين أن يمكّن منها التمكين الكامل، وبين أن لا يمكّن، وله أن يرسلها ليلاً ويمسكها عنه نهاراً للخدمة، لأنّ السيّد يملك من أمته

منفعتين استخداماً واستمتاعاً، فإذا عقد على إحداهما كان له استيفاء الأخرى، كما لو آجرها من ذي محرم لها أو أمراةٍ ثقةٍ، فله أن يمسكها للاستمتاع ليلاً ويرسلها للخدمة نهاراً.

فإذا ثبت ذلك نظرت: فإن أطلقها إليه ومكّنه من الاستمتاع الكامل وجبت النفقة كالحُرّة سواء، اعتباراً بحال الزوج موسراً كان أو معسراً أو متوسّطاً.

فأمّا الخدمة؛ فلا يحب إخدامها عندنا، لأنّ العرف أن تخدم الأمة نفسها، وتخدم مولاها، فلا يجب على مولاها إخدامها، وقال بعضهم: يجب، لأنّ منهم من لها المنزلة والفضل، وليس بشيء لأنّ فضيلتها إنّما هو للسيّد، فإن أراد استخدامها لم يكن لها الامتناع.

فأمّا إن مكّنته ليلاً وأمسكها عنه نهاراً فلا نفقة لها، لأنّ النفقة بالتمكين الكامل، وليس هذا بحاصل، ألا ترى أنّ الحرّة إذا قالت: أنا أسلّم نفسي ليلاً وأنصرف إلى بيتى نهاراً، فلا نفقة لها؟

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل الزفاف أو بعده، فإن كان قبل الزفاف وقبل تسليم نفسها إليه فإنّما يتصوَّر الخلاف في قبض المهر، وأمّا النفقة فلا لأنّها ما وجبت لعدم التمكين.

فإذا قال: قد قبضت المهر، وأنكرت، فالقول قولها، لأنَّ الأصل أنّها ما قبضت، كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع، هذا بلا خلاف.

وإن كان الخلاف بعد أن أسلمت نفسها وحصلت في منزله وتحت قبضه، فإنّه يتصوّر هاهنا اختلافهما في الأمرين جميعاً، فإذا اختلفا فالقول قولُها فيهما عند بعضهم، وقال بعضهم: القول قول الزوج، لأنّ الظاهر يشهد له، فإنّ العرف أنّها ما سلّمت نفسها حتى قبضت المهر، وبهذا تشهد روايات أصحابنا.

فلو غاب عنها ثمَّ عاد وادَّعي أنَّه كان خلَّف لها نفقة كان عليه البيّنة، وإلَّا عليها اليمين بلا خلاف.

فمن قال القول قولها قال: إن كان الاختلاف في قبض المهر نظرت: فإن كانت الزوجة حرّة فلا خلاف بينهم أنَّ القول قولها، إلّا أن يقيم الزوج البيّنة بقبضها، وإن كانت الزوجة أمةً فالخلاف بينه وبين سيّدها دونها، ويكون القول قوله لأنَّ المهر له دونها فالسيّد في المهر كالحرّة فيه.

وإن كان الخلاف في قبض النفقة، فإن كانت حرّة فالخلاف معها، لأنَّ النفقة المنفقة لها كالصداق، وإن كانت أمةً فالخلاف معها أيضاً دون سيّدها، لأنَّ النفقة لها دون سيّدها وما كان حقّاً لها فلا مدخل لسيّدها فيه، وكذلك لو أصابت بزوجها عيباً كالجنون والجُذام والبرص كان لها الخيار في فسخ النكاح دون سيّدها عندهم، لأنّه حقّ لها، هذا إذا اختلفا في أصل النفقة.

فأمّا إذا اختلفا في قدرها فقالت: كنت طول هذه المدّة موسراً فأعطيتني نفقة المعسر وقد بقي عليك مدُّ عن كلّ يوم ما أقبضتنيه، فقال: ما زلت معسراً وقد قبضت جميع نفقتك، فهذا اختلاف في حقّ وجب عليه لم يقبض بدله مالاً، فالقول قوله مع يمينه، لأنّ الأصل أنّه لامال له والحقّ ما يجب عليه في مقابلة مال قبضه، فوجب أن يكون القول قوله ولا شيء لها.

إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما نظرت: فإن أسلمت الزوجة لم تخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، وإن كان إسلامها بعد الدخول لم يسقط المهر، ووقف النكاح على انقضاء العدّة، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدّة كانا على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة تبيتًا أنّ الفسخ وقع باختلاف الدين.

وأمّا النفقة فلها عليه ما لم تنقض عدّتها لأنّها زوجة مسلمة، فإذا كان لها النفقة وهي مشركة فبأن تكون لها وهي مسلمة أُولى.

فإذا تبت أنَّ لها النفقة، فإن أسلم قبل انقضاء العدّة فلها النفقة لما مضى، وإن أسلم بعد انقضائها انفسخ النكاح، وكان لها النفقة مدّة العدّة لأنها محسوبة عليه،

وهكذا الحكم إذا كانا كتابيّين فأسلمت هي، لأنّها مسلمة تحت كافر.

فأمّا إذا أسلم الزوج وكانا مجوسيّين أو وثنيّين لم يخلُ أيضاً من أحد أمرين: إمّا أن يسلم قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وعليه نصف المهر لأنّ الفسخ جاء من قبله قبل الدخول، وإن كان إسلامه بعد الدخول فالمهر بحاله ووقف النكاح على انقضاء العدّة، فإن أسلمت قبل انقضائها فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة تبيتًا أنّ الفسخ وقع بإسلامه.

فإذا ثبت هذا فمتى أسلم وأقامت على الشرك فلا نفقة لها عليه، لأنَّ التحريم وإن جاء من قبله فإنّ استدامته من جهتها، لأنّه يمكنها تلافيه بأن تسلم فإذا لم تَفعل كان التفريط من جهتها، فلهذا لا نفقة لها.

فإذا تقرّر أنّه لا نفقة لها ما دامت على الشرك نظرت: فإن لم تسلم حتى انقضت عدَّتها فلا شيء لها من النفقة، وإن أسلمت قبل انقضاء عدَّتها كان لها النفقة في المستأنف، لاُنهما اجتمعا على النكاح، وهل لها نفقة لما مضى مدّة مقامها على الكفر؟ قال قوم: لها النفقة، وقال آخرون -وهو الصحيح عندنا- أنّه لا نفقة لها، لأنّ مقامها على الشرك أعظم من النشوز وهي مسلمة، فإن الناشز لا تحرم على زوجها وهذه تحرم، ومع هذا فالناشز لا نفقة لها فهذه أولى.

إذا كانا مسلمين فارتدّت الزوجة، فإن كان قبل الدخول سقط مهرها لأنَّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة ولا نفقة لها عليه ما دامت في العدّة، لأنّ الردَّة آكد في بابها من النشوز لما مضم ..

فإن عادت إلى الإسلام بعد انقضاء العدّة فلا شيء لها، وإن كان قبل انقضائها اجتمعا على النكاح ولها النفقة في المستقبل، ولا نفقة لما مضى، ومن قال في المسألة الأولى أنّ لها النفقة، قال هاهنا مثله.

إذا ارتدّت زوجته سقطت نفقتها على ما بينّا، فإن غاب زوجها قبل أن عادت إلى الإسلام ثمّ أسلمت وهو غائب عادت نفقتها، لأنّ علّة سقوطها هي الردّة وقد

زالت، فأمّا إن نشزت امرأته سقطت نفقتها، فإن غاب قبل أن أطاعته وعادت إلى بيته وهو غائب لم تعد نفقتها، حتى تكتب إليه بذلك، ليعود هو أو وكيله بقبضها. والفصل بينهما أنّ علّة سقوط نفقة المرتدّة الردّة، فإذا زالت زالت العلّة، والعلّة في الناشز خروجها عن قبضته وامتناعها عليه، فلا تعود النفقة حتى تعود إلى قبضته أو بأن تُمكّنه ردّها إلى قبضته فلا يفعل، فلهذا لم تعد نفقتها.

إذا تزوّج مشرك وثنيّة أو مجوسيّة فدفع إليها مثلاً نفقة شهر، ثمّ أسلم الزوج بعد الدخول بها وقف النكاح على انقضاء العدّة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت العدّة تبينًا أنّ الفسخ وقع يوم أسلم الزوج، وإذا أسلمت قبل انقضائها اجتمعا على النكاح.

وأمّا النفقة فلا نفقة لها مدّة مقامها على الشرك، لأنّها أسوأ حالاً من الناشز، وأمّا الرجوع فيما عجّله لها من النفقة ينظر فيه: فإن كان سلّم إليها مطلقاً من غير شرط أنّها نفقتها في المستقبل لم يكن له الرجوع، لأنّ الظاهر أنّه تطوّع، فإن كان شرط أنّه نفقتها في المستقبل كان له الرجوع فيها.

وجرمى مجرى من عجّل زكاته إلى فقير فحال الحول وقد هلك ماله، فهل له أن يرجع؟ فينظر فيه: فإن كان قد أطلق لم يرجع، وإن قال: هذه زكاتي عجّلتها؛ رجع، ومنهم من قال: إنّ له أن يرجع وإن دفعه مطلقاً كما لو شرط.

والفصل بينه وبين الزكاة أنّه إذا لم يكن شرط، فإن قال: هذه زكاتي، فالظاهر أنّه دفع إليه ما قد كان وجب عليه، وإن قال صدقتي فالصدقة تنقسم إلى فرض ونفل، فإن كان فرضاً لم يرجع وإن كان تطوّعاً فهي صلة وهبة ليس له الرجوع فيها، فلهذا لم يكن له الرجوع في الزكاة إذا كانت مطلقة بكلّ حال.

وليس كذلك النفقة لأنّه إن كان هذا نفقة فالظاهر أنّها لما يأتي وإنّما سكت حين الدفع، فالقول قوله حين الدفع، كمن دفع إلى رجل مالاً ثمّ اختلفا فقال: هو وديعة، وقال المدفوع إليه: هبة، فالقول قول الدافع، فثبت أنّ له الرجوع بكلّ حال، والّذي يقتضي مذهبنا أنّ له الرجوع بكلّ حال لأنّه إن كان هبةً كان

له الرجوع فيها.

فإذا تقرر هذا فإن أسلمت بعد انقضاء العدّة رجع عليها بجميع ما سلّم إليها بلا إشكال، وإن أسلمت قبل انقضاء العدّة فلها النفقة من حين أسلمت لما يأتي، فله أن يرجع بما قابل مدّة مقامها على الشرك إلى حين أسلمت، ومنهم من قال: ليس له.

إذا تزوّج العبد القنّ والمدبّر والمكاتب فعلى كلّ واحد منهم نفقة زوجته للآية، ويجب عليه ذلك إذا وجد التمكين التامّ منها والتخلية الكاملة، فإن كانت حرّة بأن تسلّم نفسها إليه على الإطلاق، وإن كانت أمةً بأن يؤويها سيّدها معه ليلاً ونهاراً.

فإذا وجد هذا وجبت النفقة كالحرة تحت الحرّ سواء، ولا يلزمه إلّا نفقة المعسر سواءً كانت موسرة أو معسرة حرّةً كانت أو أمةً مُسلمةً كانت أو كافرة، لأنّ الاعتبار بزوجها وزوجها أسوأ حالاً من المعسر، لأنّ المعسر قد يملك شيئاً ويصحّ أن يملك شيئاً بوجه.

وأمّا أين تجب؟ فلا يخلو العبد من أحد أمرين: إمّا أن يكون مكتسباً أوغير مكتسب.

فإن كان مكتسباً فالنفقة في كسبه، ويكون إذن السيّد في التزويج إذناً في تعلّق نفقة الزوجة بكسبه، ثمّ ينظر: فإن كان كسبه وفق ما عليه فلا كلام، وإن كان أكثر كان الفاضل لسيّده، وإن كان دونه أنفق قدر كسبه، وما الّذي يصنع بالتمام؟ يأتي الكلام عليه، هذا إذا كان مكتسباً.

فَأَمّا إِذَا لَم يَكُن مكتسباً فالحكم فيكلّ النفقة هاهنا وفيما ذكرناه واحد، وقال قوم: يتعلّق برقبته لأنّ الوطء في النكاح بمنزلة الجناية، ومنهم من قال: يتعلّق بذمّته لأنّه حقّ ذمّته باختياره من له الحقّ، فكان في ذمّته كالقرض، والأوّل أليق بمذهبنا.

فمن قال: يتعلَّق برقبته، على ما اخترناه قال: إن أمكن أن يُباع منه كلِّ يوم

بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، فإن لم يمكن بيع كلّه -كما قيل في الجناية ووقف ثمنه - يُنفق عليها فيه، وقد انتقل بذلك سيّده عنه إلى سيّد آخر.

ومن قال: يتعلّق بذمّته، قال: قيل لها: زوجك فقير لا مال له فإن اخترت أن تقيمي معه حتّى يجد وإلّا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح، فإنّ العسرة يفسخ بها النكاح عندهم، وعندنا لا يفسخ، غير أنّ هذا يسقط عنّا.

ومتى أراد السيّد أن يسافر به ويستخدمه لم يكن له ذلك، لأنّه يقطعه عن كسبه، ويضرّ به وبزوجته، وإن قال السيّد: أنا أضمن ما عليه، فإن كان كسبه وفق ما عليه فعلى سيّده القيام به لها، وإن كان أكثر من النفقة ضمن قدر النفقة، وكان الفاضل له، وإن كان كسبه دون النفقة لزمه تمام النفقة عندنا، وقال بعضهم: ليس يلزمه ذلك لأنّه إنّما عطّل عليه قدر الكسب فليس عليه أكثر منه.

إذا تزوَّج العبد بحرّةٍ ملك ثلاث تطليقات، وإن تزوّج بأمةٍ ملك تطليقتين عندنا، وقال قوم: يملك طلقتين، فإن طلقها تطليقةً بعد الدخول فلها النفقة لأنها رجعيّة وهي في معنى الزوجات، فإن طلقها أخرى كان مثل ذلك عندنا، فإن طلقها ثالثةً فقد بانت منه، وعند المخالف تبين بالثانية على كلّ حال.

فإذا بانت فإن كانت حائلاً فلا نفقة لها، وإن كانت حاملاً فمن قال: إنّ النفقة لأجل الحمل لها، قال: هي لها عليه، لأنّ العبد ينفق على زوجته، ومن قال: للحمل، قال: لا نفقة عليه، لأنّ العبد لا يجب عليه نفقة ذوي أرحامه، وقد مضى أنّ على مذهبنا أنّ النفقة للحمل، فعلى هذا لا نفقة عليه، وإن قلنا: إنّ عليه النفقة، لعموم الأخبار في أنّ الحامل لها النفقة، كان قويّاً.

فأتما من كأن نصفه حرّاً ونصفه عبداً فنصف كسبه له بما فيه من الحرّية، ونصفه لسيّده بما فيه من الرقّ، ونصف نفقته على نفسه، ونصفها على سيّده، فإذا تزوّج فعليه نفقة زوجته، فيكون ما وجب عليه منها لما فيه من الحرّية في ذمّته، وما وجب عليه منها بما فيه من الرقّ في كسبه.

فعلى هذا فإنَّ عليه بما فيه من الرقّ نصف نفقة المعسر، وبما فيه من الحريّة

ينظر فيه: فإن كان معسراً أنفق نفقة المعسر، وإن كان موسراً بما فيه من الحرية كأن ملك مالاً باكتساب أو غيره، فإنه ينفق بما فيه من الرق نصف نفقة المعسر، وبما فيه من الحرية نصف نفقة الموسر، وقال قوم: ينفق نفقة المعسر على كلّ حال ولو ملك ألف دينار، والأوّل أقوى.

إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه كان على المرأة الصبر إلى أن يوسّع الله تعالى عليه لقوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إلىٰ مَيْسَرَةٍ» وذلك عام ولايفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك، هذا عندنا منصوص.

وقال المخالف: هي بالخيار بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت منه ما اجتمع لها وبين أن يختار الفسخ فيفسخ الحاكم بينهما، وهكذا إذا اعتبرنا بالصداق قبل الدخول، فالإعسار عيث لزوجته الفسخ، وعندنا ليس هذا كذلك على ما قلناه وفيه خلاف.

والكلام في الكسوة مثل الكلام في النفقة، وكذلك الأدم، وعندهم يفسخ به، وعندنا لا يفسخ، فأثنا نفقة الخادم بلا خلاف أنّه لا ينفسخ به.

إذا كان يقدر على نفقتها يوماً بيوم -وهذا الكسب قدر الواجب لها- فلا خيار لها، لأنَّ القدر الواجب قادر عليه، وإن قدر على نفقة يومٍ ويوم لا فلها الخيار، وهذا يسقط عتّا.

فأتما إن كان موسراً بالنفقة، فمنعها مع القدرة، كلّفه الحاكم الإنفاق عليها، فإن لم يفعل أجبره على ذلك، فإن أبى حبسه أبداً حتى ينفق عليها، ولا خيار لها، وإن غاب عنها وهو موسر غيبةً معروفة أو منقطعةً فلا خيار، وإن بقيت بلا نفقة فلا خلاف لأجل الإعسار وهذا غير معلوم.

وتعذّر النفقة يكون لأمرين: أحدهما إعسار عدم، والثاني تعذّر تأخير، مثل أن كان صانعاً لعمل لا يفرغ منه إلّا في كلّ ثلاث، كصنعة التكك وغيرها، ويكون قدر نفقته في الثلاث فإنّه لا خيار لها بلا خلاف، لأنّه ليس عليها كبير

ضرر، ولأنّه غير معسر وإنّما يتأخّر عنها إلى وقت، فإن كان التعذّر لعدم لا يقدر على نفقتها بحال، فلها الخيار عندهم، وهل هو على الفور أوعلى التراخي؟ على قولين: أحدهما يؤجّل ثلاثاً، والثاني لا يؤجّل بل لها الفسخ في الحال.

فمن قال: لها الفسخ في الحال؛ فلا كلام، ومن قال يُمهل ثلاثاً قال: لها أن تبرز في حوائجها مدّة الثهلة، لأنّ النفقة في مقابلة التمكين، فإذا أعوزت كان لها أن تظهر في حوائجها، هذا إذا فعل مرّة أو مرّتين، فإذا تكرّر منه ذلك ثلاث مرّات كلّف الفسخ بكلّ حال.

وأمّا إذا أعسر عن نفقة خادمها لم يكن لها خيار الفسخ بحال.

وأتما إذا أعسر بالصداق لم يخلُ من أحد أمرين: إتما أن يعسر قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول كان لها الخيار عندهم، وقد قلنا: إنّه ليس لها ذلك بحال، وإن كان بعد الدخول عندنا كذلك، ومن قال: لا خيار لها، مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم والثاني لها الخيار.

فمن قال: لأخيار، فلا كلام، ومن قال لها ذلك في موضع قال: إن اختارت الفسخ فذلك، وإن اختارت الثقام معه سقط خيارها، فإن رجعت في الخيار لم يكن ذلك لها لأنّ الصداق لا يجب إلّا دفعةً واحدةً، فإذا رضيت بإعوازه بعد البيّنة سقط خيارها، وليس كذلك النفقة لأنّها تجب يوماً فيوماً فإذا رضيت بإعساره يوماً لم يسقط فيما يجب في يوم آخر،

وإذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان لها الخيار عندهم على ما مضى فإن اختارت فراقه فلا كلام، وإن اختارت الثقام لم يسقّط خيارها مع بقاء إعساره.

إذا تزوَّجت وكان معسراً لا شيء معه مع العلم بحاله، فوجدته على الوجه الذي عرفته كان لها الخيار عندهم، وعندنا لا خيار لها.

إذا تزوّج بامرأة على صداقٍ معلومٍ ستاه لها لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون موسراً أو معسراً.

فإن كان معسراً به كان لها الخيار عندهم، فإن اختارت فراقه فلا كلام وإن

اختارت المُقام معه سقط خيار الفسخ، لكن لها أن تمنع من تسليم نفسها إليه حتى يُسلّم الصداق، لأنّ إسقاط الخيار ليس بالرضا بتسليم نفسها إليه.

وإن كان موسراً بالصداق وقال: لستُ أدفع الصداق، قلنا له: ولا تدفع نفسها، فإن قال كلّ واحد منهما: لستُ أسلّم ما عليّ حتى أتسلّم ما استحقّه، قال قوم: يوقف، وأيّهما سلّم ما عليه أُجبر الآخر على تسليم ما عليه، وقال آخرون: يُجبر الزوج على تسليم المهر، فإذا حصل عند عدلٍ أُجبرت هي على تسليم نفسها، فإذا دخل بها سلّم العدل إليها، وهذا هو الأقوى عندي.

ولا يُمكن أن يُقال: تُجبر على تسليم نفسها أوّلاً، لأنّا متى فعلنا هذا ربّما هلك البدل، ويفارق البيع لأنّا يمكننا أن نحجر عليه في هذا وفي كلّ ما له وهاهنا قبضه هو الإتلاف، فلهذا لم يصحّ هذا.

إذا أعسر بكسوتها لم يكن لها الخيار عندنا مثل ما قلناه في النفقة، ومن قال هناك: لها الخيار، قال هاهنا: الخيار، لأنّه لا يقوّم البدن إلّا بها كالنفقة.

وإن أعسر بالأدم فعندنا مثل ذلك، وقال بعضهم: لها الخيار، وقال آخرون: ليس لها ذلك.

وأتما السكنى فلا خيار لها بلا خلاف، لأنّه غير مقصود في النكاح وإنّما يقصد المهر والنفقة وأنّه يقوّم بدنها بلا سكنى.

المطلّقة ضربان: رجعيّة وبائن، فالرجعيّة لها النفقة لأنّها في معنى الزوجات، وإن كانت بائناً فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا، وقال بعضهم: لها النفقة.

وأتنا النكاح المفسوخ فعلى ضربين: نكاح وقع مفسوخاً، ونكاح وقع صحيحاً ثمّ نُسخ.

فأمّا ما كَان مفسوخاً مثل نكاح الشغار عندنا، وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا وليّ وشاهدين، فلها بالعقد مهر المثل، لأنّها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمّى كالبيع الفاسد، وأمّا النفقة فلا تجب لها، وإن مكّنت من نفسها

التمكين الكامل، لأنها في مقابلة التمكين المستحقّ الواجب عليها، ويفرّق بينهما ولا يقرّان على فرج حرام.

فإذا فرق بينهما لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبله انصرفت ولا شيء لها بوجه، وإن كان بعد الدخول فعليها العدّة من حين فُرّق بينهما في المكان ولها المهر، ويكون مهر المثل عند المخالف لأنه وجب عن نكاح فاسد، وعندنا أنّه إن لم يسمّ فمهر المثل، فإن كان مسمّى لزمه ما سمّى، وأمّا السكنى فلا يجب لها لأنّها لحرمة النكاح ولا نكاح هاهنا، وكذلك لا نفقة لها بعد الفرقة إذا كانت حائلاً، وإن كانت حاملاً فلها النفقة عندنا لعموم الأخبار، ومن قال إنّ النفقة للحمل قال: فهاهنا النفقة لأنه ولده، ومن قال النفقة هاهنا لأنّ النفقة تستند إلى نكاح له حرمة ولا حرمة هاهنا إذا وقع فاسداً.

فأمّا إن وقع صحيحاً ثمّ فسخ بالعيب لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده.

فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر، ولا فرق بين أن يكون العيب موجوداً حال العقد أو حدث بعده، وأمّا إن كان قبله فلها مهر مثلها وسقط المستى عندهم؛ وعندنا يثبت المستى ويكون الحكم في العدّة والسكنى والنفقة على ما فصّلناه في النكاح المفسوخ من أصله.

وإن كان لعيب حدث بعد الدخول، فإنَّ المستى يستقرُّ لها عندنا وعندهم لأنّ الفسخ يستند إلى حال حدوث العيب وحدوثه بعد الوطء، فالوطء حصل في نكاح صحيح، والحكم في السكنى والنفقة على ما فصلناه في النكاح المفسوخ.

وإذا بانت عن نكاح صحيح وكانت حاملاً فلها النفقة لقوله تعالى: « وأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» وقال عليه وآله السلام لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة: لا نفقة إلّا أن تكوني حاملاً، وهل يجب لها أو للحمل؟ على ما

مضى.

وهل تحلُّ لها يوم بيوم أو تصبر حتى تضع؟ قيل فيه قولان: أحدهما يدفع إليها نفقة يوم بيوم، وهو الأقوى عندي، والثاني لا يدفع إليها شيء حتى تضع، فمن قال لا تُعطى شيئاً قال: يُراعى فإن بانت حائلاً فقد أصبت في المنع، وإن بانت حاملاً أعطيت النفقة لما مضى.

ومن قال: يدفع إليها يوماً بيوم -على ما قلناه - قال: أُريت القوابل فإذا شهدنَ بأنها حامل أطلق النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة ثم لها يوماً بيوم حتى يتبيّن أمرها، فإن بانت حائلاً فقد استوفت حقها وإن بانت حائلاً فعليها ردُّ ما أخذت سواء قيل: النفقة للحمل أو لها لأجل الحمل.

إذا قذف زوجته وهي حامل فعليه الحدّ إلّا أن ينفيه باللّعان، فإذا لاعنها ونفى النسب سقط الحدَّ وانتفى النسب وزالت الزوجيّة وحرمت على التأبيد، وهذه أحكام اللّعان، وعليها العدّة، وتنقضي عدَّتها بالوضع، ولا سكنى لها، وعندهم لها ذلك، ولا نفقة لها عندنا وعند بعضهم، سواء قيل إنّ الحمل له النفقة أو لها بسببه، لأنّ الحمل قد انتفى.

فإن أكذب نفسه لحق النسب به ووجب الحدُّ وعادت نفقتها في المستقبل حتى تضع، ولها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها لأتها إنّما انقطعت لانقطاع النسب، فإن عاد النسب عادت النفقة، هذا إذا قذف زوجته ولاعنها.

فأمّا إن طلّقها وأبانها ثمّ ظهر بها حمل فقذفها ونفاه فهل يصحُّ اللّعان على نفي الحمل بعد البينونة؟ قيل فيه قولان: أحدهما يصحّ، وهو الصحيح عندنا، والآخر لا يصحّ.

فمن قال: يصحّ، فنفاه وقع التحريم المؤتد، وسقطت نفقتها لانتفاء الحمل، فإن أكذب نفسه هاهنا عاد النسب وعادت النفقة الّتي قطعها عن نفسه من حين اللّعان إلى حين التكذيب، وهكذا إن وضعته ثمّ أكذب نفسه فعليه نفقتها زمان العدّة وأجرة حضانتها لأنّه قد بان أنّه كان واجباً عليه، وجملته أنّ كلّ ما سقط

باللّعان يعود بإكذاب نفسه.

إذا أبانها بالخلع أوالطلقة الثالثة، فقد قلنا: لانفقة لها، فإن ظهر بها حمل فلها النفقة سواء قيل: إنّ النفقة لها أو للحمل، وعليه أن ينفق يوماً بيوم.

وفي الناس من قال: يصبر حتى تضع، فإن أنفق عليها ثمّ بان أنّها حائل أو أتت بولد لا يمكن أن يكون منه بأن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق رجع عليها بما أنفق وفيهم من قال: لا يرجع.

إذا كان الطلاق رجعيّاً أنفق عليها وإن كانت حائلاً لأتها في معنى الزوجات، فإن ظهرت أمارات الحمل لكنها كانت تحيض وتطهر، وقيل: إنّه حيض أو دم فساد، فإذا أنفق عليها هاهنا على الظاهر فإنّ عدّتها منه بوضع الحمل ولا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن تبين حائلاً أو حاملاً:

فإن بانت حائلاً فإن كانت رجعيّاً فلم تقرّ بثلاث حيض أو كان حيضاً فيطول ويقصر، لم يجعل لها إلاّ الأقصر لأنّه اليقين، ويطرح الشكّ فيقال لها إذا بانت حائلاً: إنّما لك من النفقة مدّة العدّة؛ وهي ثلاثة أقراء؛ أخبرينا عن المدّة الّتي انقضت الأقراء فيها.

فإذا كلَّفت هذا ففيه أربع مسائل:

إحداها: قالت: أنا أعرف العادة في الطهر والحيض وأعرف المدّة وهي كذا وكذا، فالقول قولها، ولها النفقة طول هذه المدّة، وتردّ ما بعد ذلك.

الثانية: قالت: أعرف العادة وهي التقدير أحيض سبعاً فأطهر ثلاثاً وعشرين يوماً ولست أعرف مدّة الانقضاء، قلنا: فلا يضرّنا ذلك، ويرجع إلى العادة فيحسبها، فإذا انقضت ثلاثة أقراء فلك النفقة فيها، وعليك ردّ ما بعدها.

الثالثة: قالت: عادتي تختلف؛ يطول الحيض تارةً ويقصر أخرى وكذلك الطهر غير أنّي لا أعرف الأقراء بأيّ العادتين انقضت، فهاهنا يجعل العدّة على الأقصر لأنّه اليقين ويطرح الشكّ.

الرابعة: قالت: عادتي تختلف ولست أعرف صورة الاختلاف ولا أعرف

مدّة الانقضاء، يجعل عدّتها هاهنا أقلّ ما يمكن أن تنقضي فيه ثلاثة أقراء لأنّه اليقين ويطرح الشكّ.

هذا الكلام إذا بانت حائلاً.

فأمّا إذا بانت حاملًا، فإن أتت به لمدّة يمكن أن يكون منه، فالولد يلحق به والنفقة ثابتة لها إلى حين الوضع، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق قيل فيه قولان:

أحدهما: يلحق به هذه المدّة وقدر العدّة، وهو الصحيح عندنا لأنّ الطلاق رجعيّ، فعلى هذا إنفاقه بحقّ لها ولا يرجع بشيء، وعليه أجرة حضانتها من حين الوضع.

والقول الثاني: لا يلحق به، ويكون منتفياً عنه بلا لعان، ولا تنقضي عدَّتها به عنه لأنَّه لا يمكن أن يكون منه، فعلى هذا تكون عدَّتها بالأقراء.

فيُقال: هذا الولد متن؟ فإن قالت: عن وطء شبهة، نظرت: فإن قالت: وطئني غير الزوج بشبهة، قيل: متى كان الوطء؟ فإن قالت: بعد انقضاء الأقراء، قلنا: فلك النفقة إلى حين انقضائها وعليك ردّ الفضل، وإن قالت: الوطء بعد مضيّ قُرءين، قلنا: فلك نفقة القُرءين ولا شيء لك لمدّة الحمل وعليك أن تأتي بالقُرء الثالث بعد الوضع ولك نفقته.

فإن قالت: الوطء عقيب الطلاق، قلنا: فعدّتك منه ثلاثة أقراء بعد الوضع فلا نفقة لك مدّة الحمل فعليك ردّها ولك النفقة مدّة الأقراء بعد الوضع.

هذا إذا كان الواطئ غير الزوج.

فأمّا إن قالت: الزوج هو الواطئ وطئني في العدّة، أو قالت: راجعني، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف قلنا لها: عليك أن تُبيّني متى وطئت؟

فإن قالت: وُطئت بعد انقضاء العدّة، فقد اعترفت بأنّ العدّة ثلاثة أقراء متصلة بالطلاق، قلنا: فقد ثبت لها النفقة هذه المدّة، وعليها ردُّ ما بعدها، وإن قالت وُطئت عُقيب الطلاق، قلنا له: فالأقراء بعد الوضع فلها النفقة مدّة الأقراء

وتردُّ ما أنفق عليها حال الحمل.

وقال بعضهم: إنّ عدّتها تنقضي بالوضع من هذا الحمل، لأنّه ولد يمكن أن يكون منه فانقضت به عدّتها كولده الّذي ينفيه باللّعان، هذا في حقّها، وأمّا في حقّه فإنَّ عدّتها تنقضي في أقلّ ما يمكن أن يمضي فيه ثلاثة أقراء لأنّه اليقين فلا يجب عليه نفقة أكثر من ذلك، فقبلنا قولها في حقّها وأنّها بعد في العدّة، ولم يُقبل قولها في وجوب النفقة عليه، وهذا هو الأقوى.

وقد ثبت أنّه إذا طلّقها طلاقاً بائناً فإن كانت حائلاً فلا نفقة لها، وإن كانت حاملاً فلها النفقة، ولمن تجب النفقة؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: النفقة لها لأجل الحمل، وهو أصحّهما عند المخالف.

والثاني: النفقة للحمل، وهو أقواهما عندي، بدليل أنّها لو كانت حائلاً لا نفقة لها، وإذا كانت حاملاً وجبت النفقة، فلمّا وجبت بوجوده وسقطت بعدمه، ثبت أنّ النفقة له كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة، فإذا زالت الزوجيّة فلا نفقة لها، فكانت النفقة لأجل الزوجيّة.

ولأنّه لتما كانت النفقة له إذا كان منفصلاً فكذلك إذا كان متصلاً، ولأنّ أصحابنا رووا أنّه ينفق عليها من مال الحمل، فدلَّ على أنّه لا يجب لها.

ومن خالف قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها، ولمّا كانت نفقتها مقدّرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره، ونفقة الأقارب غير مقدّرة، دلّ على أنّه لها، لأنّ نفقة الأقارب على الكفاية.

وأيضاً فلو كان لأجل الحمل لوجبت على الجدّ كما لو كان منفصلاً، فلمّا ثبت أنّها لا تجب عليه ثبت ما قلناه.

وأيضاً فلو كانت نفقة الولد لوجب أن يسقط بيسار الولد، وهو إذا ورث أو أوصى له بشيء فقبله أبوه، فلتا لم تسقط بيساره ثبت أنها ليست نفقة الولد.

وعندنا تسقط بيساره، ويقتضي المذهب أنّها تجب على الجدّ فيخالف في جميع ما قالوه وفائدة الخلاف أشياء:

منها إذا تزوّج حرّ بأمة فأبانها وهي حامل، فمن قال: للحمل، لم تجب على والده بل تجب على سيّده وهو سيّد الأمة، ومن قال: لها لأجله، كانت على زوجها.

ومنها إذا تزوّج عبد بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال: النفقة للحمل، كان على سيّد الولد دون والده، لأنّ العبد لايجب عليه نفقة أقاربه، ومن قال: لها لأجله، قال: النفقة عليه في كسبه.

ومنها إذا تزوّج عبد بحرّةٍ فأبانها وكانت حاملاً فمن قال: النفقة للحمل، قال: تجب على الزوجة لأنّه ولد حرّة وأبوه مملوك، ومن قال: لا يكون في كسبه.

ومنها إذا كان النكاح فاسداً والزوج حرَّ، فمن قال لها قال: لا نفقة، لأنّ النفقة لمن كانت معتدّة عن نكاح له حرمة، ولا حرمة له، ومن قال: للحمل، فعليه النفقة لأنّها نفقة ولده، ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد في لحوق النسب وثبوته.

فصل: في النفقة على الأقارب:

الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب الولد، لقوله تعالى: «وَلاَتَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ» يعني خشية الفقر، فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر، وقال تعالى: «لا تُضارَّ والدهُ بوَلَدِها ولا مولودُ لَهُ بِوَلَدِهِ» فمنع من الاضرار به، وقال تعالى: «فإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» وأراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنّه أوجب الأجرة بشرط الرضاع، وهذ صفة المطلقة؛ لأنّ الزوجة لا تستى بذلك.

وروي أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال له: معي دينار فقال: أنفقه على نفسك، قال: معي آخر، قال: أنفقه على ولدك، فأمره بالإنفاق على الولد، وحديث هند يدلّ على ذلك لأنّه قال لها: خُذي ما يكفيكِ وولدكِ

# كتاب النفقات

بالمعروف.

فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين: في صفة الولد الّذي يستحقّ النفقة، وصفة الوالد الّذي يجب عليه الإنفاق.

فأمّا صفة الولد فأن يكون أوّلاً معسراً ثمّ يكون ناقص الخلق أو ناقص الأحكام أو ناقص الأحكام والخلقة.

فأمّا ناقص الخلقة، فالضرير أو المعضوب الزمن، وأمّا ناقص الأحكام فالولد الصغير لأنّه لا حكم لكلامه، والقلم لا يجري عليه، وأمّا ناقص الأحكام والخلقة معاً فالكبير الضرير المجنون فإنّه ناقص الأمرين معاً، فهذه صفة الولد الذي يجب على والده النفقة عليه.

وأتما صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده، فهو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه، فإذا قدر على ذلك المال في يده أو قدر على كسب فعليه الإنفاق.

وَإِنَّمَا قَلْناً: إِنَّهُ فِي الفَاضِلُ عَن كَفَايَة يومه، لأَنَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله قال للسائل: أَنفقه على نفسك، فقدَّمه على ولده، وقال عليه السلام: إبدأ بنفسك ثمَّ بمن تعول.

وإنّما قلنا: إنّه إذا كان قادراً على الكسب يلزمه أن يكتسب ويُنفق عليه، هو أنّ القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده، لما روي أنّ رجلين أتيا النبيّ صلّى الله عليه وآله فسألاه من الصدقة، فقال: أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لا حظّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب، فأجراه مجرى الغنيّ في المنع من أخذ الزكاة.

فإذا ثبت من يجب له وعليه، فالكلام بعد هذا في الترتيب، وجملته أنَّ نفقته على والده إن كان موسراً، وإن لم يكن له والد أو كان وكان معسراً فعلى جدّه، فإن لم يكن جدًّ أو كان معسراً فعلى أبي الجدّ، وعلى هذا أبداً، وقال بعضهم: لا يجب على الجدّ.

فإن لم يكن له أب ولا جدُّ، أو كانا وكانا معسرين فنفقته على أتمه، وقال

بعضهم: لا يجب عليها.

و كلّ جدَّةٍ وإن علت، فكالأمّ إذا لم تكن دونها جدّة، أو كانت لكتها معسرة مثل ما قلناه في الأب، هذا إذا لم يكن من شقّ الأمّ إلّا هؤلاء.

فأمّا إن كان في شقّ الأمّ غير هؤلاء وهو أبو الأمّ، وأمّ أبي الأمّ ومن جرى في هذا المجرى فهم من أهل الإنفاق في الجملة، لأنّ النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الأب عليه حقيقةً أو مجازاً أو من وقع عليه اسم الجدّ حقيقةً أو مجازاً، كالعتق بالملك بلا خلاف، وكالشهادة والقصاص على خلاف فيه، فأمّا ترتيب المستحقّين فالكلام عليه يأتي.

إذا كان له أب وأم فالنفقة على الأب دون الأم، فإن كان له أمَّ وجدُّ أبو أب وإن علا فالنفقة على الأمّ الثلث وقال بعضهم: النفقة بينهما على الأمّ الثلث وعلى الجدّ الثلثان كالميراث عنده.

فإذا اجتمع أبو أمّ وأمّ أمّ فهما سواء، لأنّهما تساويا في الدرجة، وكذلك إذا كان له أمّ أمّ أمّ وأبو أمّ أمّ فهما سواء.

فإن اجتمع أمّ أمّ وأمّ أبٍ، أو أبو أمّ وأمّ أبٍ فهما سواء عندنا لتساويهما في الدرجة، وقال بعضهم: أمّ الأب أولى، لأنها تدلي بعصبته.

وجملته: أنَّه متى اجتمع اثنان يُنفق كلُّ واحد منهما إذا تفرّد، لم يخلُ من ثلاثة أحوال: إمّا أن يكونا من قبل الأب أو من قبل الأمّ أو منهما.

فإن كانا من قبل الأب نظرت: فإن اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبداً على درجة ولابد أن يكون أحدهما أقرب والأقرب أولى.

وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أمّ أب وأبي أبِ فالعصبة أولى، فإن كان الّذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، ولو بعد بمائة درجة، وعندنا أنّ الأقرب أولى.

وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبته، فإن كانا على درجة واحدة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن

أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلى بعصبة، مثل أمّ أمّ أبٍّ وأمّ أبي أبي أبٍ فهما سواء عندنا، وقال بعضهم: من يدلى بعصبته أولى.

فإن كانا من قبل الأم معاً نظرت: فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكراً وأنثى لأنّ الكلّ من ذوى الأرحام.

وإن كانا من الشقين معاً، فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وإن بعد، وعندنا هما سواء والأقرب أولى.

وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة، فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، مثل أمّ أمّ، وأمّ أمّ أب، فإن كان أحدهما يدلي بعصبته فإن كانا على درجة واحدة مثل أمّ أمّ وأمّ أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم: أمّ الأب أولى، وإن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أمّ وأمّ أب أو أمّ أبي أب فالأقرب أولى، هذا إذا لم يكن للولد مال، فأمّا إذا كان له مال فنفقتهم من أموالهم، ولا تجب نفقتهم على الغير.

وأتنا وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن يُنفق على والده في الجملة لقوله تعالى: «وصاحبهما في الدّنيا معروفاً» ولقوله عليه السلام: أنفقه على والدك، في الخبر الّذي تقدّم.

وروى محمّد بن المنكدر عن جابر قال: جاء رجل إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله فقال: يارسول الله إنّ لي مالاً وعيالاً ولأبي مال وعيال ويريد أن يأخذ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.

وروي أن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: إنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه.

ورُوي عنه عليه السلام: إنَّ أولادكم هبة من الله لكم «يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذّكور» وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها.

فإذا ثبت هذا فعليه أن ينفق على والده وعلى جدّه وإن علا، وقال بعضهم: لا

يُنفق على جدّه، وعليه أن ينفق على أمّه وأمّهاتها، وإن علون، وقال بعضهم: لا يجب عليه أن يُنفق على أمّه.

فإذا ثبت فالكلام في صفة من يجب له وعليه، فأتما من يجب عليه، فإنها تجب في الفاضل عن قوت يومه وليلته، وصفة من يجب له فأن يكون فقيراً ناقص الأحكام أوالخلقة أو هما.

فناقص الأحكام والخلقة ((الجنون والزمانة)) وهما: أن يكون مجنوناً زمناً، فمتى حصلت هذه الصفة وجبت نفقته على ولده، وإن كان كامل الأحكام والخلقة معاً لكنه فقير قيل فيه قولان: قال قوم: لا يُنفق، والثاني يجب عليه أن يُنفق وهو الصحيح عندنا.

وأتما الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسراً قال قوم: يجب عليه نفقته، وهو الأقوى عندي، وقال آخرون: لا يجب.

فأمّا إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الأحكام أوالخلقة معسراً كان أو موسراً، وقال بعضهم: إن كان معسراً ناقص الأحكام والخلقة، فعليه أن يعقه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله: «وصاحبهما في الدنيا معروفاً» وإن كان معسراً كامل الأحكام والخلقة؛ قال بعضهم: يجب عليه إعفافه، وقال آخرون: لا يجب.

إذا كان موسراً وأبواه معسرين، فإن كان معه ما يُنفق عليهما فعليه ذلك وإن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما؛ قال بعضهم: الأمّ أولى لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله للسائل «أمّك» ثلاث مرّات، وقال في الرابعة «أباك» ولأنّهما تساويا في الدرجة، ولها مزيّة الحضانة والحمل والوضع.

وقال آخرون: الأب أولى لأنه انفرد بالتعصيب، وقال قوم: هما سواء، وهوالصحيح عندنا، فيكون الفاضل بينهما.

إن كان موسراً وله أب وابن معسرين، فإن فضل ما يكفيهما أنفق عليهما، وإن لم يفضل إلّا ما يكفي أحدهما، فإن كان الابن ناقص الأحكام والخلقة ولا

حركة له لتحصيل شيء كان أحقّ من الأب، لأنّ الأب يحتال، وهذا الطفل لا حيلة له.

فإن كان الابن مراهقاً كامل الخلقة ناقص الأحكام، والأب كامل الأحكام ناقص الخلقة، قال قوم: الولد أحق به، لأنّ نفقته تثبت بالنص ونفقة الأب بالاجتهاد، وقال آخرون: الأب أحق بها لأنّ حرمته أقوى، بدلالة أنّه لا يُقاد به ويقوى في نفسي أنّهما سواء.

وإن كان موسراً وله أبُ وجدُّ أبو أبِ معسرين، أو ابن وابن ابن معسرين، فإن فضل ما يكفي واحداً منهم قال قوم: فإن فضل ما يكفي واحداً منهم قال قوم: الابن أولى من ابن الابن لأنه أقرب، وهكذا الأب والجدّ، وهو الصحيح عندي، وقال آخرون: هما سواء.

فأتما إذا كان معسراً وله ابن وأب موسران، قال قوم: نفقته على أبيه دون ابنه لأنه إنفاق على ولد، وقال آخرون: هما سواء لأنهما تساويا في القرابة والتعصيب والرحم، وهو الصحيح عندي.

إذا كان موسراً وله زوجة ومن ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته، فإن فضل ما يكفي الكلّ أنفق على الكلّ، وإن فضل ما يكفي أحدهم فالزوجة أحق، لأنّ نفقتها على سبيل المعاوضة، ونفقة ذوي الأرحام مواساة، والمعاوضة أقوى بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها وإعسارها، والوالد إذا كان موسراً لا نفقة له، وتستحقّ مع يسار الزوج وإعساره، والولد لانفقة له على أب معسر.

وجملته أنَّ كلّ سبب يجب به الانفاق من زوجيّة ونسب وملك يمين، فإنّا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبهاً مع اتّفاقه، لأنّ وجوبها بالقرابة والرحم، ويفارق الميراث لأنّه استحقّ بالقرابة والموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة.

نفقة الغير على الغير بحق النسب عندنا مقصورة على الأب وإن علا، والأمّ وإن علت اجتمعا أو انفردا، وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا، فالنفقة تقف على هذين العمودين، وفيه خلاف ذكرناه، وروي في بعض أخبارنا أنّه

ينفق على من يرثه إذا لم يكن غيره وذلك على الاستحباب.

ونفقة الأقارب تجب يوماً بيوم، فإن فات ذلك اليوم قبل الدفع سقطت ونفقة الزوج تُستحق أيضاً يوماً بيوم، فإن مضى الزمان استقرّت لما مضى.

والفصل بينهما أنّ نفقة الزوجات تجب على وجه المعاوضة، ونفقة الأقارب على وجه المواساة.

فإذا ثبت هذا فاستقر عليه نفقتها أوكان لها عليه دين أو وجبت نفقة يومها ونفقة القرابة يومه يقال له: أنفق، فإن أنفق وإلا كلفه السلطان فإن أبى حبسه، فإن أبى عزّره فإن أبى فالحكم فيه في المسألة وفيه إن كان غائباً هارباً سواء.

فالسلطان ينظر فيما عليه وفيما هو ماله الآن، فإن كان من جنس الدين قضاه منه، وإن كان من غير جنسه، فإن كان له عقار وغيره باع عليه غير العقار في دينه، فإن لم يكن له غير العقار باع فيه العقار، وصرف ثمنه إلى ما هو عليه وفيه خلاف.

وإذا كان عليه نفقة زوجةٍ من الطعام والإدام والكسوة وكان له عليها دين من جنس ما لها عليه، فأراد أن يحتسب ما وجب لها عليه بما وجب له عليها لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن تكون موسرة أو معسرة.

فإن كانت موسرة كان ذلك له، لأنَّ من عليه الدين كان له أن يقضي دينه من أيّ أمواله شاء، وهذا له مال في ذمّتها، فوجب أن يملك قضاء دينه منه.

وإن كانت معسرة لم يكن ذلك له، لأنه إنّما يجب قضاء الدين في الفاضل عن قوته، وهذه لا يفضل لها عن قوتها، فليس عليها أن تجعله في الدين، فإذا لم يكن عليها لم يكن له ذلك.

ولاً تها إذا كانت معسرة فعليه أن يؤخّرها إلى اليسار، وإذا وجب الإنظار كان بمنزلة الدين المؤجّل، ومن له دين إلى أجل ووجب عليه دين حال لم يكن له جعل الحال عليه بالمؤجل به.

ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه، شريفة كانت أو

مشروفة موسرة كانت أو معسرة، دنيئة كانت أو نبيلة، وفيه خلاف.

إذا ثبت أنّها لا تجبر على ذلك فإن تطوّعت به كُره له منعها منه، لأنّها أشفق عليه وأحنا وأرفق، وتدرّ عليه ما لا تدرّ عليه غيرها ويستمرئ لبنها ما لا يستمرئ لبن غيرها، وقال بعضهم: له منعها منه لأنّ له منعها من كلّ ما يشغلها عنه وأثّر في الاستمتاع بها من وطء ولمس ونظر إلّا في أوقات العبادات، وهو الأقوى عندي.

فأمّا إن امتنعت إلّا بأجرةٍ فاستأجرها لذلك كانت الإجارة باطلة وهكذا إن استأجرها لخدمته.

وإن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلةً وإنّما لم يصحّ أن تؤاجر نفسها من غيره لأنّها عقدت على منافع لا يقدر على إيفائها، فإنّ زوجها قد ملك الاستمتاع بها في كلّ وقت وفي جميع الأزمان إلّا ما وقع مُستثنى بالعقد من أوقات الصيام والصلاة، فإذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان العقد باطلاً.

وإنّما قلنا: أنّها إذا آجرت نفسها من زوجها لم يصحّ، هو أنّه يملك منعها من إيفاء ما وجب عليها بعقد النكاح، وكذلك إيفاء ما وجب عليها بعقد النكاح، وكذلك من استأجر إنساناً شهراً بعينه لم يجز من ذلك الإنسان أن يؤاجر نفسه ذلك الشهر بعينه لا له ولا لغيره، وأتما إن تطوّعت بإرضاعه ورضي زوجها بذلك فلا يلزمه أن يزيد في نفقتها، وقال قوم: عليه ذلك، والأوّل أقوى عندي لأنّه لا دليل عليه.

إذا بانت زوجته منه وله منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه ولا على حضانته إذا كان له دون سبع سنين، لقوله تعالى: «فإن أرضعنَ لكم فآتوهُنَّ أجورَهنَّ» فردَّ الرضاع إليها، وعَلَّق الأجرة بشرطٍ يوجب من جهتها، ما عليها لا يكون لها، وقال تعالى: «وَإِنْ تَعاسَرتُم فَستُوْضَعُ لهُ أُخرىٰ» فلو لا أنَّ لها الامتناع ما وصفها بهذه الصفة.

فَإِذَا ثبت أنَّها بالخيار نظرت: فإن امتنعت عليه، فعليله أن يكتري من تُرضعه

لقوله تعالى: «وَإِن تعاسرتُم فَستُوضع لَهُ أخرىٰ» وإن أجابت إلى إرضاعه وطلبت الأجرة ففيه ثلاث مسائل:

إمّا أن تطلب أجرة المثل ولا يجد غيرها، أو يجد غيرها بهذه الأجرة، وتطلب أكثر، أو تطلب أجرة مثلها ويجد غيرها متطوّعة.

فإن طلبت أجرة مثلها وليس هناك غيرها، أو هناك غيرها بهذه الأجرة فهي أحقّ لقوله تعالى: «فإنْ أرْضَعْن لَكُم فآتوهنَّ أُجورَهنَّ».

فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها والزوج يجد بأجرة المثل، كان له نقله عنها، لقوله تعالى: «وَإِنْ تَعاسرتُم فستُرضِعُ لهُ أُخرىٰ» ولقوله تعالى: «وإن أردتُمْ أن تسترضِعوا أولادَكُم فلا جُناح عَليْكُم إذا سلَّمتُمْ ما آتيتُم بالمعرف، فأباح تعالى نقل الولد عنها إذا سلّم الأجرة بالمعروف ولا موضع يجوز نقله إلى أجرة المثل إلّا إذا طلبت أكثر من أجرة مثلها.

وأمّا إن رضيت بأجرة مثلها، وهو يجد متطوّعة أو بدون هذه الأجرة قال قوم: له ذلك، ومنهم من قال: ليس له ذلك، والأوّل أقوى عندي.

فمن قال: ليس له نقله، سلّم إليها ولها أجرة المثل، ومن قال: له نقله عنها إلى من يتطوّع بذلك، على ما قلناه، نظرت: فإن صدَّقته في أنّه يجد متطوّعة نقله ولا كلام، وإن كذّبته فالقول قوله لأنّها تريد شغل ذمّته بإيجاب الأجرة لها عليه والأصل براءة الذمّة.

# فصل: في أنّ الأبوين أحقّ بالولد:

إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاقٍ أو فسخ أو خلع أو غير ذلك وهناك ولله فتنازعاه فلم يخل الولد من ثلاثة أحوال: إمّاً أن يكون طفلاً لا يميّز أو بالغاً أو طفلاً يميّز ويعقل.

فإن كان طفلاً لا يميّز ولا يعقل، فالأمّ أحقّ به من أبيه تربّيه وتحضنه والنفقة على أبيه، لما روي أنَّ امرأة قالت: يارسول الله إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء،

وثديي له سقاء وحجري له وطاء، وإنَّ أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه متّي، فقال لها النبيّ صلّى الله عليه وآله: أنت أحقّ به ما لم تنكحي.

فإن كان الولد بالغاً رشيداً فلا حقّ لأحد الوالدين فيه، والخيار إليه في المقام عند من شاء منهما، والانتقال عنهما ذكراً كان أو أنثى، غير أنّه يكره للبنت أن تفارق أتمها حتى تتزوج، وقال: بعضهم: ليس لها أن تفارق أتمها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

وأمّا إن كان طفلاً بلغ حدّاً يميّز بين ضرّه ونفعه وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين فما فوقها إلى البلوغ، فالذي رواه أصحابنا؛ أنّه إذا كان ذكراً فالأب أحقّ به وإن كانت أنثى فالأمّ أحقّ بها إلى أن تبلغ ما لم تتزوّج، وقال قوم: يُخيّر بين أبويه فمن اختار شلّم إليه.

وقال آخرون: الأمّ أحقّ به، حتّى يبلغ إن كان ذكراً، وإن كان أنثى حتّى تتزوّج ويدخل بها الزوج.

وقال قوم: إن كانت جارية فأتها أحقّ بها ما لم تتزوّج، وإن كان غلاماً فأته أحقّ به حتى يبلغ حدّاً يأكل ويشرب ويلبس بنفسه، فتكون أحقّ به.

ومن قال بالتخيير قال: لا تخير إلّا بأربع شرائط وهو أن يكونا حرين مسلمين مأمونين مقيمين، فأمّا إن كان أحدهما حرّاً والآخر مملوكاً نظرت: فإن كانت أمّه حرّة فهي أحق به بغير تخيير، وهكذا نقول لأنّه مشغول بخدمة سيّده، وإن كان أبوه حُرّاً والأمّ مملوكة فإن كان الولد حُرّاً فأبوه أحق به، لأنّ أمّه مشغولة بخدمة سيّدها، وإن كان مملوكاً فسيّده أحق به، وإن كان أحدهما مسلماً فالمسلم أحق به عندنا وعند أكثرهم، وقال بعضهم: يخيّر.

وإن كان أحدهما عدلاً والآخر فاسقاً فالعدل أحق به بكل حال، لأنَّ الفاسق ربّما فتنه عن دينه، وإن كان أحدهما مقيماً والآخر مُنتقلاً فلا تخلو المسافة من أحد أمرين: إمّا أن يُقصّر فيها الصلاة أو لا يقصّر، فإن لم يقصّر فالحكم فيها كالإقامة، وإن كان يقصّر فالأب أحقّ به بكلّ حال.

وقال قوم: إن كان المنتقل هو الأب فالأمّ أحقّ به، وإن كانت الأمّ منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلدٍ فهي أحقّ به، وإن انتقلت من بلدٍ إلى قرية فالأب أحقّ به لأنّه في السواد يسقط تعليمه وتخريجه، وهو قويّ.

ومن قال بالتخيير فبلغ حدّ التخيير فخُتر لم يخل من أحد أمرين: إمّا أن يختار أمّه أو أباه.

فإن اختار أتمه نظرت: فإن كان الولد جارية كانت عندها ليلاً ونهاراً ولا يخرج نهاراً لأنّ تأديبها وتخريجها جوف البيت، وإن كان غلاماً فأتمه أحقّ به ليلاً لأنّها تحفظه وتحضنه وأبوه أحقّ به نهاراً ليُخرجه ويؤدّبه ويعلّمه.

وإن اختار أباه فهو أحقّ به ليلاً ونهاراً لأنّه لو كان جارية فلا حاجة بها إلى الخروج، وإن كان غلاماً فعنده يأوي ليلاً ويخرج إليه نهاراً.

ولا يمنع من الاجتماع مع أتمه، لأنّ في ذلك قطع الرحم وذلك لا يجوز، ثمّ ينظر: فإن كان ذكراً ذهب هو إلى أهله وزارها في كلّ أيّام حتى لا ينقطع الرحم بينهما، وإن كان جاريةً فإنّ أتمها تأتيها زائرة لأنّ الجارية لم تخرج، والأمّ قد اعتادت الخروج، وإذا زارتها أتمها فلا تُطيل عندها، بل تُخفف وتنصرف ولا تنبسط في بيتٍ مطلقاً، هذا في حال الصحة.

فأمّاً في حال المرض فأتهما مرض قصده الصحيح فإن كان المريض هو الولد فلا تُمنع أمّه أن تجيئه وتُراعيه وتمرّضه وتقيم عنده، لأنّها أشفق عليه وأحنا وأرأف وأعطف وأرفق من غيرها، وإن مرضت الأمّ فإنَّ ولدها يزورها ويتردّد إليها ذكراً كان أو أنثى.

فأمّا إن مات أحدهما نظرت: فإن مات الولد فإنَّ أمّه تحضره وتجهّزه وتتولّى أمر غسله وتكفينه وإخراجه، فإن ماتت الأمّ فالولد يحضرها ويُجهّزها ويتولّى أمرها من تكفين وغيره، فإذا فرغت الأمّ من تجهيز الإبن لا يجوز أن تتبع الجنازة إلى المقبرة، لأنّ النساء قد نُهين عن زيارة القبور، روى عنه عليه وآله السلام أنّه قال: لعن الله زائرات القبور.

فإذا بلغ سنّ التخيير فكان مجنوناً أو عاقلاً فخبل فأمّه أحقّ به، ويسقط التخيير لأنّه في معنى الطفولة، ومتى اختار أحدهما سلّم إليه، فإذا أراد الآخر بعده حوّل إليه، فإن أراد ردّه إلى الأوّل ردّ وعلى هذا أبداً، لأنّه تخيير إيثار وشهوة، وليس تخيير إلزام وحتم.

إذا تزوَّجت المرأة سقط حقّها من الحضانة وزال التخيير، وإن كان له أمّ أمّ لا زوج لها قامت مقامها، وإن كان لأُمّها زوج هو جدَّ هذا الطفل قامت مقامها، وإن كان أُمّها زوج هو جدَّ هذا الطفل قامت مقامها، وإن كان أُجنبيًا فالأب أحقّ به، وقال الحسن البصري: لا يسقط حقّها بالنكاح.

ومتى طلّقها زوجها عاد حقّها على ما كانت، وقال بعضهم: لا يعود، والأوّل أصحّ عندي، وإذا ثبت أنّه يعود فلا فرق بين أن يكون الطلاق بائناً أو رجعيّاً، وقال بعضهم إن كان بائناً عاد وإن كان رجعيّاً لم يعد، لأنّها في حكم الزوجات، فهو كما لو لم يُطلّقها، وهو الصحيح عندي.

إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسألتان: إحداهما إذا لم يكن معهن رجل، والثانية إذا كان معهن رجل فإذا كان معهن رجل فالكلام في ترتيب الأولى والأحق.

قال قوم: الأمّ أولى ثمّ أمّهاتها ثمّ أمّ الأب وأمّهاتها، ثمّ أمّ الجدّ وأمّهاتها، ثمّ أمّ أبي الجدّ وأمّهاتها، فإن لم تكن فالأخت للأب والأمّ ثمّ الأخت للأب، ثمّ الأخت للأمّ ثمّ الخالة، ثمّ العمّة، وفيه خلاف طويل وشرح على مذهب القوم.

والذي عندي أنَّ الأُمَّ أولى من كلّ واحد، فإن لم تكن فكلّ امرأة كان أولى بميراثها فهي أولى به، فإن اجتمعا في درجة واحدة ولا مزيّة فهو بينهما لقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» وذلك عامًّ في كلّ شيء، وعلى هذا الأخت للأب والأمّ أولى من الأخت للأب ومن الأخت من الأمّ لأنّها تدلي بسببين، فإذا لم تكن فالأخت للأب أولى، وقال بعضهم: الأخت للأمّ أولى، والأوّل أقوى، فإن لم تكن أخت من أبٍ فالأخت للأمّ أولى، والخالة والعمّة عندنا في درجة، وعندهم الخالة مقدّمة، وعندنا إذا اجتمع أقرع بينهما.

فإذا ثبت هذا فالخلاف في ثلاثة مواضع:

فيمن هو أولى بعد أتهات الأمّ؛ الأخوات أو الجدّات؟ فعندي أنّهما سواء، ويقرع بينهما فمن خرج اسمه شُلّم إليه لأنّه لا يمكن قسمته مثل الميراث، وعندهم على قولين.

الثاني: هل الخالة أولى من أمّ الأب فعندهم على قولين، وعندي أنّ أمّ الأب أولى.

والثالث: في الأخت للأب مع الأخت للأمّ عندهم على قولين، وعندي أنّ الأخت من قبل الأب أولى، وإن قلنا أنّهما سواء ويقرع بينهما كان قويّاً، والعمّة مؤخّرة عن هؤلاء كلهنّ، وكلّ موضع قلنا: إنّها أحقّ، فإنّها مع الولد كالأمّ هي أحقّ حتى يبلغ.

فإذا بلغ نظرت: فإن كان ذكراً فالمستحبّ له أن يفارقها، وإن كان أنثى فإن كانت ثنياً فكالذكر، وإن كانت بكراً كره لها مفارقتها حتى تتزوّج ويدخل بها، وكلّ موضع اجتمع اثنان؛ أختان أو خالتان وكان المولود طفلاً لا يعقل أُقرع بينهما فإذا بلغ حدَّ التخيير خيّرناه بينهما.

أمّ الأب لها حقّ الحضانة بوجه، وكذلك أمّ أبي الأمّ لأنّهما ترثان عندنا، وعندهم لا حظّ لهما؛ وفيه خلاف، فأمّا إذا كان هناك رجال ونساء فالأمّ أولى من الأب ومن كلّ أحد على ما بيتّاه ما لم تتزوّج، أو يكون الولد ذكراً ويبلغ سنتين فيكون الأب أولى، فأمّا غير الأب فهي أولى به على كلّ حال.

فإن لم تكن أمّ فالأب أولى من أمّهات الأمّ، وإن علون، وعندهم أمّهات الأمّ وإن علون، وعندهم أمّهات الأمّ وإن علون أولى، فإن لم يكن أحدُ من أمّهات الأمّ فالأب أولى من كلّ من يتقرّب به من الإخوة والأخوات والجدّ والجدّة بلا خلاف.

وإن كان معه من يدلي بالأمّ أخت لأمّ أو خالة وليس معه غيرهما فالأب أولى عندنا، وعندهم على وجهين: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر الأب يسقط بها لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله: الخالة أمّ. وإذا ثبت أنّ الأب أولى منهما، فما دام هو باقياً فهو أولى، ثمّ أمّه وأبوه في درجة، ثمّ جدّه وجدّته في درجة، مثل الميراث عندنا سواء للآية وعلى مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه وفيه خلاف، هذا إذا كان الأب موجوداً.

فأتنا إن كان مفقوداً متيتاً أو هالكاً فعندنا أنّ كلّ من كان أولى بميراثه فهو أولى به أولى بميراثه فهو أولى به فإن تساووا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه سلّم إليه وفيه خلاف.

وكل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أو رق فهو بمنزلة الميت سواء ويكون الجد أولى، فإن كان الأب غائباً انتقلت حضانته إلى الجد، لأن القصد حفظه وصيانته فكان أحق به من غيره، وكل من عدا الأب والجد متن يتقرّب بهما من الذكور، له حظّ في الحضانة عندنا ويقومون مقام الأب والجد إذا كانوا أولى بميراثه، فإن تساووا فالقرعة وفيه خلاف بينهم.

إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرّاً، وإن كان أحدهما حرّاً فهو أحق من المملوك، وإن كان الولد مملوكاً فالأولى لسيّده أن يقره مع أمّه، فإن أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا، ومنهم من قال: ليس له ذلك، ومن لم تكمل فيه الحرّية فهو كالعبد القنّ سواء.

# فصل: في نفقة المماليك:

قد ذكرنا أنّ النفقة تستحقّ بأحد أسبابٍ ثلاثة: زوجيّة وقرابة وملك يمين، وقد مضى الكلام في نفقة الزوجة والأقارب، والكلام هاهنا في نفقة المماليك، وإنّما قلنا: يجب نفقته لإجماع الفرقة على ذلك، ولقوله عليه السلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلّف من العمل ما لايطيق، فأخبر أنّ طعامه وكسوته ونفقته على سيّده لأنّه لا أحد أولى به منه، وهو إجماع لا خلاف فيه.

فإذا ثبت وجوبها لم يخلُ العبد من أحد أمرين: إمّا أن يكون مكتسباً أو غير مكتسب، فإن لم يكن مكتسباً لصغر أو كبر أو زمانةٍ أو مرض فنفقته على سيده، وإن كان مكتسباً فسيده بالخيار إن شاء جعلها في كسبه، وإن شاء أنفق عليه من

عنده، لأن كسبه له وماله له، فإن أنفق عليه من ماله كان له جميع كسبه، وإن جعل بعضه في كسبه فإن كان وفق نفقته فلا كلام وإن زاد عليه كان لسيده الفاضل، وإن كان دون ذلك فعلى السيد إتمامه.

فإذا ثبت الوجوب وكيفيّة الوجوب فالكلام بعده في فصلين: في قدر النفقة وفي جنسها.

فأمّا قدر كفايته في المحرف وهو قوت مثله فيُجعل له، ولا يُنظر إلى النادر في كفاية الناس، فإنّ فيهم من يكفيهم القليل وهو نادر، وفيهم من لا يكفيه إلّا الكثير وهو نادر ولا ينظر إليهما بل يُنظر إلى كفاية مثله في العادة لقوله عليه السلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف.

فأتما جنسها فمن غالب قوت البلد، أيّ قوت كان هو الغالب عليه كان قوت المماليك منه، ولا يُعتبر قوت سيّده، فإنّه قد يكون منعماً لا يرضى بغالب قوت البلد، وهكذا الإسوة بكسوة من غالب كسوة البلد، لا من كسوة سيّده فإنَّ سيّده قد يزيد وينقص على ما قلناه للخبر من قوله بالمعروف.

فإذا ثبت أنّ الذي على السيّد أن يُطعمه من غالب قوت البلد، فإن كان منهم من يلي إصلاح الطعام وتقديمه إليه فالمستحبّ للسيّد أن يدعوه فيُجلسه معه ليأكل معه فإن أبى فلقمة أو لقمتين لما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حرّه ودخانه فليدع فليجلسه معه فإن أبى فليروّع له اللّقمة واللّقمتين -والترويع أن يروّيه من الدسم- والخادم الذي لا يراه فالمستحبّ له أيضاً أن يُطعمه لقمة لأنّه لا يكاد يُخفي عليه ما صنع، والأوّل أشدّ استحباباً.

فأتما الكسوة فمن غالب كسوة البلد أيضاً من كتان أو قطن و غير ذلك للخبر، فإن كان المملوك غلاماً فالكسوة واحدة لا يخص بعضهم بأجود من بعض لأنهم يرادون للخدمة وهم يتساوون فيه، وإن كانت أمّةً فإن كانت للخدمة دون التسرّي فينبغي أن يخصها بالأجود، ويُفرّق

بينها وبين الخادمة لأنّ هذا هو الفرق، ومنهم من قال: لا فرق بينهما.

فأمّا استعمال الغلام فإنّه يكلّفه من العمل ما يُطيق ولا يكلّفه ما لا يُطيق للخبر، ومعناه ما يُطيق الدوام عليه فأمّا ما يقدر عليه يوماً أو يومين ثمّ يعجز عنه في الثالث فليس له ذلك، للخبر.

ومتى تعطّل العبد الكسوب عن الكسب، كانت نفقته على مولاه في غير كسبه، وأمّا ولدها فإذا كان منه فهو حرّ فعليه أن ينفق على ولده، وإن كان من غيره من زوج حرٍّ شرط عليه أو زناً فهو ملكه ويجوز له بيعه وعليه نفقته.

فإن كانً لها ولد طفل يحتاج إلى رضاع وكانت الأمة قتاً فأراد أن يؤجرها للرضاع أو يلزمها الرضاع لغير ولدها نظرت:

فَإِن كَانَ لَبِنَهَا وَفَقَ كَفَايِتِه لَمْ يَكُنَ ذَلَكَ لَهُ، لأَنَّهُ يَضُرُّ بُولَدُهَا فَهُو كَالْكَبِير إذا أراد أن ينقصه بعض قوته لم يكن له.

وإن كان في لبنها فضل على الكفاية كان له أن يسترضعها في الفاضل من لبنها عن ولدها لأنه لا ضرر على ولدها، ويؤجرها ذلك القدر إن أمكن، فإن استغنى ولدها عن اللبن بالطعام كان له أن يستوفي جميع لبنها.

وإن كان ولدها من زوج حُرّ كان حرّاً عندنا، وكان للسيّد أن يمنعها من إرضاعه لأنّها ملكه، وليس يجب عليه إرضاع ولد الغير، وكان على أبيه أن يسترضع له من يُرضعه، فإن أجبرها السيّد لإرضاع ولدها الحُرّ كان له ذلك.

إذا أراد السيد أن يُخارج عبده فأبى العبد لم يُجبر عليه وإن طلب العبد من سيده المخارجة لم يجبر عليه.

والمخارجة: أن يضرب على عبده خراجاً في كلّ يوم شيئاً معلوماً يطلبه من كسبه فإن اتفقا عليه نظرت: فإن كان كسبه يفي بقدر النفقة وقدر الخراج مثل أن يكون كسبه ثلاثة دراهم ونفقته درهماً وخراجه درهمين، فإنّه جائز بذلك، إنّ أبا طيبة حجم رسول الله صلّى الله عليه وآله فأعطاه أجره وسأل مواليه أن يُخفّفوا عنه خراجه، فثبت أنّ الخراج جائز، وما يفضل عن قدر الخراج له أن يتوسّع به

في النفقة .

فأتما إن خارجه ما يُتهم به قالوا: لا تُكلفوا الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، ورُوي ذلك أيضاً عن بعض أصحابه.

## فصل: في نفقة الدوات:

إذا ملك بهيمة فعليه نفقتها، سُواء كانت ممّا يؤكل لحمها أو لا يؤكل لحمها، والطير وغير الطير سواء، لأنَّ لها حرمة.

رُوي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال: إطّلعتُ ليلة أسريَ بي على النار فرأيت امرأة تعذّب فسألت عنها فقيل: إنّها ربطت هرّة ولم تُطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتّى ماتت فعذّبها الله بذلك.

قال صلّى الله عليه وآله: واطّلعت على الجنّة فرأيت امرأة مومسة -يعني زانية - فسألت عنها فقيل: إنّها مرّت بكلبٍ يلهث من العطش فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتّى روي فغفر الله لها.

فإذا ثبت أنّه ينفق عليها لم تخلُ البهيمة من أحد أمرين: إمّا أن تكون في البلد أوالبادية.

فإن كانت في جوف البلد فعليه أن يُنفق عليها بأن يعلفها لأنّه ليس في البلد رعي.

فإن كانت متا يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين أن يعلف أو يذبح أو يبيع، وإن كانت متا لا يؤكل لحمها فهو مخير بين شيئين: بين أن يعلف أو يبيع، فإن امتنع أجبره السلطان على النفقة أو البيع فيبيع منها بقدر علفها، أو يبيع الكلّ.

فأمّا إن كانت في الصحراء فإن كان لها من العلف والكلاً مايقوم بدنها به أطلقها للرعي، وإن أجدبت الارض فلم يبق فيها معتلف، أو كان بها من المعتلف

#### كتاب النفقات

ما لا يكفيها فالحكم فيه على ما فصلناه في الأمة إن كان وفق حاجةٍ لم يتعرّض للبنها، وإن كان أكثر كان له أخذ الفاضل، وإن استغنى ولدها بالعلف كان له أخذه كلّه.

إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به خلافاً لبعض الشذّاذ، فإن أسلم الكافر منهما كان كما لو كان في الأصل مسلماً على ما مضى، وهكذا إذا كان أحد الأبوين مملوكاً فلا حق له في الحضانة، فإن اعتق ثبت حقّه، فتكون أمّه أحق به صغيراً، فإن بلغ سبع سنين وكان ذكراً مميّزاً فالأب أولى به وإن كان أنثى فالأمّ أولى به إلى أن تبلغ.

إذا فسقت الأمّ أو تزوّجت سقطت حضانتها باختيارها، أو قالت: لست أحضنه، فالأب أولى به عندنا، وكذلك إذا فسقت، وقال قوم: الجدَّة أمّ الأمّ أولى.

قد مضى اختلاف الناس في نفقة الزوجة متى تجب، فإنّه قال بعضهم: لا تجب بالعقد إلّا المهر، وهوالصحيح عندنا، وأمّا النفقة فإنّها تجب يوماً بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وقال بعضهم: تجب بالعقد مع المهر ويجب تسليمها يوماً بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع.

وفائدة الخلاف أنّ من قال تجب بالعقد قال: يجوز ضمانه عنه لزوجته عشر سنين أو ما زاد عليه أو أقلّ منه، ومن قال: تجب يوماً بيوم -على ما قلناه - لم يجز إلّا ضمان نفقة يوم واحد صلاة الغداة، لا أنّها الآن وجبت، ولا يصحُّ على هذا أن يضمن نفقة يومين.

ومن قال: تجب بالعقد، فإنَّ تسليمها يوماً بيوم في مقابلة التميكن، فإن امتنعت أتياماً سقطت منها بقدر ما منعت، ومن قال: تجب يوماً بيوم، فوقت وجوبها غداة كلّ يوم يجب تسليمها، ويكون وقت الدخول والتسليم واحداً.

وعلى القولين إذا مضى يوم وهي ممكّنة من الاستمتاع، فإن كانت استوفت

نفقة هذا اليوم فلا كلام وإن لم تكن استوفت استقرت في ذمّته عندنا، وقال بعضهم: تسقط كلما مضى يوم قبل أن تستوفيه إلّا أن يفرض القاضي فتستقر في ذمّته.

إذا رزقت زوجته وأقامت في يده فينفق عليها الطعام والشراب وأنواع المأكولات سنين كان ذلك نفقتها، ولا يلزمها فيما بعد شيء سواء كان ذلك مطلقاً أو مقيداً، وقال بعضهم: إن أنفقه مطلقاً استقرت نفقتها لمضي الوقت ولم تسقط، ولم يكن ما أنفق عليها نفقتها، لأنّ الذي يجب لها الحبّ، وما وافقها على أنّ هذا في مقابلته، وإن كان الإنفاق بشرط أنّ هذا نفقة عليها بدلاً عن الواجب لها، فعلى هذا هذه معاوضة فاسدة، ولكلّ واحد منهما على صاحبه ما وجب له عليه؛ له عليها قيمة ما أنفقه، ولها عليه ما استقر في ذمته.

إذا تزوّج رجل أمةً فأحبلها ثمّ ملكها نظرت: فإن كانت حاملاً ملكها وعتق حملها بالملك، ولم تصر هي أمّ ولد، وإن ملكها بعد الوضع لم تصر أمّ ولد عندهم، وعندنا تصير أمّ ولد، والولد حرّ على كلّ حال.

رُجلُّ فقير لا مال له، وله زوجة فقيرة، وأولاد صغار لا مال لهم، وله ابن غنيُّ فعلى الغنيّ نفقة والده، ونفقة زوجة والده لأنها من نفقة والده ونفقتها تجب على عليه مع إعسار والده، وأمّا ولده الصغار فلا تجب عليه نفقتهم لأنّه لايجب على أبيه فيلزمه التحمّل ولا عليه ابتداءً لأنّهم إخوته ونفقة الأخ لا تجب على أخيه.

فإن كانت بحالها، ولم يكن له ابن موسر لكن له والد موسر، فعلى والده نفقته لأنه ولده وهو فقير، وعليه نفقة زوجته لأن عليه كفاية ولده ولأنها نفقة تلزم ولده مع الإعسار، وعليه فطرتها لأنها بمنزلة النفقة، وعليه أن ينفق على ولد ولده الصغار والفقراء ابتداءً لأنه جد وولد ولده فقير، وعلى الجد أن ينفق على ولد ولده مع إعسار ولده من ابتداء.

رجلً طلّق زوجته طلقةً رجعيّةً ووضعت ثمّ اختلفا فقالت: طلّقتني بعد الوضع وعدَّتي بالأقراء ولي النفقة إلى إنقضائها، وقال: بل قبل الوضع وقد بنيت

بالوضع وانقضت عدَّتك به ولا رجعة لي ولا نفقة، فالقول قولها فيما تعتدُّ به لأنّه إقرار على نفسه في سقوط الرجعة، إقرار على نفسه في سقوط الرجعة، وأمّا النفقة فلها إلى انقضاء الأقراء لأنّهما أجمعا على ثبوتها عقيب الطلاق، واختلفا هل هي مستدامة أم لا، والأصل الدوام حتّى تثبت الانقطاع.

إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فلها نفقة يومها، وعليها ردّ ما زاد على اليوم، وقال بعضهم: إن مات بعد الإقباض لم يكن عليها ردّ شيء، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الإقباض سقط بوفاته والأوّل هو الصحيح عندنا.

إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدّة لم يكن لها أن يستبدل بها غيرها لأنّها لو أتلفتها كان عليها قيمتها، وقال قوم - وهو الصحيح عندنا - أنّ هذا غلط لأنّه إذا أسلم إليها الكسوة فقد ملكتها على الإطلاق تتصرّف فيها كيف شاءت، فإن أهلكتها لم يكن عليه البدل حتى يبلغ الوقت، ومثلها سائر النفقات فإن أهلكتها لم يكن عليه البدل فيه ولا يلزمها قيمتها لأنّها أتلفت ملكها.

إذا تزوّج عبد بحرّةٍ فأولدها، كان ولده حرّاً، ولها الحضانة، وعليها النفقة دونه لأنّ النفقة مع الوجود، وهذا غير واجدٍ، فإن أعتق العبد وأيسر وجب عليه النفقة، وقد مضى أنّ الأمة إذا أصابت بزوجها عيباً يُفسخ النكاح كان الخيار إليها في الفسخ دون سيّدها، فأمّا إن اعتبر بالنفقة فقد قلنا: إنّه لا خيار لها عندنا، وعندهم أنّ الخيار من الفسخ إلى السيّد دونها.

والقصد أنّ العيب نقص يتعلّق بحقها، ويؤثّر في الاستمتاع، فلهذا كان إليها دون سيّدها، وليس كذلك النفقة والصداق لأنّه حقّ يعود إليه بدليل أنّه إذا لم يخرج الزوج كان على السيّد فلهذا كان له الفسخ، فإن بادر السيّد فأعتقها صار الحقّان لها معاً لا حقّ لسيّدها فيه، ويكون بالخيار بين الفسخ بالإعسار وبين الصبر معه.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



فَي النَّجُمِّعُ بَيْنَ الْأَسْتُنَاهِ وَالنَّظَائِرْ

ۗ تَٱلْمِفْتَ الْجُوْقِةِ عَيْنَ بِنَ سِيْغِيْ الْمُحْلِقَ



#### فصل

[النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد] المحرّمات من النساء في النكاح على التأبيد أربعة وأربعون:

الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والعمة والخالة وإن علتا، والأخت وبنت الأخت وإن نزلت، وأم الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم يدخل بها، وبنت الزوجة التي دخل بها وإن نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد على بنتها، وأم جاريته التي وطئها وإن علت، وبنتها وإن نزلت، وزوجة الأب على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل، وزوجة الابن على الأب دخل بها الابن أو لم يدخل، وسرية الأب على الابن. فهذه خمس عشرة.

ويحرم مثلهن من جهة الرضاع، والرضاع المحرّم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع إمرأة أخرى ويكون اللّبن لبن فحل لا لبن دريرة ويكون الرضاع في مدة الحولين، فإن اختلّ شيء من ذلك لم يحصل التحريم. وقال المفيد وسلّار: المحرّم عشر رضعات، والصحيح ما قدّمناه لأنّ الأخبار به أكثر وأعدل رجالاً.

وينضاف إلى ذلك أنّه إذا وطئ الرجل امرأة بشبهة حرم على أبيه وطؤها

بالعقد وبملك اليمين أبداً، ولي في تحريمها على أب الواطئ وفي تحريم بنت هذه الموطوءة وأتها على الواطئ نظر.

والمعقود عليها في العدّة -بائنة كانت أو غير بائنة - تحرم على العاقد أبداً مع دخوله بها سواء كان عالماً بالتحريم أو جاهلاً به وسواء علم بأنّها في عدّة أو لم يعلم، واعتبر سلّار في ذلك أنْ تكون العدّة رجعيّة، وهو خلاف الإجماع، يدلّ على ما اخترناه ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبيءمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً، وإن لم يدخل بها حدّت للجاهل ولم تحلّ للعالم.

وروى في باب الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم أبداً عند الدخول: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام.

والمعقود عليها في العدّة مع علمه بالتحريم تحرم على العاقد أبداً دخل بها أو لم يدخل، ومن تزوّج بامرأة وهو محرم عالماً بتحريم العقد حرمت عليه أبداً دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يكن عالماً بتحريمه جاز له نكاحها بعد الإحرام بعقد مستأنف سواء دخل بها في العقد الأوّل أو لم يدخل، لأنّ الأصل الإباحة، ولم أقف على خبر بتحريمها، وحمله على العدّة قياس.

والخبر في هذا الحكم رُوي مطلقاً من غير تقييد بالدخول، رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثميّ عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام، وعبدالله بن بكير عن أديم بياع الهرويّ عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً، والذي يتزوج المرأة في عدّتها وهو لا يعلم لا تحلّ له أبداً، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات ويتزوّج ثلاث مرّات لا

### كتاب النكاح

تحلّ له أبداً، والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّها حرام عليه لا تحلّ له أبداً - هذا آخر الخبر.

والمطلقة تسع طلقات للعدّة قد تزوّجت فيما بينها زوجين تحرم على الزاني أبداً، والمطلقة تسع طلقات للعدّة قد تزوّجت فيما بينها زوجين تحرم على المطلق أبداً، والتي بانت باللّعان تحرم على الملاعن أبداً، وإذا قذف زوجته وهي صمّاء أو خرساء حرمت عليه أبداً، وإذا لاط الرجل بصبيّ لم يجز له بعد ذلك العقد على أمّ الصبيّ ولا على بنته ولا على أخته وحرمن عليه أبداً، وإذا زنى الرجل بعمّته أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما أبداً وإليه ذهب السيّد المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبوجعفر، والخبر روي في الخالة ولم يتعرّض فيه بالعمّة وهو مع ذلك ضعيف رواه عليّ بن الحسن الطاطري وهو واقفيّ شديد العناد والمعتمد في هذه المسألة الإجماع وإلا فالأصل الإباحة.

وقد ألحق جماعة من أصحابنا بذلك أنّه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز له بعد ذلك العقد على أتها ولا على بنتها أبداً، جاءت به في التهذيب أحاديث صحيحة الإسناد وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة، وذهب السيّد المرتضى وشيخنا المفيد في المقنعة والشيخ أبوجعفر في التبيان وسلّار في الرسالة إلى أنّها لا تحرم.

والحقوا أيضاً أنّه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز لأبيه ولا لابنه العقد عليها ولا وطؤها بملك اليمين بعد ذلك أبداً، وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار، وجاءت به أحاديث ضعيفة الأسانيد وذهب سيدنا المرتضى وشيخنا المفيد إلى أنّها لا تحرم.

والحقوا أيضاً أنّه إذا قبّل الأب أو الابن جارية بشهوة أو نظراً منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه أنّها تحرم بعد ذلك على الأب أو الابن وطؤها أبداً، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار.

وألحقوا أيضاً أنَّه إذا وطئ من لها دون تسع سنين فأفضاها أنَّها يحرم عليه

بعد ذلك وطؤها أبداً، وإليه ذهب الشيخ أبوجعفر في الاستبصار مع جواز إمساكها، وذهب في النهاية في باب ما يستحبّ فعله لمن أراد العقد أو الزفاف إلى أنّه يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً، والذي رواه في هذا الحكم خبر مرسل ومع ذلك في سنده سهل بن زياد وسهل ضعيف روى محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

والصحيح أنها لا تحرم، ويدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم، عن الحارث بن محتد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل افتض جاريته -يعني امرأته فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين؟ قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه.

#### فصل

[المحرّمات من النساء في حال دون حال]

اللّاتي يحرم نكاحهن في حال دون حال أربع وعشرون:

الّتي عقد عليها في العدّة جاهلاً بالتحريم ولم يدخل بها، والّتي عقد عليها في حال الإحرام جاهلاً بالتحريم، والّتي لها زوج، وأخت زوجته ما دامت الزوجة في حباله، وأخت أمته الّتي وطئها ما دامت الموطوعة في تملّكه، وبنت زوجته الّتي لم يدخل بها.

والأمة إذا كان له زوجة حرّة إلّا برضاء الحرّة، فإن عقد عليها بغير رضاء الحرّة فالعقد باطل، فإنّ أمضته الحرّة لم يمض، وبه قال الشيخ في التبيان، وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية: إن أمضت الحرّة العقد مضى.

يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه،

## كتاب النكاح

عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تزوّج الحرّة على حرّة فنكاحه الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمّة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.

وروى عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام: إنّ زوجته إنّ رضيت بفعله لا يفرّق بينهما ويبقيان على النكاح الأوّل، وهذا خبر مرسل، فالعمل بالخبر الأوّل أولى.

والحرة إذا كان له زوجة أمة إلّا أن تعلم الحرّة بذلك وترضى، وبنعت أخ زوجته إلّا برضاء زوجته والثالثة من الإماء زوجته إلّا برضاء زوجته والثالثة من الإماء على الحرّ، والخامسة من الحرائر على الحرّ، والثالثة من الحرائر على العبد، والأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من والخامسة من الإماء على العبد، والأمة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من دوات الحيض، واليهوديّة والنصرانيّة بنكاح الدوام فأمّا نكاح المتعة فجائز، والمجوسيّة والمشركة والناصبيّة دائماً ومتعة، والحائض في القبل حتى تطهر، ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها، وزوجته وأمته المريضتان إذا كان الوطء يضرّ بهما.

#### فصل

[النساء اللّواتي يستحبّ تزويجهنّ]

يستحبّ التزويج بثلاث عشرة امرأة:

البكر، وذات الدِّين، وذات الأُصل الكريم، وكريمة المولد، والولود، والدرماء، والحسنة الشعر، والسمراء العجزاء المربوعة، والطيّبة البيت، والطيّبة ريح الفم، والطيّبة الكلام، والموافقة، والعزيزة في أهلها، والذليلة مع بعلها.

نزهةالناظر

## فصل [النساء اللواتي يُكره نكاحهنّ]

يكره نكاح ست وعشرين امرأة:

العجوز، والحسناء في منبت السوء، والعقيم، والكرديّة، والسوداء إلّا التُّوبيّة، والأمة إلّا مع وجود الطول؛ على ما ذكره الشيخ أبوجعفر في النهاية، وذهب في مسائل الخلاف والتبيان إلى أنّه لا يجوز، وبه قال المفيد في المقنعة وابن إدريس في السرائر، إلّا أنّ المفيد قال: فإن فعل خالف السنّة ولا يفسخ نكاحه.

ويكره أيضاً نكاح سيئة الخُلق، والسليطة، ومن ليست بعفيفة، والصخّابة، والولّاجة، والخرّاجة، والمتبرّجة، والحقود، والمستضعفة من أهل الخلاف، والّتي ليست بسديدة الرأي، والّتي ليست بقانعة، والذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها، وبنت امرأة كانت زوجة أبيه إذا رُزقت البنت بعد مفارقة أبيه لأتها، والّتي قبلته وربّته، فإن كانت قبلته المرّة والمرتين فلا بأس؛ على ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه السلام.

وبنت الله وتبله، والله إذى بأتها أو بنتها على ما تقدّم، والله وكان أبوه قد قبلها تقدّم، والله وكان أبوه أو ابنه، وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان أبوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه، وكذلك الحكم في جارية الابن، وبنت امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بأتها غير أنّه نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه.

فصل [المواضع التي يُكره الجماع فيها] يُكره الجماع فيها] يُكره الجماع في أربعة وثلاثين موضعاً: على الامتلاء، وأوّل ليلة من الشهر إلّا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من

## كتاب النكاح

كلّ شهر، وفي آخر ليلة من كلّ شهر، فقد رُوي أنّ المرأة إذا حملت في هذه اللّيالي الثلاث يُخاف جنون الولد.

وفى محاق الشهر، فقد رُوي أنّه «من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقوط الولد».

وليلة خسوف القمر، ويوم كسوف الشمس وليلته، واللّيلة الّتي يقدّم فيها سفره، واللّيلة الّتي يريد السفر في صبيحتها، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وبعد الظهر. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: لا تجامع امرأتك بعد الظهر، فإنّه إن قُضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الإنسان.

وليلة الأضحى، وفيما بين الأذان والإقامة، وعند الزلازل، وعند الريح السوداء والصفراء والحمراء سواء كانت الريح أو الزلازل ليلاً أو نهاراً، وإذا كان القمر في برج العقرب، والجماع وهو مختضب قبل أنْ يأخذ الحنّاء مأخذه، ورد به خبر صحيح.

والجماع قائماً ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي وجه الشمس إلّا أن يجعل بينه وبينها حائلاً، والجماع على شهوة غير زوجته أو جاريته لأنّه يورث تخنيث الولد المنعقد من تلك النطفة. وفي كتاب من لا يحضره الفقيه: فإنّى أخشى إنْ قضي بينكما ولد أن يكون مختّناً أو مؤنّناً مخبّلاً.

والجماع بعد الاحتلام قبل أن يغتسل أو يتوضّأ وضوء الصلاة، فقد رُوي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنّه قال: إنْ جامع قبل أن يغتسل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه .

وأن يجامع زوجته الحامل قبل أن يتوضّأ للصلاة، وأن يجامع وتراه زوجة له أخرى، وأن يجامع زوجته أو جاريته ويراه صبيّ، فقد روي أنّه يورث الزنا.

والجماع في الدُّبر، وأن يجامع على سقوف البنيان وتحت الأشجار المثمرة وأن يجامع في السفينة.

نزهةالناظر

ويلحق بذلك كراهيّة الكلام في حال الجماع لأنّه يورث خرس الولد إن حملت من ذلك الجماع؛ كذلك روي في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي النهاية أطلقه بأنّه يورث الخرس.

وكراهيّة النظر إلى فرجها في حال الجماع لأنّه يورث عمى الولد؛ كذلك رُوي أيضاً في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي النهاية أطلقه بأنّه يورث العمى. وكراهيّة العزل إلّا عن عشر: الأمة، والمتمتّع بها، والمرضعة، والعقيمة، والمسنّة، والبدويّة، والسليطة، والمجنونة، والمولودة من الزني، والزانية.

## فصل [المواضع الّتي يجب فيها مهر المثل]

يجب مهر المثل على ثمانية:

من تزوّج ولم يسمّ مهراً ودخل بها، ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مهر المثل والقتل أيضاً، ومن افتضّ بكراً بأصبعه ويجب أيضاً مع المهر التعزير، والمسلم إذا تزوّج على مهر لا يحلّ للمسلم تملّكه على أصحّ القولين، وبه قال الشيخ أبوجعفر في مسائل الخلاف ومصنّف الوسيلة وابن إدريس، وقال الشيخ أبوجعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبوالصلاح وسلّار وجماعة من أصحابنا: يكون النكاح باطلاً.

ومن شرط في حال العقد أن لا يكون لها مهر عليه صحّ العقد ولزمه مهر المثل، ومن زنى بصبيّة لم تبلغ تسع سنين، ومن زنى بمجنونة، ومن زنى بقريبة العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم.

فصل [المواضع التي لا يجب فيها المهر] لا يجب المهر في ثمانية مواضع: إذا زوّج الرجل عبده بأمته لم يلزمه المهر بل يستحبّ للسيّد أن يعطي الجارية شيئاً من ماله، وإذا زوّج الرجل أمته مدلّساً لها بالحرّة واختار الزوج الفسخ فسخ ولا مهر عليه، وإذا فسخت المرأة نكاح نفسها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر لها عليه إلّا العنين فإنّ لها عليه نصف الصداق، والخصي فإنّ لها عليه الصداق كملاً دخل الخصي بها أو لم يدخل؛ على ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محتد عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام: إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة؟ فقال: يفرّق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه، ورُوي في باب المهور خبر صحيح يتضمّن أنّه إذا دخل بها يكون لها المهر، وقال ابن إدريس: لا دليل على صحّة هذه الرواية.

روى الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهما عليهما السلام: إنّه يفرّق بينهما، ولم يتعرّض لذكر المهر، وقال ابن بابويه في الرسالة: عليه نصف الصداق.

وإذا دلست المرأة نفسها وبها عيب يرد به النكاح واختار الزوج فسخ نكاحها فسخ ولا مهر عليه، وإذا تزوج الرجل ولم يستم مهراً لها وطلقها قبل الدخول فلا مهر عليه بل يجب عليه أن ينفقها على قدر حاله وحالها، فإن دخل بها كان عليه مهر نسائها، فإن مات قبل الدخول بها فلا مهر لها أيضاً، وهل لها المتعة أم لا؟ الصحيح أنّه تجب لها المتعة، على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالله عليه محمد بن عبدالله عليه السلام: في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها؟ قال: هي بمنزلة المطلقة.

وإذا تزوّج الرجل امرأة على حكمه أو حكمها ومات قبل الدخول بها وقبل أن يحكما لم يكن لها مهر وكان لها المتعة، وإذا تزوّج المريض وستى لها مهراً ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه، وإن مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث، وإذا ارتدّت المرأة قبل الدخول بها انفسخ النكاح بينها

وبين الزوج ولا مهر لها عليه، وروى فى التهذيب فى باب حدود الزنى: أحمد بن محتد، عن البرقي، عن عبدالله ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها؟ قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنّ الحدث كان من قِبَلها، وقال الشيخ في النهاية: ليست له ردّها وله أن يرجع على وليّها بالمهر وليس له فراقها إلّا بالطلاق.

# فصل

[أشياء تُزيل النكاح]

يُزيل النكاح خمسة وعشرون شيئاً:

الطلاق البائن، والموت، واللّعان، والردّة من الرجل عن فطرة قبل الدخول بالمرأة وبعد الدخول بها، والردّة منها من غير فطرة قبل الدخول بها على كلّ حال، والردّة منه بعد الدخول بها ولم يُسْلِم حتّى تنقضي العدّة، والردّة من المرأة قبل الدخول بها سواء كانت عن فطرة أو غير فطرة، وإن كان بعد الدخول بها وأصرّت على الردّة فهي زوجته يرثها ولا ترثه ولا نفقة لها عليه، وإن لم تصرّ ورجعت إلى الإسلام فالنكاح ثابت بينهما.

وفسخ المرأة عقدها أو عقد بنت أختها إذا تزوّج بنت أختها عليها، وبيع العبد أو الأمة أو بيعهما معاً إذا لم يرض المشتري أو البائع إقرارهما على النكاح، وإسلام الزوجة ولم يُسْلِم الرجل حتّى ينقضي عدّتها منه، وإسلام الزوج ولم تُسلم زوجته حتّى تنقضي عدّتها منه إذا كانت غير ذمّيّة فإن كانت ذمّيّة فله إمساكها بالعقد الأوّل ولا ينفسخ النكاح، ومسبي أحد الزوجين، وعتق الأمة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرّاً أو عبداً على أصح القولين، وبه جاء حديث صحيح.

ويملك أحد الزوجين الآخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحلّ له حتّى تعتقه وتتزوّج به، وقذف الرجل زوجته الصمّاء أو الخرساء سواء

## كتاب النكاح

كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحلُّ له بعد ذلك أبداً.

وفسخ الحرّة نكاح نفسها أو نكاح الأمة إذا تزوّج بالأمة عليها واختارت الحرّة الفسخ، وإذا أذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار.

وفسخ الحرّة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الأمة إذا تزوّج بالحرّة وعنده أمة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك، فإن علمت قبل العقد أنّ له زوجة أمة أو رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار، وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهوديّة أو نصرانيّة وتزوّج حرّة مسلمة - رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح: محيّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام.

وفسخ الحرّ نكاح الأمة إذا تزوّج بها ولم يعلم أنّها أمة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضي فلا خيار له، وذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه إذا تزوّج بامرأة على أنّها حرّة فخرجت أمة أنّ العقد باطل.

وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك، وفسخ نكاح التي تزوّج بها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، وفسخ زوجة العنين نكاحه إذا كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد، فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار ولا فسخ، وكذلك إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا خيار لها.

وفسخ زوجة الخصيّ نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد ولا رضيت به بعد العقد، وفسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك، وفسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجِنّة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل، فإنْ حدثت الجِنة به بعد العقد وكان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها وإن لم يعقل أوقات الصلاة فال كانت الجنّة بها قبل أوقات الصلاة كان على وليّه طلاقها منه، وأمّا المجنونة فإنْ كانت الجنّة بها قبل العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ، وإن علم بها قبل العقد أو

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نزهةالناظر

رضي بها بعد العقد فليس له فسخ ، وإن كانت الجنّة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ وإنّما تبين منه بالطلاق.

وفسخ المرأة نكاح من انتمى إلى قبيلة ولم يكن منها، على ما قاله الشيخ أبوجعفر في النهاية، وورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام وقال الشيخ في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، وهو اختيار ابن إدريس، وهو الأصح .

وفسخ الرجل نكاح ثمان، وهي: الرتقاء، والقرناء، والعفلاء، والمفضاة، والمجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعمياء.

وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك العرجاء والمحدودة في الزنا، وبه قال الشيخ المفيد في النهاية إلى أنّ في الشيخ المفيد في النهاية إلى أنّ في العرجاء تردّد دون المحدودة.

م المعالمة على المرازي بالمرازي في المحيد المرازي

للشَّغَ جَمَّالِ ٱلدِّينِ اَبِهُ مَنَصُّور ٱلْحَسَلِ ثِن بَن سِد لَهِ الدِّينِ الدِّينِ الْمِنْ الدِّينِ الْمَ مَن صُور الْحَسَلِ ثِن بَن سِد لَهِ الدَّالِي اللَّهِ مَا الْمُؤْمِدُ الْحُلِي لَيْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ عَلَى الْأَمْلِاقِ وَالْعَالَامِ وَالْعَالَامَةُ عَلَى الْأَمْلِاقِ

٧٢٦ \_ ٦٤٧ ه.ق



# S Little B

#### وفيه فصول:

# الأوّل:

النكاح ثلاثة: الدائم والمنقطع وملك اليمين.

ويفتقر الأول إلى العقد، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله، ولو قيل: زوجت بنتك فلانة من فلان؟ فقال «نعم» كفى في الإيجاب، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة، ولو زوجت المرأة نفسها صحّ، ولا يشترط الوليّ مع البلوغ والرشد ولا الشهود.

ولا يلتفت إلى دعوى الزوجيّة بغير بيّنة أو تصديق، ولو ادّعت أُخت الزوجة زوجيّته حكم لبيّنته إلّا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.

والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلّا بطل العقد.

ويستحبّ أن يتخيّر البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين، والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلاً، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء، وأمرها بمثله، وسؤال الله الولد.

ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أوّل ليلة كلّ شهر -إلّا رمضان-وليلة النصف، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعارياً وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والوطء في الدُّبُر، والعزل عن الحرّة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلاً.

ويحرم الدخول بالمرأة قبل تسع سنين.

ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها، وإلى أهل الذمّة بغير تلذّذ.

# الفصل الثاني: في الأولياء:

إنّما الولاية للأب وإن علا، والوصيّ، والحاكم. فالأب على الصغيرين والمجنونين، ولا خيار بعد زوال الوصفين، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكراً كان أو انثى، والحاكم والوصيّ على المجنون البالغ ذكراً وانثى مع المصلحة، ويقف عقد غيرهم على الإجازة، ويكفي فيها سكوت البكر.

وللمولى الولاية على مملوكه ذكراً وانثى مطلقاً، ولا ولاية للأمّ.

ويستحبّ للبالغة أن تستأذن أباها، وأن توكّل أخاها مع فقده.

وليس للوكيل أن يزوّجها من نفسه بغير إذنها.

ولو زُوج الصغيرين الأبوان توارثا، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع وورّث، وإلّا فلا.

## الفصل الثالث: في المحرّمات:

وهي قسمان: نسب وسبب.

فالنسب: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأُخت وبناتها وإن نزلن،

والعمّة والخالة وإن علتا، وبنات الأخ وإن نزلْن.

وأتما السبب فأمور:

الأوّل: ما يحرم بالمصاهرة:

فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أتها وإن علت، وبنتها وإن نزلت، تحريماً مؤتداً، سواء سبقن على الوطء أو تأخّرن عنه.

وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا، وعلى أولاده وإن نزلوا، ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أتنها أبداً، وبنتها ما دامت الأمّ في عقده، فإن طلّقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت أبداً.

وتحرم أخت الزوجة جمعاً لا عيناً، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلّا مع إذن العبّة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما بطل.

ومن زنا بعتمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبداً، ولو ملك الأُختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعاً، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى.

ويحرم على الحرّ في الدائم ما زاد على أربع حرائر، وفي الإماء ما زاد على أمتين، وله أن يجمع بين حرّتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء، وفي الحرائر ما زاد على حرّتين، وله أن ينكح حرّة وأمتين.

ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو عقد بدونه كان باطلاً، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار، ولو جمعهما في عقد صحّ على الحرة.

ويحرم العقد على ذات البعل، والمعتدّة ما دامت كذلك، ولو تزوّجها في عدّتها جاهلاً بطل العقد، فإن دخل حرمت أبداً والولد له والمهر للمرأة، وتتمّ عدّة الأوّل وتستأنف للثاني، ولو عقد عالماً حرمت أبداً بالعقد.

مسائل:

الأولى: من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أمّ الغلام وأخته وبنته أبداً، ولو سبق عقدهن لم يحرمن.

الثانية: لو دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت أبداً ولم تخرج من حياله.

الثالثة: لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها ولو زنا بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت أبداً.

الرابعة: لو عقد المحرم عالماً بالتحريم حرمت أبداً، ولو كان جاهلاً بطل العقد ولم تحرم.

الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد.

السادسة: لو طلّقت الحرّة ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت عبد، ولو طلّقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجاً غيره وإن كانت تحت حرّ.

السابعة: المطلّقة تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلّق أبداً.

الثامنة: لو طلّق إحدى الأربع رجعيّاً لم يجز أن ينكع بدلها حتى تخرج من العدّة، ويجوز في البائن، ولو عقد ذوالثلاث على اثنين دفعة بطلا، ولو ترتّب بطل الثاني، وكذا الحكم في الأُختين.

#### الثاني: الرضاع:

ويحرم منه ما يحرم بالنسب إذا كان عن نكاح يوماً وليلة، أو ما أنبت اللّحم وشدّ العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع أخرى، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، وفي ولد المرضعة قولان، وأن يكون اللّبن لفحل واحد.

فلو أرضعت امرأتان [صبيين] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو

أرضعت امرأة صبيّين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة.

ومع الشرائط تصير المرضعة أتما وذواللبن أباً وإخوتهما أخوالاً وأعماماً وأولادهما إخوة، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع وأولاد المرضعه ولادة لا رضاعاً.

ولا ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعاً، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.

ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا فالمرضعة، ولو أرضعت الأمّ من الرضاعة الزوجة حرمت ولا تحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب.

ويستحبّ اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

الثالث: اللعان:

ويثبت به التحريم المؤبّد، وكذا قذف الزوج امرأته الصمّاء الخرساء.

الرابع: الكفر:

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة إجماعاً، وفيها قولان، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، ويقف بعده على انقضاء العدّة، إلّا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال، وعدّة المرتدّ عن فطرة عدّة الوفاة، وعن غيرها عدّة الطلاق.

ولو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، وبعده يقف على العدّة، فإن أسلم فيها كان أملك بها، ولو كان الزوجان حربيّين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده

وقف على انقضاء العدّة.

ولو أسلم الزوج الحربتي على أكثر من أربع حربيّات وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم الذميّ وعنده أربع ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ أزيد تخيّر أربعاً وبطل نكاح البواقي.

#### مسائل:

الأولى: لا يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف، ويجوز العكس ويكره تزويج الفاسق.

الثانية: نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهراً لأخرى.

الثالثة: يجوز تزويج الحرّة بالعبد والهاشميّة بغيره والعربيّة بالعجمي وبالعكس، ويجب إجابة المؤمن القادر على النفقة.

# الفصل الرابع: في المتعة:

ويشترط فيها الإيجاب والقبول من أهله، وذكر المهر، ولا بدّ فيه من ذكر الأجل المعيّن، ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان.

ويحرم غير الكتابيّة من الكفّار، والأمة على الحرّة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العبّة والخالة.

ويكره الزانية والبكر من دون إذن الأب.

ولاحد للمهر ولو وهبها المدّة قبل الدخول ثبت نصفه، ولو أخلّت ببعض المدّة أسقط بنسبته، ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه فلا لعان.

ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار، ولا ميراث لها وإن شرط وتعتد بعد الأجل بحيضتين، أو بخمسة وأربعين يوماً، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيّام.

الفصل الخامس: في نكاح الإماء:

ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى، فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته، وثبت لمولى الأمة مهر أمته، ويستقر بالدخول، ولو لم يأذنا فالولد لهما، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو كان أحد الزوجين حرّاً فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقيّة.

ولو تزوّج الحرّ من دون إذن المولى عالماً فهو زان والولد رقّ، ولو كان جاهلاً سقط الحدّ دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيّاً، ولو ادّعت الحريّة فكذلك، وعلى الأب فكّ أولاده، ويلزم المولى دفعهم إليه، ولو عجز سعى في القيمة، ومع عدم الدخول لا مهر.

ولو تزوّجت الحرّة بعبد عالمة فلا مهر والولد رقّ، ومع الجهل حرّ ولاقيمة وعلى العبد المهر يتبع به بعدالعتق مع الدخول .

ولو زنى الحرّ أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها، ولو اشترى جزءاً من زوجته بطل العقد ولم تحلّ بالتحليل على قول، ولو أُعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح.

ويجوز جعل العتق مهراً لمملوكته إذا قدّم العتق أو النكاح على خلاف، وأمّ الولد رقّ لا يجوز بيعها مع وجوده إلّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، ولو عجز سعت.

وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضاً، وكذا العبد، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر، ولو أجاز قبله فله المهر، وبعده للبائع.

وطلاق العبد بيده، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه.

ويحرم لمن زوّج أمته وطئها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله، وليس لأحد الشريكين وطء المشتركة بالملك.

ويجب على مشتري الجارية استبراؤها، ولو أعتقها حل له وطئها بالعقد من غير استبراء، ولا بدّ لغيره من عدّة الحرّة، ولو حلّل أمنه على غيره حلّت له ولو

كان لمملوكه، ولا يحلّ غير المأذون، وينعقد الولد حرّاً.

## الفصل السادس: في العيوب:

وهي أربعة في الرجل: الجنون والخصاء والعنن والجبّ.

وسبعة في المرأة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى، والاقعاد.

ولا فسخ بالمتجدّد بعد العقد في غير العنّة، وفي الجنون المتجدّد قول بالفسخ، والخيار على الفور وليس بطلاق، ولا بدّ من الحاكم في العنّة خاصّة، ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل، وبعده المستّى، ويرجع الزوج على المدلّس، ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلّا في العنّة فيثبت نصفه، وبعده المستى، والقول قول المنكر للعيب.

ويؤجّل الحاكم العتين مع المرافعة سنة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلّا فسخت ولها نصف المهر.

ولو تزوّجها حرّة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلّا مع الدخول، فيرجع على المدلّس، وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.

ولو تزوّجته حرّاً فبان عبداً فلها الفسخ، والمهر بعد الدخول لا قبله.

## الفصل السابع: في المهر:

وهو عوض البضع، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو دخل قُبلاً أو دُبُراً استقر.

ويصح أن يكون عيناً أو ديناً أو منفعة، ولا يتقدّر قلّة وكثرة، ولا بدّ فيه من الوصف أو المشاهدة.

ولو لم يتعيّن صحّ العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، فإن تجاوز ردّ إليها، ومع الطلاق لها المتعة، للموسر بالثوب المرتفع أو

عشرة دنانير، والمتوسّط بخمسة، والفقير بخاتم أو درهم.

ولو تزوّجها بحكم أحدهما صحّ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة.

ولو تزوّجها على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها و سط ذلك، ولو قال «على السنّة» فخمسمائة درهم.

ولو تزوّج الذمّيّان على خمر صحّ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة، ولو تزوّج المسلم عليه قيل يصحّ ويثبت على الدخول مهر المثل، وقيل يبطل العقد، ولو أمهر المدبّر بطل التدبير.

ولو شرط في العقد المحرّم بطل الشرط خاصّة، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم.

والقول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل، ولو ادّعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال.

ولو زوّج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.

## الفصل الثامن: في القسم والنشوز:

للزوجة دائماً ليلة من أربع، وللزوجتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة، ولو وهبته إحداهن وَضَعَ ليلتها حيث شاء، ولو وهبت الضرّة بات عندها.

والواجب المضاجعة ليلاً لا المواقعة، وللحرّة ليلتان، وللأمة والكتابيّة ليلة، وتختص البكر عند الدخول بسبع، والثيّب بثلاث، ويستحب التسوية في الإنفاق.

ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنقّر، وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقّها أو كلّه استمالة له، ويحلّ

قبوله.

ولو كره كلّ منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيّين، فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما.

# الفصل التاسع: في أحكام الأولاد:

يلحق الولد في الدائم مع الدخول، ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدّة الحمل، وهي ستّة أشهر إلى عشرة، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثمّ ولدت لم يلحق به.

والقول ُقوله في عُدم الدخول، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف إلّا باللّعان، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به.

ولو تزوّجت بآخر بعد طلاق الأوّل وأتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل، وإن كان لستّة أشهر فهو للأخير، ولو كان لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأوّل فليس لهما، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء.

ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به، ولا يقبل نفيه بعد ذلك.

ولو وطأها المولى وأجنبتي فالولد للمولى، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز إلحاقه ولا نفيه، بل يستحبّ أن يوصى له بشيء.

ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيّاً.

ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد، فإن كان لها زوج وظنّت خلوّها ردّت عليه بعد العدّة من الثاني، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.

ويستحبّ غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو

الأئتة عليهم السلام والكنية، ولا يكنّى محمداً بأبيالقاسم، وحلق رأسه يوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة، وثقب أذنه، وختانه فيه، ويجب بعد البلوغ، وخفض الجوارى مستحبّ.

ويستحبّ له أن يعقّ عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى بصفات الأضحيّة، ولا يأكل الأبوان منها، ولا يُكسر شيء من عظامها.

وأفضل المراضع الأم، وللحرة الأجرة على الأب، ومع موته من مال الرضيع، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة.

وحد الرضاع حولان، وأقله أحد وعشرون شهراً، والأمّ أحقّ بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرّع وأحق بحضانة الذكر مدّة الرضاع إذا كانت حرّة مسلمة، وبالأنثى إلى سبع سنين، وتسقط الحضانة لو تزوّجت، ولو مات، الأب أو كان مملوكاً أو كافراً فالأمّ أولى.

# الفصل العاشر: في النفقات:

أثنا الزوجة فيجب لها النفقة من الإطعام والكسوة والسكنى، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة وإن كانت ذميّة أو أمة، فان طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل وتقضي مع الفوات.

وأمّا الأقارب، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصّة بشرط الفقر والعجز عن التكسّب، وعلى الأب نفقة الولد، فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا، فإن فقدوا فعلى الأمّ، فإن فقدت فآباؤها.

وأتما المملوك فتجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، وإلاّ أتمّه المولى، ويجب للبهائم، فإن امتنع أجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكّاة أو الإنفاق.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ڟۭڹٷۼڰ۬۞ڷڔؖٷڵٳڝٛٷڟڛؙٙؿؘ؆ۣٮڔڔڷڋٷؽٷڂۼڹڗڰڔۊ ؠۼڔڗؠؙۼؠٞؠٛۿؠڒڣػٷڝٛؾؘؿڮۼڒڗڰڣؾۜٷۿڵڵڔ؞ٷڵڵڰ۠ڵڰ

٧٤٦ \_ ٦٤٧ ه.ق



# SKithikis

وفيه مقاصد:

الأوّل: في أقسامه:

وهي ثلاثة:

الأوّل: في الدائم:

وفيه مطالب:

الأوّل: في آدابه:

يستحبّ النكاح -خصوصاً مع شدّة الطلب، ولو خاف الوقوع في الزنا وجب- واختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين والدعاء والإشهاد والإعلان، والخطبة، وإيقاع العقد ليلاً، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء، وأمر المرأة بذلك، ووضع يده على ناصيتها والدعاء، والدخول ليلاً، والتسمية عند الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، والوليمة عند الزفاف.

ويجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالإباحة، ويملك بالأخذ.

ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، والجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، والغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر

إلى طلوع الشمس، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّا رمضان، وليلة النصف، وفي السفر مع عدم الماء، وعند الريح السوداء والصفراء، والجماع عارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء -ولا يكره عقيب جماع - والجماع عند من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، والكلام بغير الذكر، وأن يطرق المسافر أهله ليلاً.

ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفّيها وتكراره من غير إذن، وإلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمّة وشعورهنّ لغير ريبة، وإلى مثله عدا العورة أو للتلذّذ، وإلى جسد الزوجة باطناً وظاهراً وعورتها، وإلى المحارم عدا العورة، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته، ومحارمها عدا العورة.

ولا يجوز النظر للأجنبيّة إلّا للحاجة وللطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبيّة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ وإن كان أعمى، ولا للخصيّ النظر إليها، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة.

ويكره العزل عن الحرّة بغير إذنها، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير، ولو عزل عن الأمة فلا شيء.

ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعاً -ولا يحرم به إلّا مع الإفضاء- وأن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

المطلب الثاني: في أركانه:

وهي: الصيغة والمتعاقدان.

الأول: الصيغة: ولا بدّ من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربيّة مع القدرة، فالإيجاب: زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك، ولو قال: زوّجتك، ولو قيل زوّجتك، فتقول زوّجتك، ولو قيل زوّجتكها، قيل: يصحّ، وكذا قيل: لو قال: أتزوّجك، فتقول زوّجتك، ولو قيل له: زوّجتَ بنتك من فلان، فقال: نعم كفى في الإيجاب، ولو قدّم القبول صحّ. وتكفي الترجمة بغير العربيّة مع العجز، والإشارة معه، ولا ينعقد بالهبة

والتمليك والاباحة.

الركن الثاني: المتعاقدان: ويشترط فيهما التكليف والحرّيّة أو إذن المولى، فلا اعتبار بعقد الصبيّ والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه، وتكفي عبارة المرأة الرشيدة، ولو أوجب ثمّ جنّ أو اغمي عليه قبل القبول بطل، وكذا القبول لو تقدّم.

ولا يشترط الولتي في الرشيدة ولا الشاهدان، ولو أوقعاه سرّاً وتكاتماه صحّ. ويشترط تعيين الزوجة، فلو زوّجه إحدى بنتيه لم يصحّ، ولو زوّجه الأب بإحداهن ولم يستها في العقد، بل قصد معيّنة واختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن، وإلّا بطل.

ولو ادّعى أحد الزوجين الزوجيّة وصدّقه الآخر حكم به وتوارثا، وإلّا افتقر المدّعي إلى البيّنة ويحكم عليه بتوابع الزوجيّة، ولو ادّعى آخر زوجيّة المعقود عليها لم يلتفت إلّا بالبيّنة، ولو أقام بيّنة بزوجيّة امرأة وأقامت أختها بيّنة بأنّها الزوجة قدّم بيّنة الزوج، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدّم تاريخ عقدها.

ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إنّ العبد لا يملك بالتمليك وإلّا بطل، ولو تحرّر بعضه فاشتراها بطل العقد.

المطلب الثالث: في الأولياء:

وفيه فصلان:

الأول: في أسباب الولاية:

وهي أربعة:

الأول: الأبوّة: وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان، ولا يثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكراً على رأي، ولا

إرشادالأذهان

تسقط ولاية الجدّ بموت الأب على رأى، وتزول ولاية الأبوّة بالارتداد.

الثاني: الملك: وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح، ولا خيار لهما معه وإن كانا كبيرين رشيدين، وليس لأحدهما العقد إلّا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف على الإجازة على رأي، ولو أذن المولى صحّ وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن عيّن المهر وإلّا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق.

وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو اعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حرّ على رأي، ولو اعتقا معاً تخيّرت الأمة خاصة.

الثالث: الوصاة: ولا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين وإن نصّ الموصي على النكاح على رأي، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

الرابع: الحكم: وحكم الحاكم حكم الوصيّ في انتفاء ولايته على الصغيرين وثبوتها على المجنون مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأمّ والعصبات، وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلّا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدون مهر المثل صحّ، وإلّا بطل الزائد.

# الفصل الثاني: في الأحكام:

لو زوّج الصغيرين غير الأب والجدّ كان موقوفاً، فإن أجازاه بعد البلوغ صحّ وإلّا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولا مهر ولا إرث ولو مات المجيز ثمّ بلغ الآخر احلف مع الإجازة على عدم الطمع وورّث. وتستحبّ للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه توكّل أخاها استحباباً، ولو

تعدّدوا وكلت الأكبر، واختيار من يختاره الأكبر، ولو وكّلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدّم الأوّل، فإن دخلت بالمتأخّر فرّق بينهما وألزم المهر ولحق به الولد، وأُعيدت بعد العدّة إلى السابق، ولو ادّعى الزوج عدم إذنها قدّم قولها مع اليمين.

وليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه إلا بالإذن، وللجد أن يزوجها من ابن ابنه الآخر، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصي والعنين، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب، ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الفسخ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأي.

ويكفي في إذن البكر السكوت، وتكلّف الثيب النطق، ويجوز أن تزوّج البالغة نفسها من غير ولتي، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه، فإن زال المانع عادت الولاية، ولا على من تحرّر بعضه.

ولو اختار الأب زوجاً والجدّ آخر قدّم اختيار الجدّ، فإن عقدا قدّم السابق، فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ.

ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كانت لامرأة على رأي، وولد الرقيقين رق لمولاهما، فإن تعدد فالولد بينهما، ولو شرطه أحدهما ملكه، ولو كان أحد أبويه حراً تبعه الولد. إلا أن يشترط المولى الرقية.

ولو تزوّج الحرّ الأمة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضا عالماً بالتحريم فهو زان، وعليه الحدّ والمهر إن أكرهها أو كانت جاهله والولد رقّ، ولو كانت عالمة مختارة فلا مهر وحدّت، ولو كان جاهلاً بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حدّ، وعليه المهر والولد حرّ وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيّاً، وكذا لو ادّعت الحرّية فعقد، ولو عجز عن القيمة سعى، وإن امتنع، قيل: يفكّهم الإمام من سهم الرقاب، ولو تزوّجت الحرّة بعبد بغير إذن مولاه عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد رقّ، ولو كانت جاهلة فالولد حرّ ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر،

ولو تزوّج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما، ولو

أذن أحدهما فالولد للآخر، ولو زني فالولد لمولى الأمة.

ولو زوّج عبده بأمته استحبّ أن يعطيها المولى شيئاً من ماله، ولو اشترى حصّته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي، وكذا لو كان الباقي حرّاً لم يحلّ له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أتامها على رأي.

وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلّا أن يزوّجه بأمته فالطلاق بيد المولى، وله الفسخ بغيره ولا يعدّ في الطلاق على رأي، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتتت العدّة وكفت عن الاستبراء.

ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنا، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.

## القسم الثاني: في المتعة:

و فيه مطلبان:

الأوّل: في أركانه:

وهي أربعة:

الأول: العقد: فالإيجاب: زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك مدّة كذا بكذا، ولا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية.

والقبول: قبلت ورضيت وشبههما، ويجوز تقديمه.

ويشترط الماضي على رأي، وصدوره من أهله، وللولتي الإنكاح متعةً.

الثاني: المحلّ : ويشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، وليس للمسلمة أن تتزوّج بغيره.

ولا يجوز الاستمتاع بالوثنيّة، ولا الناصبيّة، ولا بالأمة لمن عنده حرّة بغير إذنها، ولا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العيّة والخالة.

وتستحبّ المؤمنة العفيفة وسؤالها، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.

ولو أسلم الكتابيّ عن مثله لم ينفسخ العقد، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدّة، فإن أسلم فيها فهو أحقّ مع بقاء الأجل، وإلّا بطل، ولو أسلم أحد الحربيّين بعد الدخول اعتبرت العدّة والأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، ولو أسلم وعنده حرّة وأمة ثبت عقد الحرّة دون الأمة إلّا مع رضاها.

الثالث: الأجل: فلو أخل به بطل على رأي، ويشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ويجوز اتصاله وتأخّره، ولو أطلق اتصل، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر وخرجت من العقد، ولا يصحّ المرّة والمرّتان من دون أجل.

الرابع: المهر: ولو أخل به بطل، ويشترط أن يكون مملوكاً معلوماً ولو بالمشاهدة أو الوصف، ولا تقدير فيه إلّا ما تراضيا عليه، ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقّت النصف وبعده الجميع، إلّا أن تمتنع عنه بعض المدّة فيسقط بنسبة المتخلّف، ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها المهر مع جهلها.

## المطلب الثاني في الأحكام:

إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن، والمرّة والمرّتين فيه، والعزل بدون إذنها، ويلحق الولد به وإنّ عزل.

ولا يقع بها لعان على رأي، ولا طلاق ولا ظهار على رأي، ولا ميراث ولو شرطه لها على رأي.

وعدّتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوماً، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيّام، والأمة

إرشادالأذهان

بشهرين وخمسة، والحامل بأبعد الأجلين فيهما.

القسم الثالث: في نكاح الإماء: ويستباح وطؤهن: بالملك والعقد والإباحة. فالنظر في أمور ثلاثة: الأون: الملك:

ويستباح به الوطء إن استغرق، ولا ينحصر في عدد، ولو كانت مشتركة لم يحلّ له وطؤها بالملك، ويحلّ بالتحليل من الشريك على رأي، فإن وطأها قبله وحملت حدّ مع العلم بالتحريم، وقوّم عليه حصص الشركاء في الأمّ والولد.

ويجوز الجمع بين الأمّ والبنت في الملك ويحرم في الوطء، فإن وطأ أحدهما حرمت الأخرى مؤبّداً، ولا تحرم الأمّ بملك البنت.

ويجوز لكل من الأب والابن تملّك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها، ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلّا بعقد أو إباحة، نعم للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير ثمّ يطأها بالملك، ولو وطأ أحدهما من غير شبهة فهو زان، ولا تحرم على المالك، ويحدّ الابن خاصة، ويعتق ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس، وعلى الأب فكّه، إلّا الأتثى فتعتق .

ويحرم المملوكة لو زوّجها، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق.

وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخيّر المشتري، ولو اشتراها مزوّجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقرّ عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل وكفاه الاستبراء مع الدخول.

والمالك بأحد الوجوه لا يحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً إن تأخّرت، إلا أن يملكها حائضاً، أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملاً، أو يخبر الثقة بالاستبراء، أو يعتقها ويعقد عليها، ولو وطأها وأعتقها حرمت على

الغير قبل العدّة.

النظر الثاني: في العقد:

وإنّما يصحّ بإذن المالك ولا يشترط التخصيص، فإذا أطلق تخيّرت في تعيين من تشاء.

ويجوز أن يجعل عتقها صداقها، ويبدأ بالعتق على رأي، فإن استولدها وأفلس بالثمن ومات فهما حرّان على رأي، فإن طلّقها قبل الدخول رجع نصفها رقّاً.

فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على الفور، وكذا العبد وإن كان تحته حرة، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل الخيار، ولو بيعا على واحد تخير، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع الخيار، والمهر للبائع مع الدخول، سواء أجاز المشتري أو لا، وقبله لا مهر مع فسخ المشتري، ومع الإجازة فالمهر له، ولو باع العبد تخير المشتري، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر، ولو باع ثم ادعى أنّ حملها منه لم يبطل البيع وألحق النسب.

النظر الثالث: في الإباحة:

والصريح التحليل والإباحة على رأي، ولا يستباح بالعارية، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب عدم ذلك.

وهو ملك منفعة لا عقد، ويجوز أن يبيح أمته وأمّ ولده ومدبّرته لمملوكه ولغيره.

ولا يجوز استباحة ما خرج عن اللفظ، فلو أباح التقبيل حرم غيره، ولو أباح الوطء حلّ التقبيل وشبهه، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس وولد التحليل حرّ، إلّا أن يشترطه المولى، ولا قيمة على الأب على رأي.

# المقصد الثاني: في الصداق:

وفيه مطالب:

#### الأول:

كلما يصح تملكه عيناً أو منفعةً وإن كان إجازة الزوج نفسه مدّة معيّنة صح مهراً قلّ أو كثر، ولو أسلم الذمّيّان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة، ولو قبضته كافرين صحّ، ولو عقد المسلم عليه صحّ، ولها مهر المثل مع الدخول على رأي.

ويشترط: تعيينه بما يرفع الجهالة، فإن أبهم فسد، ولها مهر المثل مع الدخول، وأن لا يتضمّن إثباته نفيه، كما لو أصدق الحرّة رقبة عبده، وتكفي المشاهدة وإن جهل وزنه.

ولو تزوّجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك، ولو تزوّجها على كتاب الله تعالى وستة نبيّه ولم يسمّ فخمسمائة درهم، ولو تزوّجهما بمهر واحد قسط على مهر المثل على رأي، وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض، ولا يلزم ما يسمّيه للأب غير المهر أو منه على رأي.

ولو أصدقها تعليم سورة علمها الجائز، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علمها، وإلّا رجعت هي –وكذا الصنعة – وحدّه الاستقلال بالتلاوة، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم، ولو تعلّمت من غيره أو تعذّر رجعت بالأجرة.

ولو بان الخلّ خمراً فالوجه أنّ لها مثل الخلّ، وكذا لو بان العبد حرّاً، ولو وجدت به عيباً فلها الردّ، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش، ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف، ولو عقد سرّاً وجهراً بمهرين فالصحيح الأوّل.

ويستحبّ تقليله، ويكره تجاوز السنّة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية، ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسراً، لا بعد الدخول على رأي، وليس لها الامتناع لو كان مؤجّلاً، أو امتنعت ثمّ حلّ، وإنّما يجب بذله لو

كانت مهيّأة للاستمتاع، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة أو الممنوعة بعذر، وإذا سلّم فعليه إمهالها للتنظيف والبلوغ والصحّة، لا للجهاز والحيض، فإنّه يستمتع بما دون الفرج.

#### المطلب الثاني: في التفويض:

وهو إخلاء العقد عن المهر بأمر مستحقّه، وهو يتحقّق في الرشيدة دون الصغيرة والسفيهة، ولو زوّجها الولتي بدون مهر المثل أو مفوّضة فالأقرب الصحة مع المصلحة، وإلّا مهر المثل، فلو تزوّجها ولم يذكر مهراً أو شرطاً سقوطه صحّ العقد، فإن دخل فلها مهر المثل، ويعتبر فيه حال المرأة في الشرف والجمال وعادة أهلها ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، وإن طلّق قبل الدخول فلها المتعة حرّة كانت أو أمة، ويعتبر بحاله، فالموسر يتمتع بالدابّة أو النوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسّط، والفقير بالدينار والخاتم وشبهه.

ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر ولا متعة، ولو عيناه بعد العقد جاز وإن زاد عن مهر المثل أو نقص، فإن طلقها حينئذ قبل الدخول فلها نصفه، ولو باعها مولاها كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح وله المهر دون الأول، ولو أعتقها فالمهر لها إن أجازت، ولو تزوجها على حكم أحدهما صحّ، ويلزم ما يحكم به الحاكم منهما إلا المرأة فلا تتجاوز السنة، فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به، ويثبت لها نصفه، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي، ولا شيء على رأي.

وللمرأة طلب الفرض، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض، ولو أسقطت حقّ طلب الفرض لم يسقط.

## المطلب الثالث: في الأحكام:

تملك المرأة الصداق بالعقد وتتصرّف فيه قبل القبض، فإن طلّق قبل

الدخول رجع نصفه فإن عفت فله الجميع، وللأب والجدّ له العفو عن البعض، وإن عفا الزوج فلها الجميع، وليس لوليّه العفو عن حقّه، فإن كان ديناً عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلّا هبة.

ولو طلّق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف -وإن لم يكن من قبلها - رجع بنصف مثله في المثليّ، وبنصف القيمة في غيره، ويلزمها أقلّ الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بذل التالف، ولو تعيّب فله نصف القيمة، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين، ولو زادت بكبرٍ أو سمنٍ أو تعلم صنعةٍ فله نصف قيمة ما دون الزيادة، والنماء المنفصل لها.

ولو دخل قبلا أو دبراً استقر المستى أجمع في ذمّته وكان ديناً عليه، ولا يسقط بترك المطالبة طويلاً، وكذا لو مات أحدهما، ولا يستقر بالخلوة على رأي، ولو أبرأته ثمّ طلّقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف، ولو عوضها بشيء رجع بنصف المستى لا العوض، ولو لم يستم وقدّم لها شيئاً ثمّ دخل فهو المهر، إلّا أن تشارطه قبل الدخول.

ولو شرط غير السائغ -مثل أن لا يتسرّى أو لا يتزوّج - بطل الشرط خاصّة، ولو شرط عدم الافتضاض لزم، فإن أذنت بعده جاز، ولو شرط الخيار في الصداق صحّ، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي، ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولها الزائد، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط.

ولو زوّج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد، ولو كان فقيراً فالمهر في عهدة الأب يخرج من صلب التركة. سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده، فإن دفع الأب ثمّ طلّق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد، وكذا لو تبرّع بقضائه عن البالغ.

وكلّ من وطأ بشبهة فعليه المهر، ولا مهر للزانيّة، ولو أكرهها الزاني فلها مهر

المثل.

#### مسائل النزاع:

لو اختلفا في قدر المهر، أو وصفه، أو في أنّ المدفوع مهر أو هبة، أو في المواقعة على رأي ولا بيّنة قدّم قول الزوج مع يمينه.

ولو اختلفا في التسليم، أو قالت علّمني غير المهر، أو أقامت بيّنة بالعقد مرّتين فادّعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين، ويلزمه في الأخير مهران على رأي، ومهر ونصف على رأي.

ولو ادّعت التسمية وأنكرها فالقول قوله، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي.

ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الأمة، تحالفا وثبت مهر المثل مع الدخول، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه.

# المقصد الثالث: في المحرّمات:

وفيه مطلبان:

الأول: في المحرّمات بالنسب والرضاع:

وهي ثمانية: الأمّ وإن علت، والبنت وإن نزلت، وبنات الابن وإن نزلن، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمّات وإن علون، والخالات كذلك، وبنات الأخ وإن نزلن.

ويحرم على النساء مثلهن من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنا وإن انتفى شرعاً.

وكلّ من حرم بالنسب حرم مثله بالرِضاع بشروط خمسه:

الأولى: حصول اللّبن عن نكاح صحيح، فلو درّ لابه لم يشر حرمة وكذا الزنا، أمّا الشبهة فكالصحيح، ولو طلّق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت

بالثاني وحملت منه، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأوّل وما بعده للثاني.

الثاني: القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللّحم وشدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة ويشترط: كمال كلّ رضعة بالعرف، لا بالتحوّل إلى الثدي الآخر، ولا بلهو لحظة، ولا بالتفاتٍ إلى ملاعب. وتواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر. والارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب فيها. وخلوص اللّبن، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبناً لم ينشر.

الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض وهي حيّة ثمّ أكملها وهي ميّتة لم ينشر حرمة.

الرابع: أن يرتضع قبل أكمال الحولين، فلو رضع وله دون الحولين، ثمّ كملا قبل أن يروي من الأخيرة ويكملها لم ينشر حرمة، وينشر لو تمّت مع آخرهما، ولا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.

الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدّد لم ينشر حرمة بين المرتضعين، ولو تعدّدت المراضع والفحل واحد نشر الحرمة، ولو كان لها أولاد من غير الفحل نسباً حرموا على المرتضع.

### مسائل من هذا الباب:

إذا كملت الشرائط فالمرضعة أمّ، وفحلها أب، وآباؤهما أجداد، وإخوتهما عمومة أو خؤولة، وأولادهما أخوة.

ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادةً ورضاعاً، وكل ولد للمرضعة ولادةً لا رضاعاً من غير لبن الفحل، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسباً ورضاعاً، وأولاد المرضعة نسباً خاصة، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل والمرضعة نسباً ورضاعاً.

ولو أرضعت جدّة الزوجين أحدهما صار المرتضع عمّاً أو عمّة أو خالاً أو

خالةً، ولو فسخت عقد الصغير ثمّ أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما، ولو تزوّج كلّ من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة، ولو ارتضعت زوجته من أمه أو بنته وشبههما حرمت فيسقط مهرها، إلّا أن يكون المرضعة تولّت الإرضاع فعليها الضمان، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلّا الكبيرة، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلّهنّ ترتّب أو استصحب، ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا.

ويستحبّ: اختيار المسلمة العفيفة العاقلة الوضيئة للرضاع.

ويكره: الكافرة -فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت من الزنا. ويحكم على المقرّ بالرضاع في حقّه، ولا يسمع الشهادة به إلّا مفصّلة، ولو شكّ في العدد فلا تحريم، ولو شكّ في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع، ومن ينكح رضيعة حرم على المرضعة، ولا تحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع.

# المطلب الثاني: في باقي أسباب التحريم:

وفيه أبواب:

الأوّل: المصاهرة:

من عقد على امرأة حرم عليه أتها وإن علت مؤبّداً وإن لم يدخل، وبناتها وإن نزلن جمعاً لا عيناً، فإن دخل بالأمّ حرمن مؤبّداً.

وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا، وابنه وإن نزل، ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقاً على رأي، ولا تحرم أمّ المزنيّ بها ولا بنتها وإن تقدّم، إلّا أن يزني بعتته أو خالته، فإنّ بنتيهما يحرمان أبداً إن سبق الزنا، وإلّا فلا، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب، والنظر إلى ما يحرم على

إرشادالأذهان

غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر أباً أو ابناً على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.

وتحرم أخت الزوجة جمعاً، وبنت اختها وأخيها إلا أن تجيز العقة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد على رأي، ووقف على الإجازة على رأي، وله إدخال العقة والخالة على بنت اختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها، ولو تزوّج الأختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوّج أخت الموطوعة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرّة أن تنكح عبدها.

الباب الثاني: الكفر: وفيه بحثان:

الأوّل:

يحرم على المسلم غير الكتابيّة دائماً ومتعةً وملك يمين، وفيها قولان، أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين، والمجوسيّة كالكتابيّة، والصابئون والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثنيّ، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابيّ.

ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي على نكاحه وإن لم يدخل، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر، وبعده تنتظر العدّة، فإن أسلم فالزوجيّة باقية وإلّا بطلت وعليه المهر، ولو أسلم أحد الحربيّين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه نصف المهر إن كان الإسلام منه، وإلّا فلا شيء، وبعده تنتظر العدّة، فإن أسلم الآخر بقي النكاح، وإلّا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة.

ولو انتقلت زوجة الذتميّ إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت ولا يعدّ الفسخ باختلاف الدين طلاقاً فإن كأن قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن الرجل نصفه، وإن كان بعد الدخول فالمستى من أيّهما كان، ولو كان المهر فاسداً فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة.

ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، فإن كان من المرأة فلا مهر، وإلا نصفه، وإن كان بعد الدخول فالجميع، وينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقف على انقضاء العدة، فإن وطأها لشبهة في العدة، قال الشيخ: عليه مهر ثانٍ، وفيه نظر.

ولو ارتد الوثنيّ وأسلّمت في العدّة ثمّ رَجع فيها فهو أحقّ، وإلّا فلا، ولو أسلم دون الوثنيّة فلا نفقة لها في العدّة إلّا أن تسلم، ولو أسلمت دونه فعليه نفقة العدّة، فإن اختلفا في السابق قدّم قول الزوج مع اليمين.

وليس له إجبار الذميّة على الغسل، بل على إزالة المنفّر، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس، وشرب الخمر، وأكل الخنزير، واستعمال النجاسات.

وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما، إلّا أن يتزوّجها في العدّة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلّا أن يكون صحيحاً عندنا، ولو طلّقها كافر ثلاثاً ثمّ أسلم افتقر إلى المحلّل.

## البحث الثاني: في حكم الزائد على العدد:

إذا أسلم الذمّي على أكثر من أربع تخيّر أربع حرائر أو حرّين وأمتين والعبد يتخيّر حرّين أو حرّة وأمتين أو أربع إماء، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق، ولو لم يزدن على العدد الشرعيّ ثبت عقده عليهنّ، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا، ولو لم يدخل بهما حرمت الأمّ خاصّة، ولو أسلم عن أختين تخيّر أيّتهما شاء، أو عن امرأة وعتتها أو خالتها إذا لم تجيزا، ولو أجازتا صحّ الجمع، وكذا عن حرّة وأمة، ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيّات فسبق إسلام أربع في العدّة كان له التربّص، وأن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار، وإن لحق به في العدّة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللّاحق ولو أسلم العبد عن أكثر من حرّتين وثنيّات، فأسلم معه اثنتان ثمّ أعتق ولحق به الباقي في العدّة، تخيّر اثنتين لا أزيد من السابق أو اللّاحق ولو تقدّم عتقه على الباقي في العدّة، تخيّر اثنتين لا أزيد من السابق أو اللّاحق ولو تقدّم عتقه على

إرشادالأذهان

إسلامه تخيّر أربعاً، ولو أسلم عن أربع مدخول بهنّ لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهنّ إلّا بعد العدّة وبقائهن على الكفر، ولو أسلمت الوثنيّة فتزة ج باختها ومضت العدّة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخيّر، ولا يبطل الاختيار بموتهنّ، فإن اختار أربعاً ورثهنّ، ولو مات بعدهنّ قبل الاختيار أقرع، ولو مات قبلهنّ فعليهنّ جميع العدّة وترثه أربع منهنّ، فتوقّف حصّة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرّك بينهنّ، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدّة حتى يختار، وكذا لو أسلمن قبله.

#### خاتمة:

الاختيار إمّا بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، وإمّا بالفعل كالوطء أو التقبيل واللّمس بشهوة على إشكال، ولو طلّق فهو اختيار وطلّقت، دون الظهار والإيلاء، ولو اختار مرتباً ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي، ولو علّق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصحّ، ولو قال: حصرت المختارات في ستّ من العشرة انحصرن ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيّات فاختار المسلمات للنكاح صحّ، ولو اختارهن للفرقة لم يصحّ، ويحتمل الصحّة موقوفاً، فعلى الأوّل لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها تعيّن الفسخ في المتأخّرات، وعلى الثاني في المتقدّمات بالفسخ عند إسلامها تعيّن الفسخ في المتأخّرات، وعلى الثاني في المتقدّمات لو يحبس الزوج على التعيين، ولو مات على أربع كتابيّات وأربع مسلمات لم يوقف شيء، وكذا لو قال للكتابيّة والمسلمة: إحداكما طالق، ومات قبل التعيين.

#### الباب الثالث: العقد والوطء:

إذا عقد الحرّ غبطة على أربعة حرائر أو حرّتين وأمتين حرم الزائد، ولا يحلّ له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرّة، وعلى العبد مازاد على حرّتين أو حرّة

وأمتين أو أربع إماء، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة ما أرادا، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائناً جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال، ولو كان رجعياً حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة، ولو تزوّج خمساً في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل، وإذا طلقت الحرة ثلاثاً حرمت إلا بالمحلل، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حرّ أو عبد، فإن طلقت تسعاً للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبداً، وفي الأمة نظر، ومن عقد على امرأة في عدّتها عالماً حرمت أبداً وإن لم يدخل، وكذا إن جهل العدّة والتحريم ودخل، ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء، فإن دخل جاهلاً لحق به الولد إن جاء لسيّة أشهر منذ وطأها، وفريق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتم عدّة الأول ثم تستأنف أخرى، ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت أبداً، ولو زنى بغيرهما لم تحرم، وكذا لو أصرّت امرأته عليه، وإن عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت أبداً، وإن كان جاهلاً فسد عقده ولم تحرم، ومن أوقب غلاماً حرم عليه أنه وأخته وبنته، ولا تحريم لو سبق العقد، ومن المعن امرأته حرمت عليه أبداً، وكذا إن قذفها وهي صمّاء أو خرساء بما يوجب الكمان،

#### تتمة:

يكره: العقد على القابلة المربيّة وبنتها، وأن يزوّج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته، والتزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب، وبالزانية قبل التوبة، وبالأمة مع وجود الطول للحرّة.

ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها، فإن بادر بدون الإذن بطل، ويجوز بالعكس، فإن جهلت الحرّة كان لها فسخ عقدها، ولو جمعهما في عقد صحّ على الحرّة خاصّة، ومن دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه أبداً وعليه الإنفاق حتى يموت أحدهما، ولو لم يفضها لم تحرم، وذات البعل تحرم

على غيره ما دامت في حباله، وعدَّته إن كانت ذات عدّة.

## المقصد الرابع: في موجب الخيار:

وهو: العيب والتدليس.

الفصل الأول: في العيب:

عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والجبّ، والعنّة.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن وهو: العفل، والإفضاء وهو: جعل المسلكين واحداً، والعمى، والعرج إن بلغ الإقعاد.

وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدواراً، سواء تَجدّد بعد الوطء أو كان سابقاً.

وبالخصاء -وفي معناه الوجاء- إن كان سابقاً على العقد، وإلَّا فلا.

وبالعنة وإن تجدّد بعد العقد قبل الوطء، ولو تجدّد بعد الوطء ولو مرّة أو عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار، ولو ادّعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة صدّق باليمين، ومع ثبوت العنّة إن صبرت فلا فسخ وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجّله سنة من حين المرافعة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلّا فسخت ولها نصف المهر، ولا شيء لها لو فسخت بغيره قبل الدخول، وفي احتساب مدّة السفر إشكال، ولو رضيت طلّقها ثمّ جدّد العقد فلا خيار لها، أمّا لو وطأها في الأول ثمّ عنّ في الثاني فلها الخيار.

والجبّ إن استوعب فسخت به، وإلّا فلا، فلو تجدّد بعد العقد فلا فسخ، ولا تفسخ لو بان خنثي مع إمكان الوطء.

والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ، وكذا الرتق إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن وامتنعت.

والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور، وما يتجدّد من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء، ولا يشترط الحاكم إلّا في العنّة لضرب

الأجل، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه، والفسخ ليس بطلاق، والقول قول منكر العيب مع عدم البيّنة واليمين، فإن نكل احلف المدّعي، وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شيء إلّا في العنّة، وبعده لها المستّى، وإن فسخ الزوج قبله فلا مهر، وبعده المستّى، ويرجع به على المدلّس، وأن كانت هي سقط، إلّا أقل ما يمكن مهراً.

#### الفصل الثاني: في التدليس:

لو تزوّجها على أنّها حرّة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن دلّست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به، وإن دلّسها مولاها فلا مهر، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق، والولد حرّ، وعلى المغرور قيمته، ويرجع به على الغارّ، ولو كان الغارّ عبداً تبع بالقيمة.

ولو شرط بنت مهيرة فخرجت بنت أمة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط، ولو زوّجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردّت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته، وكذا كلّ من سيق إليه غير زوجته.

ولو شرط البكارة فظهرت ثيباً فلا فسخ ، إلّا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد، وله أن ينقص ما بين المهرين.

ولو شرط إسلامها فبانت كتابيّة، فإن قلنا بجواز الكتابيّة فله الفسخ، ولا خيار بدون الشرط.

ولو تزوّجت على أنّه حرّ فبان مملوكاً فلها الفسخ، ولها المهر مع الدخول، ولو أدخلت امرأة كلّاً من الزوجين على الآخر، فلها مهر المثل على الواطئ، والمستى على الزوج، وتردّ إليه بعد العدّة.

وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل، وكل مفسوخ بعد الصحّة فلها المستى، ولا خيار للأولياء، ولا نفقة لها في العدّة إلّا مع الحمل.

#### نكت متفرقة:

الكفاءة شرط في النكاح، وهي: المساواة في الإسلام، وليس للمؤمنة التزويج بالمخالف، ويكره العكس، ولا يشترط تمكّنه من النفقة على رأي، ولو تجدّد العجز لم تفسخ المرأة، ولا يشترط التساوي في النسب والشرف والحريّة، ويجب إجابة المؤمن الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسباً، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان، ويكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر، ولو علم بعد العقد أنّها زانية فلا فسخ على رأي.

ووطء الشبهة يسقط الحدّ ويجب به العدّة، ولو علمت حدّت واعتدّت ولا مهر، ويلحق به الولد، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها.

ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية، ويجوز للمطلقة ثلاثاً من الزوج وغيره، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعاً للعدة، والتعريض لها منه لا من غيره، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح منه لا من غيره، ولا تحرم بتحريم الخطبة، ويكره الخطبة على خطبة المجاب.

ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد، ولو شرط الطلاق بطل الشرط، ونكاح الشغار باطل وهو: جعل مهر كلّ من المرأتين بضع الأخرى، ولو جعل مهر أحديهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى.

ويحلّ للزوج كلّ استمتاع، ويكره الوطء في الدبر، وهو كالقبل في جميع الأحكام، حتى تعلّق النسب، وتقرير المستى، والحدّ، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدّة، وتحريم المصاهرة، إلّا التحليل والإحصان واستنطاقها في النكاح.

المقصد الخامس: في لواحق النكاح: وفيه ثلاثة مطالب:

# الأوّل: في القسمة:

وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائماً، وقيل: إنّما تجب لو ابتدأ بها.

وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والأمة وإن لم يأذن المولى، والمحرمة، والمولى عنها، والمظاهر منها -لأنّ الواجب المضاجعة والانس ليلاً خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة، والمجنونة المطبقة، والناشز، بمعنى أنّه لا يقضي لها.

على كلّ زوج، سليماً من العنّة والخصاء أولاً، عبداً أو حرّاً، عاقلاً أو مجنوناً، ويقسم عنه الوليّ.

فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع والثلاث يضعها أين شاء، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع لكل واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا بالإذن أو السفر، وتجوز القسمة أزيد من ليلة، وللأمة مع الحرّة ليلة، وللحرّة ليلتان، والكتابيّة كالأمة، ولو أسقطت حقّها لم يجب القبول، ولو وهبته لاحداهن وقبل اختص بالموهوبه، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل، ولو لم يعلم لم يقض، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه، ولا يزور الضرّة إلا مع المرض، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرّة فلها ليلتان، ولو كان بعد الثلاث فلا شيء، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرّة فاعتقت بات عند الحرّة الثنين، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق، وتختص البكر بسبع، والثيب بثلاث، ولا قضاء وإن كانتا أمتين، ولا قسمة في السفر،

ويستحت: القرعة في تعيين المسافرة معه، والتسوية بينهن في الإنفاق، وإطلاق الوجه، وتخصيص صاحبة اللّيلة بيومها، والإذن لها في حضور موت أبويها.

ولو جار في القسمة قضي، ولو نشزت إحدى الأربع ثمّ بعد استيفاء اثنتين

إرشادالأذهان

أطاعت وفّى الثالثة بقدر القسمة، والناشز بقدر الثلث بين كلّ ثلاث للثالثة ليلة لها، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى، ولو سافرت بإذنه استحقّت القضاء، ويتخيّر فيمن يبتدئ، ولو طلّق الرابعة بعد حضور ليلتها ثمّ تزوّجها، قيل: يجب القضاء، وفيه نظر.

خاتمة:

يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجتّب المنفر، وعلى الزوج المؤونة، فإن نشزت وعظها، فإن أجابت وإلّا هجرها في المضجع: بأن يحوّل ظهره في الفراش، فإن أفاد وإلّا ضربها غير مبرّح، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حلّ له قبوله، ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها ويجوز غيرهما، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن، وإن اتّفقا على الفرقة لم يجز إلّا بإذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ، ولو أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالاً للخلع حلّ وليس بإكراه.

### المطلب الثاني: في النفقة:

وأسبابها ثلاثة: الزوجيّة والقرابة والملك.

الفصل الأولى: في نفقة الزوجة: وفيه بحثان:

الأول: الواجب: وهو ستة:

الأول: الطعام، فقيل: مدّ، والحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، ويملّكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللّحم، وله دفع الخبز، ولا يكلّفها الأكل معه، ولو دخل واستمرّت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدّة المؤاكلة.

الثاني: الأَّدم، ويرجع فيه إلى عادة أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر،

ولو تبرّمت بجنسٍ أبدله، ولها أخذ الأُدم وإن لم تأكل.

الثالث: الإخدام إمّا بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشتريه لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلّا في المرض فيخدمها، ولو طلبت مستحقّة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، وإخراج سائر خدمها إلّا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج.

الرابع، الكسوة وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب، ويزيد في الشتاء الجبّة لليقظة واللّحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، وتزاد على ثياب البذلة ثياب التجتّل إن كانت من أهله جاري عادة أمثالها، ولا بدّ من ملحفة وحصير ومخدّة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرّة وقدر ومغرفة.

الخامس: آلة التنظيف، كالمشط والدهن والمزيل للصنان. ولا يجب الطيب، ولا الكحل، وله منعها عن أكل مثل الثوم وتناول السمّ والأطعمة الممرّضة، ولا يجب الدواء للمرض، ولا أجرة الحجامة، ولا أجرة الحتام إلّا في شدّة البرد.

السادس: السكني في دار تليق بها، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرّد في مسكن عن مشارك غير الزوج.

ويدفع نفقة كلّ يوم في صبيحته، ولو عاوضها بدراهم جاز، فإن ماتت في أثناء النهار لم تردّ، ولو نشزت استردّ، ولو دفع نفقة أيّام فماتت استردّ الزائد غير يوم الموت، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الامتاع، ولو منعها النفقة مع التمكين التامّ استقرّت في ذمّته، ولو دفع نفقة لمدَّة فانقضت مكنة ملكتها، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت، ولو أخلقت الكسوة قبل المدّة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى،

إرشادالأذهان

ولو طلّقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، إلّا أن تنقضي المدّة الّتي قرّرت لها قبله، ولو مضت مدّة قبل الدخول فلا نفقة، إلّا أن تبذل التمكّن التامّ، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين التامّ عند الحاكم لم تجب النفقة، إلّا بعد الإعلام وقدر وصوله أو وكيله، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة، إلّا بعد الإعلام وزمان إمكان الوصول، ولو ارتدّت سقطت نفقتها، فإن عادت وجبت وإن لم يعلم، وينفق على البائن مع ادّعاء الحمل، فإن ظهر الفساد استعيدت، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا إن النفقة للحمل.

#### البحث الثاني: في الموجب:

وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، سواء كانت حرّة أو أمة أو كافرة، فلو امتنعت زماناً من غير عذر أو مكاناً سقطت، والمولى إن أرسل أمته ليلاً ونهاراً إلى الزوج وجبت النفقة، وإلاّ على المولى.

وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها، وارتدادها، ونشوزها، وطلاقها بائناً إلّا الحامل.

ولا تسقط بصغر الزوج خاصة، وبمرضها، ورتقها، وقرنها، وعظم آلته مع ضعفها. وسفرها في الواجب من دون إذنه، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها، وطلاقها رجعياً وبائناً مع الحمل، ولو أنكر دعواها تأخّر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة، وله مقاصّتها بدينه مع يسارها، ويبدأ بالنفقة عليه، ثمّ بالأوجة، ثمّ بالأقارب.

#### الفصل الثاني في النسب:

ويجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير، بشرط فقرهم، وعجزهم عن التكسّب، وحريتهم، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته، لا الإسلام.

### كتاب النكاح

وتستحبّ على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد الوارث.

ويجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، ويباع عبده وعقاره في النفقة، ويجب الكسب في نفقة القريب، ولا يجب الإعفاف، ولو فاتت لم يقضِ إلاّ أن يأمره بالاستدانة.

وعلى الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له وإن علا، ولو عدموا فعلى الأمّ، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب، ومع التساوي الشركة، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، وكذا الأب والولد، أمّا أحد الأبوين والجدّ فيختص به الأقرب، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة على الأقرب ويحبسه فالنفقة على الأقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه.

#### الفصل الثالث: في نفقة المملوك:

تجب نفقته على المالك، ويتخيّر المولى بين الإنفاق من خاصّته أو من كسبه، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع اجبر عليه أو على البيع، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى، ولا يجوز المخارجة على أكثر من كسبه، والقنّ والمدبّر وأمّ الولد سواء، وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإنّ قصر علفها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، ويوفّر على ولدها كفايته من اللّبن مع حاجته إليه.

## المطلب الثالث: في أحكام الأولاد:

من بلغ عشراً فما زاد وإن كان خصيّاً أو مجبوباً، ثمّ ولد له ولد بالعقد الدائم، بعد الدخول قبلاً أو دبراً، ومضى ستّة أشهر من حين الوطء إلى عشرة، لحق به ولم يجز له نفيه، ولا ينتفي عنه إلّا باللّعان.

ولو لم يدخل، أو جاء لأقلُّ من ستَّة حيًّا كاملًا، أو لأكثر من عشرة، أو كان

له دون عشر سنين، أو كان خصياً ومجبوباً لم يلحق به، ولا يجوز له إلحاقه به، ولو جاءت به كاملاً لأقلّ من ستة أشهر من طلاق الأوّل فهو للأوّل، وإن كان لستّة أشهر فللثاني.

ولو وطأها أثنان للشبهة، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثمّ جاء الولد، أقرع والحق بالخارج، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين، ويلحق الولد بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة، والفراش المشترك والدعوى المشتركة تُقضى بالقرعة مع عدم البيّنة.

ولو ادّعى مولوداً على فراش غيره، بأن ادّعى وطأه للشبهة وصدّقه الزوجان، فلا بدّ من البيّنة لحقّ الولد، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار الأب، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة، ومع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها، ولا ينتفي إلّا باللّعان، وكذا لو اختلفا في المدّة.

ولو وطأها زانٍ فالولد للزوج، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من خين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به وإن تزوّجها بعد، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به، فإن نفاه انتفى بغير لعان، فإن اعترف به بعد ألحق به.

ولو وطأ المولى وأجنبتي فالولد للمولى، قيل: ولو ظنّ انتفاءه لم يلحق به ولم ينتف بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد، ولو انتقلت من واطئ إلى آخر، فإن ولدت لستّة أشهر فصاعداً من حين وطء الثاني فالولد له، وإلّا فللسابق، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد أُلحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص الباقين من قيمة الأمّ وقيمته يوم ولد، ولو ادّعاه واحد ألحق به وأغرم.

ولا يَجُوز نفي الولد للعزل، ولو تشبّهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد به، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيّاً، ولو ظنّ الموت أو الطلاق فأحبلها ردّت إلى الأوّل بعد العدّة والولد للثاني.

ويجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة أو الزوج.

#### كتاب النكاح

ويستحت: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، والتسمية بالأسماء الحسنة، والكنية، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد.

ويكره التسمّية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار.

ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدّق بوزنه ذهبا أو فضّة، والختان فيه ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحيّة، ولا يكفي الصدقة بشنها، ويخص القابلة بالرجال والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره للأبوين الأكل منها، وكسر العظام.

## كلام في الحضانة والرضاع:

الأم أحق بحضانة الولد مدّة رضاعه، وهي حولان في الذكر، وفي الأنثى مدّة سبع سنين، بشرط حرّيّة الأمّ وإسلامها وعدم التزويج، فإن طلّقت عادت، ولو مات الأب لم تسقط به واستحقّت الحضانة إلى وقت البلوغ، وكذا لو كان الأب كافراً أو عبداً، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث، ولو تعدّدوا أقرع، وتسقط ببلوغ الصغير رشيداً لا بإرضاع الغير.

ولا يجب على الأم الحرة الرضاع، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا أجرة فيهما، وأقله أحد وعشرون شهراً، فإن طلبت الأم مثل الغير فهي أولى، ولها أن ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعه إلى المتبرّعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض الأمّ، وإلا فهي أحقّ، والقول قوله في وجود المتبرّعة، ويستحبّ أن يرضع لبن الأمّ.



في مَعِمْ فِي وَ الْأَجْحَامُ

ڵٳۺۜۼٙۼؚڲٙٳڵڷڵڔۜ؉ۣٵؘڮٙڡڹٙڝٛڵؽٳڷؙٟڮڛٙڔ۠ڵٳڷڵڹڬ ؿؙڛؽڣڬڎؘؽٚٳڷێڔۼؙڬٙۼڲۅٛڂؙڗڮڋڵؽۺؙڗڔ۠ٳڷڣڵٳڎڗڷڮڵ ٷڛؽڣڬڎؘٷڵڵڿڵۮڗٙڮڴڶ ٷڝؽڣڬڵۮڴؚڵڵڎػ

٧٢٦ - ٦٤٧ ه.ق



# SKILLE

#### وفيه فصول:

### الأول:

ينقسم النكاح إلى الدّائم والمنقطع وملك اليمين.

فالدائم مستحبُّ مع التّمكّن، وقد يجب، ويستحبّ التخير لذاتِ الأصل البِكرِ العفيفةِ الوَلودِ، وصلاة ركعتين والدّعاء بعدهما، والإشهاد وإعلان الخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلاً، وصلاة ركعتين عند الدّخول والدّعاء، وأمر المرأة بصلاة ركعتين، والدّخولُ ليلاً، ووضع اليد على ناصيتها، والدّعاء والتسمية عند الجماع وسؤال الله الولد الذّكر الصالح السويّ، والوليمة عنده والأكل مع الحضور، ولو كان صائماً ندباً.

ويكره العقد والقمرُ في برج العقرب، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزّوال والغروب حتى يذهب الشفق وبعد الفجر إلى الطلوع وفي المحاق وأول ليلةٍ في الشّهر - عدا رمضان - وليلة التّصف وفي السفر - إذا فقد الماء - وعند الرّياح السّود والصُّفر والزلزلة، والجماع عارياً وقبل الغسل والوضوء مِن الإحتلام، ولابأس بالجماع، والجماعُ عند مَن ينظر إليه والنظر إلى الفرج، والجماع في الدُّبر على أصحِّ الرأيين، والجماع مستقبل القبلةِ ومستدبرها وفي السفينة والكلام لغير الذّكر،

ويجوز تكرار النظر إلى وجو من يُريد نكاحها من غير إذن، وكقيها قائمة وماشية، وإلى مَن يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها، وإلى أهل الذمّة وشعورهن إلاّ لتلذّذ أو ريبة، وأنْ ينظر الرّجل إلى مثله .. عدا العورة .. إلاّ لريبة أو تلذّذ، وكذا المرأة، وأن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً، أو إلى محارمه .. عدا العورة .. وكذا المرأة، ولاينظر إلى الأجنبيّة إلاّ لضرورة، ويجوز أنْ ينظر إلى وجهها وكقيها مرة، وتحرمُ المعاودة، وكذا المرأة، وللطبيب أن ينظر إليها مع الحاجة وإلى عورتها، ولا يجوز للخصيّ النظر إلى المالكة ولا إلى الأجنبية، ولا للمرأة النظر إلى المالكة ولا إلى الأجنبية، ولا للمرأة النظر إليه.

ويَحرم العقد على الأم وإن علت، والبنت وإنْ نزلت، والأختِ وبناتها وإن نزلن، وبنات الإبن والأخ وإنْ نزلْن، والعتاتِ والخالاتِ وإنْ علون، وبناتهما إذا زنا بهما سواء كنَّ نسباً أو رضاعاً، وأم الزوجة، أو الموطوءة بالملك وإن علت نسباً ورضاعاً وبناتها وبنات أولادها ذكوراً وإناثاً نسباً ورضاعاً ـ بشرط الدخول بالأم ـ تقدّمت ولادتهن أو تأخرت ـ وإن لم تكن في حجره ٤ وحلائل الإبن وإن نزل، ومنكوحة الأب وإنْ علا، والمعقود عليها في العدّة عالماً ومع الجهل والدخول، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وإن لم يدخل بهن، وإن طلقهن، وأم من أوقبه وأخته وبنته مع التأخر، والمعقود عليها حالة الإحرام عالماً بالتحريم، والمطلقة تسعاً للعدّة ولو تخلّها طلاق السُنة فالأولى التحريم، وفي التحريم في الأمة وعدده نظر، والمفضاة بالوطء لدون تسع، والملاعنة، والمقذوفة مع الصم أو الخرس، وذات البعل المزني بها في حباله أو في عدّة الرجعية.

ولاتحرم مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر بمجرّد الملك، بل بالوطء، وللأب أن يقوّم مملوكة الابن مع صغره، ولو وطئ من دون ذلك أو وطئ الإبنُ لامع الرّضا والشبهة، فهو زنا، قال الشيخ: ولاينعتق ولد الولد على الأب، قال: ولو ملك بنته من الزّنا عتقت عليه، وفي الجميع نظر، ويختص الحدّ

بالإبن، ولو حملت مملوكة الأب من الإبن بالشّبهة عتق ولاتقويم، بخلاف مملوكة الابن من الأب فيهما، إلا في الأنثى، ولو وطئ الأبُ زوجة الابن بشبهةٍ لم تحرم عليه لسبق التّحليل على رأي، وعليه المهر مع الإكراه ولاتكون أمُّ ولدٍ.

ويثبت التسبُ مع التكاح الصحيح والشبهة، دون الزّنا لكن يحرم الولد منه على الزّاني والزّانية، وعلى هذا يحرم على أولادهما وآبائهما، وبالجملة من يحرم عليه، ولو كان من وطءٍ صحيح وفيه نظر.

وتحرم أخت الزوجة جمعاً، وبنت أخيها وأختها إلا مع رضاها، ومع الكراهيّة يبطل، ولو عكس صحّ وكذا لو علت العبّة والخالة نسباً ورضاعاً، ولايحرّم المتأخّر المتقدّمُ كَمن لاط بابن زوجته.

ولاخلاف أنّ الوطء المباحّ ينشر تحريم المصاهرة في النسب والرّضاع فيثمر صيرورة المحرّمة عليه على التأبيد محرماً، يجوز أن يسافر بها وينظر أحدهما إلى صاحبه، وفي الزِنا روايتان، وادّعى الشيخ الإجماع في الوطء بالشّبهة.

ولو تزوّج الأُختين فالعقد للسّابقةِ، ولو اقترنا بطل، ولو وطئ الأمة بالملك ثمّ تزوج أُختها حرمت الأولى مادامت الثانية زوجة، ولو وطئ إحدى الأمتين الأختين حَرمت الثانية حتّى تخرج الأولى من الملك.

ولو لمس الأبُ أو الابنُ أو نظر مايحرُم على غيرهما كُره للآخر العقد، ولو نظر أو لمس أو وطئ في غير الفرج لغير شهوة لم ينشر حرمة المصاهرة إجماعاً، وإن كان بشهوةٍ وكان محرّماً، فكذلك، وإن كان مباحاً أو بشبهة، قال الشيخ: ينشر الحرمة إلى الإماء وأمّهاتها والبنت وإن نزلت.

ويكره العقد على الإماء مع الطول، وكلّ امرأتين حرم الجمع بينهما في التكاح حَرم الجمع بينهما في التكاح حَرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، وحكم الرّضاع في جميع ماذكرنا حكم النّسب.

ويحرم إدخال الأمة على الحرّة من غير إذن ويبطل لو بادر، ولو أُدخلت الحرّة تخيّرت في نفسها، ولو جمعهما في عقد واحدٍ صحّ على الحرّة خاصّة، ولو

لم يدخل بالمزوّجة في العدّة مع الجهل بالعدّة والتّحريم، أو عقد في حال الإحرام جاهلاً بطل، واستأنف، ولو دخل لحق به الولد إنْ جاء لستة أشهر ولها المهر مع الجهل، وتُتمّ عدّة الأوّل وتستأنف للثاني ولامهر مع علمها، ولايحرم من زنا بها غير ذات بَعل أو في عدّة رجعيّة، والمصرّة عليه وذات البعل تحرم في حباله وعدّته، وتحرم بنت الزوجة إذا لم يدخل بالأُمّ جمعاً.

ويحرم على الحرّ في الغبطة مازاد على أربع حرائر ومازاد على أمتين منهن، وعلى العبد مازاد على أمتين وحرّتين وعلى العبد مازاد على أربع إماء أو حرّتين، ويجوز للحرّ العقد على أمتين وحرّتين وللعبد العقد على حرّة وأمتين، ولاينحصر الباقيان في عدد، ولو طلّق إحدى الأربع رجعيّة استصحب التحريم ويزول لو كان بائناً، وكذا الأخت، ولو تزوّج بعد الثلاث اثنتين بطل على رأي.

ويكره العقد على القابلة وبنتها، وتزويج ابنه بنت زوجته الصائرة بعد المفارقة، والتزويج بضرة الأمِّ مع غير الأب، وبأخت الأخ، وبالزانية قبل أنْ تتوب. ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابنها، أو وليدته إذا لم تكن أمّاً، وأن يتزوّج كلّ من الوالد والولد بأمة الآخرِ.

## الثاني:

تَحرم غيرالكتابيّة من الكفّار في النّلاثة إجماعاً، والكتابيّة من اليهود والتصارئ والمجوس في الدّائم على رأي، ويجوز في الباقيين، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدّخول انفسخ العقد ويسقط المهر إنْ كان المرتدّ المرأة، وإلاّ فالنّصف وينتظر العدّة بعد الدّخول ولاسقوط، وإنْ كان ارتداد الزّوج عن فطرة فلا انتظار.

ولو أسلم زوج الكتابيّةِ بقي العقد وإنْ كان قبل الدّخول، وله منعها مِنَ الخروج إلى البِيَع والكنائس وشرب الخمر وأكل الخنزير واستعمال النّجاسات، وليس له الالتزام بالغسل بل بإزالة الوسخ المانع مِن الاستمتاع، ولو أسلمت

دونه سقط المهر وينفسخ التّكاح إنْ كان قبل الدّخول، وإلاّ وقف على العدّة ولاسقوط.

ولو أسلم أحدُ الزوجين الحربتين انفسخ في الحال إنْ كان قبل الدّخول وإلاّ انتظرت العدّة، ولو اصطحبا فلا فسخ، ولو انتقلت زوجة الذتمي إلى ملّةِ كفرٍ قيل: وقع الفسخ في الحال، ولو عادت، ويتخيّر المسلم على أكثر من أربع بالدّائم سواء اصطحب عقدهن أو ترتّب أربعاً، بالقول أو الوطء، وإنْ كان عبداً فحرّتين أو حرّة وأمتين أو أربع إماء، ويثبت العقد لوكنّ أربعاً وليس له الفسخ، ولو رتّب اختياره ثبت عقد الأوّل.

والطّلاق اختيار بخلاف الظّهار والإيلاء، وعندي أنّهما اختيار، وفي التّقبيل واللّمس بشهوة نظر، ولو أسلم وقد وطئ الأمّ والبنت بالعقد أو الأمّ حرّمنا، ومع عدمه تحرم الأمّ فلا اختيار، وتحرمان لو كانتا أمتين مع وطئهما، ولو وطئ واحدة حرّمت الأخرى، ومع عدم الوطء يتخيّر، ويُخيّر إحدى الأُختين وإن وطئهما، وكذا العمة والخالة مع بنت أخيها وأختها إذا لم تتخيّرا، و الحرّة مع الأُمة، وإنْ اخترن صحّ الجمع في غير الأُختين.

ولو أسلم معه بعض الزّائد على الأربع فله اختيارهنّ والتربّص، فإن لحق به في العدّة تمام الأربع ولم يزدن ثبت عقدهنّ، وإن زدن تخيّر، ولو اختار مَن سبق السلامهنّ وهُنّ أربع فلا اختيار في الباقيات وإن لحقن قبل العدّة، وكذا لو كان عنده أكثر من أمتين تخيّر اثنتين إذا رضيت الحرّة، إن كانت.

ولو أسلم على أربع وثنيّات حرائر فأسلم معه اثنتان ثمّ أعتق ولحق به الباقي تخيّر اثنتين، ولو أسلمن ثمّ أعتق، ثمّ أسلم وأسلم البواقي، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدّة ثبت على أربع، ولو أسلم عن أربع وثنيّات مدخول بهنّ فليس له العقد على الزائد، ولاعلى الأخت إلاّ بعد العدّة مع استمرار كُفرهنّ، ولو عقد كان باطلاً لاموقوفاً.

ولو أسلمت الوثنيّة فتزوّج أُختها وانقضت العدّة على الكفر، صحّ عقد

الثّانية، ولو أسلما قبل الانقضاء ، تخيّر، ولو أسلم الوثنيّ فاعتدّت فارتدّ فخرجت العدّة، فلا نكاح، ولو أسلمت في العدّة ورجع فيها، فهو أحقّ.

والموتُ لآيبطل الاختيار، ولو مات ومُثن، أقرع، ولو مات قبلهن، فعليهن أجمع العدّة، ولو أسلمن معه أنفق على الجميع حتى يختار، وينفق لو أسلمن دونه ولاعكس، ولو اختلفا في السّابق فالقول قوله، ولو مات قبل الاختيار ورثه أربعُ منهن وتوقف حتى يصطلحن، وقيل: بالقرعة أو بالتّشريك، وعلى الأوّل لو لم يصطلحن على التّساوي وكن ثماني، أو طلب دون الخمس لم يعط شيئاً، فإن طلب الخمس أعطين ربع الموقوف وإن جاءت أعطين التّصف وهكذا.

ولو أسلم الوثنيّات الأربع معه دون الكتابيّات الأربع ثمّ مات، قيل: لاتوقّف لجواز أنْ تكون الزّوجات الكتابيّات، ولاإيقاف إلاّ مع تحقّق الميراث، ولو مات قبل إسلامهنّ فلا ميراث، والوجه ثبوته قبل القسمة.

ولو أسلم عن حرّة وأربع إماء وأسلم الإماء وأعتقن، لم يكن له أنْ يختار منهن شيئاً قبل العتق للتمسك بالحرّة، وبعده لأنّ وقت الاختيار حين اجتماع الإسلامين وهنّ حينئذ إماء فإن لم يختر وأسلمت الحرّة في العدّة، ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء مع عدم الإجازة، وإنْ استمرّت اختار ثنتين، لأنّ الاختيار يراعى وقت الثبوت لاوقت الوجود، ولو اختار وأسلمت في العدّة بطل اختياره إلا أن ترضى الحرّة، وإنْ استمرّت، ففي الافتقار إلى تجدّد الاختيار نظر.

ولايصح تعليق الفسخ بالشرط، وللسلطان الإجبار على الاختيار، ولو اتّفقا على السبق قبل الدّخول ولم يعلما التّعيين، فإن كأن المهر مقبوضاً ردّت نصفه خاصّة، وإلاّ فلاشي لها، ولو اختلفا في التّعيين، فالقول قولها في نصف المهر لا التفقة، ولو ادّعى الاصطحاب وادّعت السبق فالأصل البقاء.

ولو اغتصبها الحربيّ أو طاوعته وأقاما على هذا، لم يقرّا عليه بعد إسلامهما، ولو تعاقدا التّكاح بشرط الخيار المؤبّد لهما أو لأحدِهما بطل، وإنْ كان يختار الشرط وأسلما بعد انقضائه أُقرّا عليه، ولو أسلما في المدّة بطل سواء نكحها في

المدّة أولا. والحاصل أنّ كلّ موضع لايعتقدان لزوم النكاح فيه يبطل، ومالا فلا، ولله ولله ولله يثبت. فلا، ولله يثبت.

#### الثالث:

يشترط في الرضاع المحرّم، كون اللّبن عن نكاح صحيح أو شبهة لفحل واحدٍ، وأنْ يكون في مدّة الحولين خمس عشرة رضعة على رأي، متوالية كاملةٍ عادةً من غير فصل ولا امتزاج، أو مدّة يوم وليلةٍ، أو ما أنبت اللّحم وشدّ العظم.

ولو طلقها وأرضعت من لبنه لحق به، وكذا لو تزوّجت ودخل الثاني واتصل إلى الولادة فما قبلها للأوّل ومابعدها للثاني، ولو رضع بعض الرّضعة أو من غير النّدي أو تخلّله رضاع أخرى أو جُعل في فيهِ شي يمازج اللّبن أو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة، لم يحتسب، ويحتسب لو كملا مع كمال العدد.

ويشترط حياة المرضعة على رأي، ولايعتبر الحولان بالنسبة إلى ولد المرضعة على رأي، وكما أنّه يُحرِّم النكاح فكذا يبطله، ولو أرضعت بلبن فحل واحد كثيراً حرم بعضهم على بعض، ولو نكح امرأتين فأرضعتا نفسين ثبتت الحرمة بينهما، ولو أرضعت بلبن اثنين صبيّين لم ينشر الحرمة.

وأولاد الفحل نسباً ورضاعاً وأولاد المرضعة نسباً لارضاعة يحرمون على المرتضع، والمرضعة أمَّ والفحل والدَّ، وآباؤهما أجدادُ وجدَّات، وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوتهما أخوال وأعمام.

ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعاً وأولاد المرضعة ولادة خاصة، ويجوز لأولاده الذين لم يرتضعوا من المرأة أنْ ينكحوا في أولادهما على رأي، أمّا لو أرضعت إبناً لقوم وبنتاً لآخر، جاز التّناكح بين إخوة أحدِهما وإخوة الآخر، ولاتتعدى الحرمة إلى من يكون في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، أو أعلى منه كأمّهاته وأخواله، فللفحل نكاح أخت المرتضع وأُمّه، ولو ولأح المرتضع نكاح المرضعة، وللإبن أنْ ينكح أمّ البنت الّتي لم ترضعه، ولو

أرضعت ذات الإبن ذات الأخت جاز نكاح الإبن للأخت، ولو تزوّج رضيعة، فأرضعتها من تفسد نكاح الصغيرة بإرضاعه، كأمّه، حَرُمت وسقط المهر إنْ انفردت الصغيرة بالارتضاع وإلاّ فالتصف، قيل: ويرجع على المرضعة مع قصد الفسخ، ولو كانت الزوجة أمةً تتبع بعد العتق، ولو كانت أمته لم يرجع عليها إلاّ أنْ تكون مكاتبة، ولو أرضعتها إمرأة أبيه أو ابنه بلبنهما نشر الحرمة، وإن كان بغيره لم ينشر، وينشر لو أرضعتها أمّه من الرّضاعة أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه أو ابنه من الرّضاع حكمه حكم النسب، ولاتحرم أمّ أمّ الولد من الرضاع وإنْ حرمت من النسب لانها ماحرمت بالتسب بل بالمصاهرة.

ويحرم من الرضاع مايحرم من التسب لامايحرم من المصاهرة، ولو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة، حرمتا أبداً إن دخل بالكبيرة، وإلاّ فالكبيرة ويجدّد العقد، ولو أرضعتها إحدى الكبيرتين ثمّ أرضعتها الأخرى، حَرْمنَ كلهنّ على رأي، ولو أرضعتها أمته الموطوأة أو المطلّقة حَرمنَ، ولو أرضعت الكبيرة صغيرتين حَرمنَ مع الدّخول، وإلاّ جدّد عقدهما، ولو أرضعت الكبيرة إحدى الصغار الثلاث حَرْمنا على التأبيد مع الدّخول، فإذا أرضعت الباقيتين معاً انفسخ نكاحهما وتحرمان مؤبّداً إن دخل بها، وإلاّ جدّد نكاح أيّتهما شاء، ولو أرضعتهن على التّعاقب إنفسخ نكاحها مع الأولى ويثبت نكاح الثانية مع عدم الدّخول، والأقوى عندي الأولى.

ولو كانت إحدى الأربع كبيرة لها ثلاث بنات من الرضاع، فأرضعن الصّغار دُفعة من غير دخول بالكبيرة، إنفسخ نكاح الجميع وحرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغار، ولكلّ من الأربع نصف مهرها ويرجع بنصف مهر كلّ صغيرة على مرضعتها، وعلى المراضع أجمع بنصف مهر الكبيرة، وإنْ تعاقب الرضاع إنفسخ بالأولى نكاحهما وحرمت الكبيرة مؤبّداً ولها نصف المستى يرجع به على المرضعة والباقيتان لاينفسخ نكاحهما، وإنْ كان مع

## كتاب النكاح

الدّخول وحصل الرضاع دفعة حَرْمن كلهنّ، ولكلّ صغيرة نصف المستى يرجع به على المراضع، وإن تعاقب فكذلك إلاّ أنّ مهر الكبيرة يرجع به على الأولى خاصة.

ولو طلق كلُّ من زوج الصغيرة والكبيرة ثمّ تزوج الأخرى وأرضعت، حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على مَن دخل بالكبيرة، وكذا لو تزوّجتا بواحدٍ ثمّ بآخر وأرضعت، ولو فسخت زوجة الصغير ثمّ تزوجت بآخر وأرضعته من لبنه حرمت عليهما.

ولو زوّج إبنه الصغير بإبنة أخيه الصغيرة وأرضعت إحديهما جدّتهما نشر الحرمة، ولو استولدها فأرضعت بعد طلاقه زوجها الصغير حرمت عليهما، ولو أقرّ بالرضاع قبل العقد حكم عليه بالتّحريم، ولو كان بعده فكذلك مع البيّنة، ولامهر قبل الدّخول والمستئ بعده، ومع عدم البيّنة فالنّصف قبله والجميع بعده، إلاّ أن تعترف الزّوجة ولاتسمع البيّنة فيه إلاّ مفصلة، ولو أرضعت الخنثى نشر الحرمة.

الرابع:

الكفاءة في الإسلام شرطً في التكاح وإيمان زوج المؤمنة على رأي، وأن لا يكون ناصباً، ولايشترط التمكن من النفقة، ولاتفسخ المرأة لو تجدد العجز أو بان من غير القبيلة التي انتسب اليها على رأي، ولا التساوي في النسب والشرف، ولو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة وإنْ كان أدون،

ويكره تزويج الفاسق، ولايفسخ الرجل لو علم الرّنا المتقدّم ولايرجع بالمهر، والرجعيّة لايجوز التصريح والتعريض لها بالخطبة، والبائن يجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه خاصّة، والمطلّقة ثلاثاً يجوز التعريض لها من الزوج وغيره لا التصريح منهما، والمطلّقة تسعاً للعدّة، في العدّة يحرم التصريح من الزوج وغيره والتعريض منه خاصة.

ولو خطب الممنوع وانقضت العدّة فنكحها لم تحرم، قيل: وتحرم الخطبة على غير المخاطب المجاب ويصح النكاح، ولو شرطت على المحلّل الإنكاح بعده بطل وقُبل الشرط، ولو شرطت الطّلاق قيل: بطل الشرط خاصّة، ولها مهر المثل إنْ دخل، ولو لم يُشرط وكان في نيّتها فلا فساد.

ونكاح الشغار باطل، وهو أن يكون مهر كلِّ امرأة نكاح الأخرى، ولو شرط في العقد مع المهر المعلوم تزويج الأخرى صحّ العقد وبطل المهر، ولو قال: زوّجتك بنتي على أنْ تزوّجنى بنتك على أنّ نكاح بنتي مهر بنتك، صحّ نكاح بنته وبطل نكاح بنت المخاطب، وينعكس لو عكس.

ويكره أن يطرق أهله ليلاً والعزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، وتجب الدّية عشرة دنانير للمرأة، ويحرم ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر، والدّخول قبل التّسع، ولايحرم بدون الإفضاء، وتجب عليه النفقة إلى أنْ يبوت أحدهما، فإن صلحت بحيث لايتضرّر بالوطء، قيل: وجب عليها التسليم بعد التّسع.

## الخامس:

يشترط في العقد الإيجاب والقبول الواقعان بلفظ الماضي، والأمر على رواية، بالعربيّة إلاّ مع العجز فيجزئ ولو إيماء متن له أهليّة التكليف، وامتياز الرّوجة عن غيرها، ولايشترط تقديم الإيجاب ولا اتفاقه مع القبول لفظاً، ولا الزيادة على لفظة (قبلتُ)، ولا الوليّ في البالغ الرّشيد، ولا الشهود، ولا ذكر المهر.

وصيغة الإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، على رأي، وفي الجواب بد(نعم) عن سؤال التزويج نظر، ولاينعقد بلفظ البيع والهبة والإجارة والتمليك، ولاعبرة بعبارة السكران، وإنْ أفاق فأجاز على رأي، ولو أوجب وجنّ أو مات بطل، ويدخل الخيار في الصّدَاق دون العقد، ولو شرطه فيه بطل العقد على رأي، ولو ادّعى أحدُهما الرّوجية وصدّقه الآخر لزم، ومع عدم التصديق يحكم

## كتابالنكاح

على المقرّ دون الآخر.

ولو قصد الأب عند التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثم اختلفا بطل العقد، إن لم يكن الزّوج رآهن وإلا دفع إليه المنويّة، ولو كانت واحدة اسمها زينب، فقال: زوجتك بنتي فاطمة، صح ولا اعتبار بالاسم، ولو كانت الكبيرة زينب والصغيرة فاطمة، ضح نكاح الكبيرة، ولو الصغيرة فاطمة، صح نكاح الكبيرة، ولو ادّعت أخت من ادّعي زوجيّتها، الزوجيّة، وتعارضت البيّنتان رجحت دعواها مع السبق أو الدّخول وإلا سقطت، ولو ادّعي غيره زوجيّة من عقد عليها فلا التفات من دون البيّنة.

وللأب، والجدّ له مطلقاً ولاية النكاح على الصغيرين، وإنْ كانت الأُنثى ثيباً، والبالغين مع الجنون لابدونه في النكاحين، ولو تشاخّا قُدّم اختيار الجدّ وعقده لو اتّفقا، وإلاّ فالسّابق، وللمولّىٰ على المملوكين لاعلى من تحرّر بعضه، وللولي على أمة المولّىٰ عليه، وللحاكم والوصيّ على البالغ المجنون خاصّة، ولو وكّلت البالغة في التزويج، فليس للوكيل أنْ يتزوّجها من دون إذن، ومعه يجوز على رأي، وللجدّ أنْ يزوّجها مِنْ ابن إبنه الآخر، وللأب مِن موكّله، وللمرأة أن تزوّج نفسها وأن تتوكّل.

وإنّما تثبت الولاية للمسلم العاقل، وتعود ولاية من زالت عنه الجنون بزواله، والعبد كالحرّ في الولاية على الحرّة الصغيرة، وللمرأة الفسخ لو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصيّ، وللذّكر لو زوّجه بمن بها أحد العيوب أو بالمعلوك على قول.

وإذن البكر السّكوت، ولابد في الثيب من النطق ويشترط في الأمة والعبد إذن المالك، ولو عقد الأبوان على الصغيرين أو المجنونين لزم وتوارثا، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة، ولو دخل المجنون حينئذ قيل: لامهر، فإن مات أحدهما بطل، وإن مات بعد البلوغ والإجازة أخرج ميراث الآخر، فإن بلغ وأجاز أحلف لعدم الطّمع وأعطي، ولو أذن للعبد مطلقاً فهو بمهر المثل والزائد

في رقبته والمهر والنفقة على مولاه، ولو نكح بغير إذن وفرق المولى قبل الدّخول فلا مهر، وبعده يتبع به، ولو تزوج فاسداً مع إذن المولى في المطلق، فكذلك، وليس لمولاه مع إطلاق الإذن والصّحة منعه منها، إلاّ أن يتزوّج في غير بلده.

ويستحبُّ استئذان الأب مع البلوغ، ومع عدمه توكيل أخيها الأكبر، ولو وكلته والصغير فالعقد للسابق، ولو دخلت بالمتأخّر اعتدّت ويلحق به الولد وعليه المهر، ولو الاعلى كلّ منهما السبق، فإن أنكرت وحلفت سقطت الدّعويان وبطلا، وإنْ ردّت وحلفا أو نكلا، بطلا، وإن حلف أحدهما صحّ نكاحه، وإن اعترفت لهما بطلا، وإن اعترفت لأحدهما صحّ نكاحه، قيل: وتحلف للآخر لأنها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثّاني وفيه نظر، ومع عدم السّبق قيل: العقد للكبير، ومع عدم التوكيل تختار من شاءت، والأولى الأكبر.

ولا ولاية للأم ولو رضي لزمه المهر وإلا لزمها على قولٍ، ولو ادّعى الزّوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها.

#### السادس:

كلُّ مايصح ملكه عيناً ومنفعةً صحّ أنْ يكون مهراً، ويصح على إجارة الرّوج نفسه مدّةً معيّنةً، وعلى منفعة الحرّ، وليس ذكره شرطاً، ولو شرط أنْ لا مهراً صحّ العقد ولزم مهر المثل مع الدّخول، ولو أسلم أحدُ الرّوجين بالمحرّم قبل القبض دفع قيمته، ولو جعله المسلم ابتداءً صحّ العقد على رأي، ولها مهر المثل مع الدّخول ونصفه مع الطّلاق، وقيل: القيمة، ولو جعل الحرّ فمهر المثل على القولين، لا على رأي من يبطله، ولايتقدّر قلةً وكثرة على رأي، ويستحبّ ذكره وتقليله، ويكره تجاوز السّنة والدّخول قبل تقديمه أو بعضه، ولايشترط في المشاهد العلم بالمقدار.

ولو تزوّجهما بمهرٍ واحدٍ قسّط على مهور الأمثال وتقسّط عليها وعلى القيمة لو تزوّجها تزوّج واشترى، وكذا لو كان لواحدة لكن يبطل النكاح ولامهر، ولو تزوّجها

واشترىٰ ديناراً بدينار صحّ النكاح خاصّة وعليه مهر المثل مع الدّخول، ولو تزوّجها على سنّة تزوّجها على حادم أو دار مطلقاً، فلها أوسطهما ولايتعدّى، ولو تزوّجها على سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يُسمّ فخمس مائة درهم، ولو سمّى لها مهراً ولا بيها شيئاً سقط مسمّى الأب، ولو شرط له من مهرها شيئاً قيل: يلزم، ولو أبهم المهر فلها مهر المثل مع الدخول، ولو أصدقها تعليم سورةٍ معيّنةٍ لقنها الجائز، وحدّه أنْ تستقلَّ بالتلاوة ولو نسيت الآية الأولىٰ عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة، ولو استفادت التّعليم مِن غيره فعليه الأُجرة، ولو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم، ولو أصدقها مالا يُحسِنه صحّ ومع تعذّر الوصول عليه أجرة التعليم، وكذا لو هلك أو هلك التوب الذي أصدقها خياطته، ولو أصدقها مشركين تعليم التوراة أو الإنجيل فالمهر فاسد، ويجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل التعليم وإلا التوراة أو الإنجيل فالمهر فاسد، ويجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل التعليم وإلا ضعو استيفاء، ولو أصدقها المسلم تعليم القرآن المسلمين، فهو استيفاء، ولو أصدقها خلاً فبان خمراً فلها قيمته عند مستحليه على رأي، وكذا قيل: فسد، ولو أصدقها خلاً فبان خمراً فلها قيمته عند مستحليه على رأي، وكذا على عبد بان حراً أو مستحقاً.

والمهر مضمون على الزّوج إلى التسليم بقيمته وقت التّلف إلاّ أن تكون قد طالبته فمنعها، فعليه الأكثر من وقت المطالبة إلى وقت التّلف، ولو ظهر عيبُ فلها الرّد، ولو عاب قبل التّسليم قيل: لها أخذه أو القيمة، والأولى الأرش، ولها منع نفسها من دون التّسليم قبل الدّخول وإنْ كان معسراً، وبعده على رأي، ولو كان مؤجّلاً فلا امتناع، ولو امتنعت وحلَّ فلا امتناع على رأي، ولو طلّقها قبل الدّخول ولم يُسمِّ فلها المتعة وإنْ كانت أمةً، فالموسر بثوب أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة والفقير بدينار أو خاتم، ولو كان بعد الدّخول فلها مهر المثل مالم يتجاوز السُنّة، ولو مات أحدُهما قبل الدّخول وقبل الفرض فلاشي.

ويجوز فرض المهر ـ لو تراضيا ـ بعد العقد سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه مع علمهما أو علم أحدِهما أو جهلهما، ولو زوّجها الوليّ بدون مهر

المثل أو لم يذكر مهراً صحّ على رأي، وقيل: يثبت مهر المثل فيهما، ولو طلّقها فلها نصفه، والأولى المتعة في المفوّضة، ويجوز للمولى تزويج أمته مفوّضة، ولو باعها حينئذ كان الفرض بين الزّوج والمشتري وله المهر، ولو أعتقها قبل الدّخول فرضيت فلها المهر.

ولو فَوْض أحدُ الزوجين التقدير إلى الآخر لزم ما يقدّره قليلاً أو كثيراً، مالم تُزد الزّوجة عن مهر السنّة فتردّ إليه، ولو طلّقها قبل التقدير ألزم الحاكمُ التّقدير من هو إليه، وكان لها النصف، ولو مات الحاكم قبل التّقدير فالمتعة على رأي.

ولايستحق مهر المثل إلا بالدّخول ولا المتعة إلاّ بالطّلاق أو الخلع قبله فيمن لم يُفرض لها مهرُ.

ويستقرّ المهر بالدّخول قُبلاً أو دُبراً، لا الخلوة، ويملك بالعقد ولها التصرّف قبل قبل قبضه، ويكون في ذمّة الزّوج وإن لم يُطالب به طويلاً، ولو طلّق قبله فالنصف، ويستعيد لو دفع، ولو تلف فنصف القيمة مع عدم المثل، ويلزمها أقلّ الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض، ولو نقصت عينه كقور الدّابة، أو صفته كنسيان الصّنعة فله نصف القيمة، ولايجبر على العين على رأي، أمّا لو نقصت القيمة السّوقية أو زادت فله نصفها إجماعاً، ولو زاد بسمن أو تجدّد ولد فله نصف قيمة مادون الرّيادة المتصلة، ويجبر على العين ونصف مادون المنفصلة، ولو يجبر هو أصدقها نخلاً حائلاً فحمل رجع بنصف القيمة سواء كان مُؤبّراً أو غير مؤبّر، ويجبر هو ويجبر على أخذ العين ولاتجبر هي على قطع التّمرة ليرجع في العين، ويجبر هو فحملت لم تجبر على دفع العين للرّيادة، ولاهو للنقصان بالحمل، ولو كانت فحملت لم تجبر على دفع العين للرّيادة، ولاهو للنقصان بالحمل، ولو كانت حاملاً فوضعت ولم تنقص رجع بنصفها، فإنّ اختارت ردّت نصف قيمته يوم الولادة ولا اعتبار بالزيادة في الرّحم، ولو أصدقها تعليم صنعة فلها نصف أجرة التعليم ويستعيد لو علم، ولو كانت سورة قيل: يُعلم من وراء الحجاب، ولو التعليم ويستعيد لو علم، ولو كانت سورة قيل: يُعلم من وراء الحجاب، ولو أراته من الصّداق رجع عليها بنصفه، وكذا لو خلمها على جميعه قبل الدّخول،

ولو أبرأته من التصف لم يرجع عليها بعد الطَّلاق.

واختلاف الدِّين فسخُ لاطلاق سواء كان إسلاماً أو ارتداداً يسقط به المهر إنْ كان من المرأة قبل الدِّخول، ولو زاد في يدها فالزِّيادة قبل الارتداد لها ونصفه من الرّجل، وبعده لاسقوط، ولو كان المهر فاسداً فمهر المثل مع الدِّخول وقبله نصفه إنْ كان الفاسخ الزّوج، ولو لم يُسمّ مهراً قيل: لها المتعة.

ولو ارتد بعد الدخول حُرمت المسلمة عليه وانتظرت العدّة، إنْ كان عن غير فطرةٍ فلو وطئها بشبهة واستمر على الكفر إلى الانقضاء قال الشيخ: عليه مهران، وفي الثاني نظر.

وإنّما يرجع بالمهر لا بما دفعه عوضاً، ويملك التصف بالطّلاق بغير اختياره، فلو نما بعده كان بينهما، وقيل: يملك، إنْ تملّك، فالنّماء لها والإصداق إبطال للتدبير، ولو شرط في العقد ما يخالف المشروع صحّ المهر وبطل الشرط، وكذا لو شرط إن خرج أجلُ المهر ولم يدفعه كان العقد باطلاً، قيل: ولو شرط ألا يُقبضها وألا يُخرجها من بلدها لزم، ولو شرط الزّيادة إنْ أخرجها، لم تخرج معه إلى بلاد الشرك، وإنْ أخرجها إلى بلاد الإسلام لزمت الزّيادة، ولو تلف جزء المهر لزمها نصف الباقي ونصف قيمة التّالف.

ويجوز للأب والجّدِ العفو عن بعض المهر لا عن جميعه، وليس لولي الزّوج أنْ يعفو عن حقّه إنْ حصل الطلاق، ولو عفا أحدهما عن نصفه لم يخرج عن ملكه إلاّ بالقبض، إلاّ أن يكون ديناً على الزّوج أو تلف في يدها.

ويصح الإبراء من المهر وإن كان مجهولاً، ولايصح من مهر الميثل قبل الدّخول، ولو أعتقت صَحّ وعليها نصف القيمة، وكذا لو دبّرت - ولها الرجوع هنا ـ، ومع عدمه لو دفعت نصف القيمة ثمّ رجعت صحّ، وملكته على رأي، ولو صاغت الفضّة فلها دفع العين والقيمة، ولو خاطت الثّوب لم يُجبر الزّوج على العين.

وعلى الولد الغنتي المهر وعلى الوالد عهدة مهر الطفل الفقير الَّذي زوَّجه، فلو

تلخيص المرام

مات الأب أُخذ من تركتهِ سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك، فلو دفع المهر وبلغ وطلّق فله النّصف دون الأب، وكذا لو تبرّع الوالد أو الأجنبي عن الكبير، ولو طلّق قبل الدّخول بعد البلوغ ولم يقبض الأب، بَرِى الأب من النّصف ووجب على الولد على قول.

والقول قول الزّوج في أصل المهر قبل الدّخول، وبعده مهر المثل على رأي، وكذا القول قوله في تقديره، ولو ادّعى التسليم أو قالت: علّمتني غير المهر، فالقول قولها، ولو ادّعت هبة المدفوع وادّعى إصداقه فالقول قوله، ولو أقامت بيّنة بالتزويج مرّتين فادّعى التّكرير فالقول قولها ويلزمه مهران، وقيل: مهر ونصف، ولو تزوّجها بمهرين سرّاً وجهراً ألزم الأوّل وقيل: إذا لم يسمّ مهراً وقدّم شيئاً ودخل كان مهراً، ولو ادّعت المواقعة بعد الخلوة فالقول قوله، وللأب قبض مهر ابنته الصّغيرة ويبرأ منه الزّوْج، دون الكبيرة.

## السابع:

لو تزوّجت بصحيح فوجدته مجنوناً فلها الفسخ، وكذا لو تجدّد بعد الدّخول، وإنْ عقل أوقات الصّلاة على رأي، وإنْ كان خصيّاً أو موجوءاً قبل العقد فسخت، لابعده، ولو بان سبق عيبه أو تأخّره فسخت قبل الوطء لها أو لغيرها قُبلاً أو دُبراً، لابعده ـ ولو مرة ـ ولامع التجدّد، ومع ثبوته إن لم تصبر أجّله الحاكم سنة من حين الترافع، فإن وطئها أو غيرها، فلا خيار وإلا فسخت ولها نصف المهر، وماعداه إذا فسخت قبل الدّخول يسقط وبعده يثبت.

ولاتثبت العنّه إلا بإقراره، أو نكوله والقول قوله مع يمينه لو أنكر، ولو ثبت ثمّ ادّعى الوطء لها أو لغيرها فالقول قوله، إلاّ أن يُعلمَ كذبه، ولو ادّعت العَنَن على المجنون لم يكن لوليّه أنْ يضرب الأجل، ولو اعترف بها عاقلاً وجُنّ مع انتهاء الأجل المضروب فطالبت بالفُرقة لم يجز، ولم تقبل دعواها في عدم الإجابة، والحبّ مع عدم مايمكن معه الجماع ولو قَدَر حشفة تفسخ به، وإن تجدّد على

## كتاب النكاح

رأى.

والأولئ فيمن بان أنّه خُنثى أو أنّها محدودة في الزنا عدم الفسخ، ولو بان مملوكاً فسخت ولو بعد الدّخول، ولايرد من غير ذلك.

ولو تزوّج بامرأة فبانت عرجاء، أو عمياء، أو برصاء، أو رتقاء يمتنع معه الوطء، أو قرناء، أو مجنونة، أو مفضاة، أو جذماء، أو أمة وإن دَخل، أو بنتَ أمة مع شرط كونها بنتَ مهيرةٍ، أو كافرة مع شرط الإسلام، فله الفسخ.

وإنّما يفسخ بالعيب لو كان قبل العقد، وقيل: يفسخ لو حدث عيبُها، وخيارهما في العيب والتدليس على الفور، ولو عالجت الرتقاء نفسها فزال فلاخيار، وليس له إجبارها عليه، ولو اشترك المعيب فلكلّ خيار اتّفق أو اختلف.

ولو تزوج المسلمة على أنّها كيسانيّة، قيل: يبطل لاعتقاده البطلان، ولو بانت مكاتبة فإن اختار الإمساك فالمهر لها، وإن اختار الفسخ قبل الدّخول فلا مهر وبعده لها المستى، فإن كان الغارّ الوكيل رجع بالجميع، وإن كان هي رجع، إلاّ بما يمكن أن يكون مهراً على رأي، ولو أتت بولدٍ فهو حرّ وعليه قيمته ولمن تكون \_ يبنى على قيمة ولد المكاتبة إذا قُتل، ولو ضربها أجنبي فألقته ميّتاً فعليه الكفّارة، والدّية للأب إنْ كان الضّارب غيره وإلاّ فلِمنْ يليه في الاستحقاق، ولاتكون للأمّ لأنّ المكاتبة لاترث، ولا للسيّد لأنّه إنّما يأخذ إذا خرج حيّاً.

وليس الفسخ بطلاق، ولايفتقر إلى الحاكم إلا العنين في الأجل، ولها الفسخ بعد خروجه من دونه، والقول قول من ينكر العيب إلا مع البيّنة، ولو فسخ قبل الدّخول فلا مهر وبعده المستى، وله الرّجوع على المدلّس، فإنْ كان العاقد من لايخفى عليه كالمعاشر، فالرجوع عليه، وإلا فإن صدّقته في عدم العلم رجع عليها بكل ماغرم إلا مايجوز أن يكون مهراً على رأي، وإنْ كذّبته فعليه اليمين ويرجع عليها بما قلناه.

ولو دلُّس الأُمةَ بالحرّة مولاها، فلا مهر، ولو دلَّست هي فله المهر ويتبع به

أجمع بعد العتق ويستعيد ماوجد ويتبع بالباقي لو دفع، ولو زوّجه بنت المهيرة . وأدخل بنت الأُمة، فلها مهر المثل ويرجع به على السّائق ويدخل عليه زوجته وله أرش البكارة، وهو التفاوت بينها وبين الثيوبة إنْ شرطها.

ولو أُدخلت امرأة زيد على عمرو وبالعكس، رُدّتا إلى أزواجهما واعتدّتا ولهما مهر المثل على الواطئ والمسمئ على الزّوج، ولو ماتتا أو مات الزوجان، توارث كلُّ وزوجته.

وكلُّ عقدٍ باطل فللمرأة مع الدّخول مهر المثل، والمستى مع الصحّةِ والفسخ، ولو تتلت المَّرأة نفسها بعد الدّخول لم يسقط، ولو كان قبله فكذلك على إشكال، ولو طلّقها قبل الدّخول ثمّ ظهر العيب لم يسقط النصف.

### الثامن:

القسمة حقَّ على الزّوج مطلقاً، ويقسم الولي عن المجنون، فللواحدة ليلة من أربع، وللاثنتين ليلتان، وللثّلاث ثلاث، وللأربع لِكلِّ واحدةٍ ليلة، إلاّ أن تَهب واحدةً لغيرها فيجب لها أوّله، ولو رجعت صحَّ، ولا يقضي لها السالف ولا ما قبل علمه بالرّجوع، ولو تزوجهنَّ دفعةً أقرع فيمن يبتدئ، وله القسمة بينهنَّ أكثر من ليلةٍ مع رضاهنّ.

وإنّماً تجب المضاجعة لا المواقعة إلا في كلّ أربعة أشهر، وتختص القسمة باللّيل، وللحرّة ليلتان وللأمة ليلة، ولا يشترط إذن المالك، وكذا الكتابيّة مع المسلمة، وتتساوى الأمة المسلمة والحرّة الذمّية، ولو أسلمت أو أعتقت بعد المبيت عند الحرّة فلها ليلتان، ولو كان بعده وبعد المبيت عند المسلمة ليلة استوفت، ولو بات عندها ليلة أولاً ثمّ أعتقت قبل استيفاء الحرّة، قيل: يقضي لها ليلة، ولايقسم للمملوكة ولا يقضي للحرائر لو بات عندها، وله القصد والاستدعاء والتفريق، وتخص البكر بسبع والثيّب بثلاث، ولاقضاء ولاقسمة في السفر.

وتستحبّ التسُّوية في الإنفاق وإطلاق الوجه وأن يكون صبيحة كلّ ليلةٍ

عند صاحبتها والإذن في حضورها موت أبويها، والقرعة إذا أراد الاستصحاب للسفر، وقيل: لايجوز العدول عتن خرج استهها، ولو خرج استم مَن لم يدخل بها فمع العود يوفيها حصة التخصيص، ولو لم ترد القسمة وللزوج الإجبار.

ولاقسمة للصغيرة ولا المجنون ولا التّاشز، ويقسم للرتقاء والقرناء والمريضة والحائض والتُّفساء والمحرِمة والمولّى عليها والمظاهّرة، ولايزور الضرّة في ليلة غيرها إلاّ مع المرض، فلو استوعبتِ اللّيلة فلا قضاء، ولو أقام عند إحدى زوجتيه في أحد البلدين مدّة، قيل: يقسم عند الأُخرى في بلدها مثلها، ولو جار قضى، ويقضي لو جار وليّه بعد الإفاقة، ولو نشزت إحدى الأربع قبل القسمة - وهي خمس عشرة - فتخلّفت ثالثة ورجعت، فلها خمس وللقالثة خمس عشرة، فيقسم لها ليلة وللثالثة ثلاثاً خمسة أدوار، ولو طلّق بعد استحقاق اللّيلة ثمّ تزوّجها، قيل: يرجع الاستحقاق، ويجب عليها التّمكين التّام وإزالة المنقّر، وله منعها مِنَ الخروج.

ويجوز له هجر التاشز وضربها إن احتاج، مالم يبرح أو يدمئ، ولو نشز فلها المطالبة بحقوقها، ويُلزمه الحاكم، ولها ترك بعضها استمالة له، ويحل له قبوله، ولو منعها بعض حقوقها أو أعارها فبذلت له شيئًا لتخلع صح، وليس بإكراه، ولو وقع الشقاق بعث الحاكم حكمين مِن أهلهما، فإن رأيا الإصلاح، أصلحا مِن غير إذن، وإن رأيا الفرقة استأذنا، ويجوز أن يكونا أجنبين، وقيل: لايجوز الحكم لو غاب الرّوجان أو أحدهما، ويلزم أنْ يكون مايشترطانه سائغًا.

وتجب النفقة في الدائم، بشرط التمكين، ولو مكّنت وقتاً دون آخر أو في موضع دون آخر ممّا يمكن فيه الاستمتاع سقطت، ولانفقة للصّغيرة، وتثبت للكبيرة مع صغر الزّوج على رأي، وللرتقاء والقرناء والمريضة والضعيفة مع عظم آلته ـ ولاتسقط بالسفر المأذون والواجب، وتسقط في غيره، وكذا الصوم والصلاة.

ولاتسقط بالرجعتي مدّة العدّة يوماً فيوماً، وكذا الكسوة والمسكن، وتسقط

بالبائن إلا مع الحمل فتجب له على رأي، استدلالاً بالدوران، فلا تجب على الحر المستولد أمة الغير بالتزويج مملوكاً، ولا على العبد المتزوّج بأمة غير مولاه بشرط الولد، أو بحرّة مطلقاً، ويجب على الحرِّ مع فساد النكاح، والأولى سقوط نفقة الحامل المتوفّى عنها من التصيب، ولو فسخ بالعيب بعد الدّخول فالأولى وجوبُ التّفقة إلى وقت الفسخ، وتثبت للذمّية والأمة إذا أرسلها مولاها دائماً.

وكذا السكنى والكسوة، وقدرها مايحتاج إليه متا تجري عادة أمثالها به من طعام وإدام وكسوة وإسكان وآلة الاتهان، وإنّما تجب نفقة كلّ يوم فيه غدوة، ولو فأت قضى، وإن كانت ذات إخدام، أخدمها بالواحد واجباً خاصّة، وله أن يخدمها بنفسه أو يبتاع خادماً أو يستأجر أو ينفق على خادمها مع رضاها، ولو طلبت نفقة الخادم وتخدم هي لم تجب الإجابة، ويلزم في غيرها مع المرض، ولو استدانت النفقة قضاها، ولها السّكنى في منفرد عن غير الزّوج، وثياب التجتل إن كانت من أهله، وزيادة الكسوة في الشتاء، ولو دفع نفقة مدّة فاستفضلت ملكته وطالبت بعد المدّة بأخرى، ولو طلّقها قبل المدّة استعاد مابقي، ولو دفع كسوة مدّة فبقيت بعدها طالبته بأخرى ولو أخلقت قبلها لم يجب البدل، وليس لها المطالبة بمدّة مواكلته على العادة، ولو لم يدخل بها مدّة قيل: لايجب قضاء نفقتها، ولو كان غائباً فبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلاّ بعد الإعلام ووصوله أو وكيله، ولو ماطل ألزم مازاد عن مدّة العلم والإرسال.

ولو نشزت وعادت لم تثبت النفقة إلا بعد العلم وإمكان وصوله أو وكيله، ولو ارتدّت سقطت ولو أسلمت وجبت وإن لم يعلم، وعندي في الفرق نظر، وتسقط نفقة المجنونة إذا نشزت.

وينفق على من تدّعي الحمل من البوائن ومع تبيّن الكذب يُستعاد، ولو ادّعت أنّ الطلاق الرّجعي بعد الوضع وأنكر بانت ولها النفقة بعد يمينها.

ولايجوز احتساب الدين على المُعسرة من نفقتها وليس له الامتناع لو رضيت، ويجوز على الموسرة، ونفقة المملوك واجبة على المولى من غالب قوت

#### كتاب النكاح

البلد وكسوته، ويستحبّ من قوت السيّد وكسوته، وله الإنفاق من كسبه مع الكفاية، وكذا نفقة البهائم المملوكة، ونفقة زوجة المملوك على المولى، ونفقة ولد المكاتب من أمته عليه ومن أمة الغير على سيّدها إنْ شرط ملكه، ومن زوجته الحرّة، عليها، ومن مكاتبة الغير قيل: عليها.

وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا، ولا يجب الاعفاف، وعلى زوجة الأب دون أولاده، وعلى الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كُفرة مع الحاجة والعجز والحرية، ويملك المنفق مايفضل عن قوت يومه وليلته، ويبدأ بالتفقة على نفسه والفاضل لزوجته والباقي لأقاربه، ويجب قدر الكفاية كالزوجة، ولا يقضي نفقة الأقارب إلا أن يأمر بالاستدانة، ولو كان مايكفي أحد المتساويين اقتسماه، ولو كان أحدهما أقرب اختص به، وكذا على الأب التفقة مع يساره دون الجدّ، ولو عدم الآباء فعلى الأب والأقرب فالأقرب، ولو كان الأبويها وإنْ علوا؛ الأقرب فالأقرب، ولو كان الأب والابن موسرين أنفقا بالسويّة.

وللحاكم أنْ يبيع وينفق على من تجب نفقته مع المماطلة، وإجبار المولى على بيع مملوكه أو إعتاقه أو الإتفاق، وتجب الخدمة نهاراً، وتستحبُّ النفقة على باقي الأقارب ويتأكّد في الوارث.

#### التاسع:

يشترط فى المتعة الإيجابُ وهو (زَوَّجتك وأنكحتك ومتّعتك) دون (ملّكتك ووهبتك) وغيرها، والقبولُ، وإسلامُ المرأةِ أو كونها كتابيّة، والمهر والمدّة ومع اختلالهما تبطل إجماعاً، وكذا مع اختلال المهر وأمّا المدّة فعلى رأي، ولائِدّ في لفظي العقد من المضيّ.

ولاتستمتع المسلمة بغيره ولا المسلم بالحربيّة والناصبة والأمة وعندهُ حرّة من دون إذنها وإذن مالكها، وإن كانت امرأةً على رأي، وبنت الأخ والأخت من دون رضا العتة والخالة، ويُستحبّ أن تكون مؤمنة عفيفة، وسؤالها عن حالها،

ويكره الزّانية والبكر بدون الأب، وافتضاضها.

وشرط المهر الملك والعلم به، ويكفي مشاهدته أو وصفه ولايتقدّر إلا بالتراضي، ويلزم بالعقد ونصفه لو وهبها الأيام قبل الدّخول، ولو أخلّت ببعض المدّة بعده أسقط بالنسبة، ولو بان فساد العقد فلها المهر مع الدّخول وجهلها بالتّحريم، ولامهر بدونهما، ولابدّ من تعيين الأجل، ولو ذكر المرّة والمرّتين صحّ بشرط التقييد بالزمان، ولو عين مدّة متصلةً أو متأخّرةً صحّ، وإنْ أطلق اقتضى الاتصال، ولو تركها فخرج الأجل فلها المهر وخَرجت من عقده.

ويلزم كل مايشترط في العقد متا يوافق السُّتة، ولايجب إعادته بعده لاما يتقدّم ويتأخّر، وللبالغ الولاية وإنْ كانت بكراً، ويجوز العزل من دون الإذن، ويلحق به الولد ولو عزل، ولاينتفي إلاّ باللّمان، ولايقع بها طلاق ولالعان ولا إيلاء، ويقع الظهار، ولايثبت به ميراث ولو شرطا على رأي، ولو شرط الإتيان ليلاً أو نهاراً ومرّة أو مرّاتٍ في زمانٍ معيّن لزم، ومع انقضاء الأجل تبين، وتعتد بقرئين، فإنْ كانت لاتحيض وهي في سنّ مَن تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، ولو مات فبأربعة أشهرٍ وعشرة أيّام، ونصف ذلك إنْ كانت أمة، وإنْ كانت حاملاً فبأبعد الأجلين.

ولو أسلم عن حرّةٍ وأمةٍ وقف عقد الأمةِ على رضا الحرّة، ولو كانت كتابيّة ثبتَ العقد، ولو أسلمت أوّلاً وقف على انقضاء العدّة أو الأجل مع الدّخول، وكذا لو كانت غير كتابيّة وأسلم أحدُهما.

#### العاشر:

لايجوز للأمة ولا للعبد العقد مِنْ دون إِذْن المالك وإنْ تعدّد، فإن فعلا وقف على الإجازة، ولايجبر على إنكاحهما وله إجبارهما دون المكاتب ومَنْ انعتق بعضُه وعليه إرسالهما ليلاً.

ورقّ الولد تابع لرقيّة أبويه، فلو كان أحدُهما حرّاً تبعه إلاّ مع شرط

المالك، ولامهر للأمة إذا تزوّجها الحرّ مع علمها بالتّحريم، إنْ كان عالماً وهو زانٍ والأُولاد رقَّ، وإن كان جاهلاً فعليه المهر، وقيمة الولد يوم سقط حيّاً للمولئ، ولو دفعه إليها استعاد ماوجد منه، وكذا لو عقد لدعواها الحرّية، ولو لم يكن له مال سعى ويجبر المولئ على القبول، ولو امتنع مِن السعي قيل: لايجب على الإمام الافتكاك.

ولو كانت حرّة وعلمت بعبوديّة الزّوج وعدم الإذن فلا مهر ولانفقة والأولاد للمولئ، ومع جهلهما الأولاد أحرار ولها المهر مع الدّخول يُتبع به العبد، ولو كانا مملوكين وعُقِدا مِن غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين، ولو أذِن أحدهما إختصوا بالآخر، ولو زنا بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها.

ولو اشترىٰ نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد، ولايحل الوطء ولو أذن له الآخر على رأي، وكذا لو ملك نصفها والباقي حرّ لم يحلّ نكاحها بالملك والعقد والإحلال، وقيل: لو أباح الشريك حلّت، وقيل: لو هايأها تمتّع في يومها، ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه، لم يبطل النكاح، وإنْ كان للعبد أو ملكه بعد ابتياعها ـ إن قلنا بالملك ـ بطل، ولو تحرّر بعضه واشترىٰ زوجته بطل.

ويستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئًا، ولو اشترط أحدُّ الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور حرّاً كان الزّوج أو عبدًا، ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها، فزوّجها بمائة في مرضه ثمّ أعتقها ومات قبل دخول الزّوج بها فلا خيار لها، وإلاّ أدّى ثبوته إلى نفيه، ولها الخياربعد الدّخول، ولو ادّعت عدم العلم بالعتق \_ ومثله يخفى عنها \_ قُبل قولها مع اليمين، وإلاّ فلا، ولو ادّعت جهالة الحكم مع العتق، قيل: يُقبل منها.

وللصغيرة الخيار بعد البلوغ وعلى الزوج النفقة على رأي، ولو طلّقها قبل الاختيار لم يقع، وليس للعبد خيار بعد عتقه، ولا لزوجته الحرّة والأمة لرضاها به عبداً، ولا لمن أعتق بعضها، ولو أعتق الرّوجان فللمرأة الخيار اتّحد المالك أو

تعدّد، ولو جعل عتقها مهراً لزم بشرط تقديم التزويج على رأي، ولو كان ثمنها دَيناً على مولاها وأَفلس وأولدت، فهي والأولاد أحرار على رأي.

وأمّ الولد تنعتق بعد موت مولاها مِن نصيب الولد، ولو عجز لم يستسع الولد، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقاً، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد، وقيل: في غير ثمن رقبتها إذا مات الولد وعجز الوالد، وقيل: في غير ثمن رقبتها إذا مات الولد وليس له سواها.

ولمشتري الأمة الخيار في قبول التكاح المتقدّم وفسخه على الفور، وكذا العبد، وقيل: على بائعه نصف المهر، ولو كانا لمالك فبيعا على إثنين تخيّرا، ولو باع أحدَهما تخيّر السيّدان، ومهر الأمة لمولاها، فإن باعها قبل الدّخول فلامهر إلاّ أنْ يخبر المشتري فيكون له، وإنْ كان بعده فللبائع، سواء فسخ النّاني أو أجاز، ولو ادّعى إنّ حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل قوله في إفساد البيع وتملّك الولد، وقبّل في الالتحاق، والطّلاق بيد العبد إنْ نكح بالإذن، ولو كان بأمة مولاه، فللمولى الطّلاق، والفسخ بغيره، ولو طلّقها وباعها المالك فلا استبراء بعد العدّة، ولو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدّة الحرّة.

ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في الملك، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه، وشراء مايسبيه الظالمون، وابتياع ذوات الأزواج من الحربيّات.

ويحرم وطء المملوكة ذات البعل ونظر مايحرم على غير الزّوج، ونكاح الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً إلاّ أن يملكها حائضاً أو يائسة أو حاملاً أو كانت لعدل أخبر باستبرائها، أو لامرأة، ولو لم يجز المشتري النكاح فلا عدّة وكفاه الاستبراء.

ويُستباح وطء الأمة بالإحلال والإباحة على رأي، دون الهبة إجماعاً، والعارية على رأي، دون الهبة إجماعاً، والعارية على رأي، وإن كان مملوكاً للمحلّل، والأقوى جواز تحليل أحد الشريكين لصاحبه، ولو أحلّ شيئاً لم يتعدّه، والولدُ حرّ إلاّ أنْ يشرط، ويجوز وطء الأمة وإن كان في البيت أُخر، والنوم بين أمتين، ويكره في الحرائر، ووطء

كتاب النكاح

الفاجرة وولد الزّنا.

#### الحادي عشر:

يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلا مع العدم وفي الزّوج يجوز مطلقاً، ويستحبّ غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، ولو فقد فبالعُذْب، ولو فقد خلط بالمالح العسلُ أو التّمر، وتسميته بأحد أسماء الأنبياء أو الأئتة عليهم السلام، والكنية، والختان يوم السابع، وخفض الجواري وإنْ كبرن، وثقب الأُذُن، والحلق، والصدقة بوزنه ذهباً، أو فضة، والعقيقة عن الذّكر والأنثى بمثلهما متا اجتمعت فيه شروط الأضحية واختصاص القابلة بالرّجل والورك فإنْ كانت الأم تصدّقت، ولايسقط استحبابها بالعجز ويتوقع المكنة، ولايترك الولد ويعقّ عن نفسه ولابموته بعد الزوال، ويكره أكل الوالدين منها وكسر العظم بل يفصل، ولاتجزئ الصدقة بثمنها، والكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمد، والتسمية بحكم وحكيم وخالد وحارث ومالك وضرار، والقنازع.

ويتضيّق وجوب الختان عند البلوغ، ولو بلغ ولم يُختن وجب أنْ يَختن نفسه، ولو أسلم غير مُختن وجب الختان.

ولايجب على الأم الإرضاع ولها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد مال، ولها أن ترضعه بلبن غيرها ولها الأجرة، والأفضل لبنها، وللمولى إجبار الأمة على الإرضاع، والنهاية حولان، ويجوز زيادة شهرٍ وشهرين، ولاتجب على الوالد أجرة الزيادة، ولايجوز نقصه عن أحدٍ وعشرين شهراً، والأم أحق بأرضاعه إن ساوت الغير في الأجرة، ولو تبرّع الغير فله الأخذ إذا لم تتبرّع، وفي سقوط حضانتها حينئذٍ إشكال، ولو اختلفا في وجود المتبرّع فالقول قوله.

ويستحبّ أن يختار للرضاع المسلمة العفيفة الوضيئة ولايسترضع الكافرة، ومع الاضطرار يسترضع الذتمية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير، ويكرة أن يسلم الولد إليها وأن يسترضع من ولادتها عن زنا وأشد من ذلك المجوسية. والأثم الحرة المسلمة أحق بحضانة الذكر حولين، والأنثى سبع سنين على رأي، ولو تزوّجت الأم سقطت حضانتها إلاّ أن يموت الأب أو يكون مملوكاً أو كافراً، ولو زال الوصفان فهو أحق، ولو طُلقت بائناً عادت، ولو فُقد الأبوان فالجدّ للأب، ومع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث، ومع التساوى كالعتة والخالة

## الثاني عشر:

يُقرع، ولاحضانة على البالغ الرشيد.

أولاد زوج الدائم لاحقون به مع الدّخول ومضيّ ستّة أشهر وهو أقلّ الحمل، وعدم تجاوز أكثره وهو عشرة على رأي، ومع اختلال أحدِهما فلا التحاق ووجب التّفي، ولو فجر بها مع الشروط فالولد للزّوج، ولو اختلفا في الدّخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه، ولايجوز النفيُ مع مضيّ أقلّ المدّة لمكان التهمة بالفجور أو التيقّن أو العزل، ولو نفاه لاعَنَ وانتفى النّسب وتبعه اللّبن، ولو أقرّ به بعده عاد نسبه وهو لايرث الولد، ولو كان قبله توارثا، ولو طلّقها فاعتدّت وجاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى المدّة ولم تنكح بعقدٍ أو شبهة عقد، ولو تزوّجت فجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر من التزويج فهو للأوّل، ويبطل نكاح الثاني، إلاّ أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق، ولو كان منها فللثاني، وكذا لو باع جاريته فوطئها المشتري، وولدُ الزّنا لايلتحق به، ولو تزوّجها بعد ذلك أو ملكها.

ولايجوز نفي الولد مع الشروط، ولو أنكر لاعَنَ، وكذا لو اختلفا في المدّة، فلو ولدت أمته لستّة أشهر من وطئه لحق به، ولو نفاه فلا لعان، وينتفى، ولو اعترف به بعد ذلك التحق به، ولو وطئ المولى والأجنبيّ فجوراً، فالولد للمولى، ولو حصلت أمارة يغلب على الظنّ بها أنّه ليس منه قيل: لم يجز إلحاقه به ولاتفيه، بل ينبغي أنْ يوصي له بشيّ ولايورّثه، ولو تناقلوها فالولد لِمن هي عنده إنْ كان

## كتابالنكاح

لستة أشهر، وإلاّ فللّذي قبله.

ولو تداعى ولدّها المشركون بعد وطئهم أُقرع وأُغرم مَن خرج استُه حصص الباقين من قيمة الأمّ وقيمته يوم سقوطه حيّاً، ولو اختص بالدّعوى واحد لحقه وأغرم الحصص، وولد الشبهة لاحق بالواطئ ويغرم قيمة الولد من الأمة يوم سقوطه حيّاً.

ولو تزوّج بمن ظنَّ خلوها أو ظنّ موت زوجها أو طلاقه بحكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مُخبر، وظهر الخِلاف، اعتدّت منه ولحقه الولد ورُدّت إلى الأوّل، ولو تزوّج بحاملٍ جاهلاً فادّعت أنّه من زوج، ففي إبطال الثاني إشكال، والأولى عدمه.

ولو وطئها اثنان وطئاً يلحق به التسب بأنْ تكون زوجةً لأحدِهما وشبهة على الآخر أو عليهما، أو يعقدا عليها فاسداً ثمّ تأتي لستّة أشهر إلى أقصاها، يقرع بينهما ويلحق بمن تصيبه القرعة، مسلمين كانا أو كافرين، عبدين أو حرّين، أو مختلفين، أو أباً وابنه مع عدم البيّنة.

ويلحق التسب بالفراش المنفرد والدّعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدّعوى المشتركة بالبيّنة ومع عدمها بالقرعة.

# SKE TENES

## دليل الموضوعات العامّ

| في ذكر أولياء المرأة والمهاليك ١٣٩      | الخلاف                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| في ما ينعقد به النكاح ١٧٠               | کتاب النکاح ۳                                |
| في التعريض بنكاح المعتدّات ١٩٥          | في عدم احتياج النكاح بالشهور ١٢              |
| في تزويج المشركين ١٩٨٠                  | في حكم المرتد بقسميه ٥١                      |
| في ذكر ما يستباح من الوطء وكيفيّته ٢٢١  | في العيوب الموجبة للفسخ ٥٨                   |
| في نكاح الشغار ٢٢٢                      | كتاب الصداق                                  |
| في نكاح المتعة وتحليل الجارية ٢٢٣       | في معنى مفوّضة المهر ٧٧                      |
| في النكاح الذي يحلّل المرأة للزوج الأول | كتاب الوليمة ٩ ١                             |
| 377                                     | كتاب القسم بين الزوجات ٩٣                    |
| في العيوب التي توجب الردّ في النكاح ٢٢٥ | في النشوز                                    |
| في ذكر زوجات النبي (صُ) ٢٤٧             | كتاب الرضاع                                  |
| كتاب الصداق ٢٤٩                         | كتاب النفقات ١٠٧                             |
| في التفويض                              | مسائلٍ في أنّه إذا كان الـزوجان أو أحـــدهما |
| في اعتبار مهر المثل ٢٧٨                 | صغيراً لم تجب النفقة على الزوج ١٠٨           |
| في اختلاف الزوجين ٢٧٩                   | مسائل نفقة الأقارب ١١٢                       |
| فصل ( حكم الشروط في العقد ) ٢٨١         | مسائل الحضانة ١٢٠                            |
| في ذكر الوليمة والنثر ٣٠١               | المبسوط                                      |
| في القسم                                | كتاب النكاح ١٢٩                              |
|                                         |                                              |

| في الدائم                      | في أحكام النشوز                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| في أركانه ٰ                    | في الحكمين في الشقاق بين الزوجين ٣١٩         |
| في الأولياء                    | كتاب الرضاع                                  |
| في الأحكام                     | كتاب النفقات ٣٥٣                             |
| في المتعة بأب                  | في النفقة على الأقارب ٢٨٢                    |
| في نكاح الإماء                 | في أنّ الأبوين أحقّ بالولد ٣٩٠               |
| في العقد                       | نزهة الناظر                                  |
| في الإباحة                     | النساء اللواتي يحرَّمن في النكاح على التأبيد |
| في الصداق ٤٤٢                  | ٤٠٥                                          |
| في التفويض                     | المحرّمات من النساء في حال دون حال           |
| في الأحكام                     | ٤٠٨                                          |
| في المحرّمات ٤٤٥               | النساء اللُّواتي يستحبُّ تزويجهنَّ ٤١٠       |
| في حكم الزائد على العدد ٤٤٩    | المواضع التي يكره الجهاع فيها ٤١٠            |
| في موجب الخيار ٤٥٢             | المواضع التي يجب فيها مهر المثل ٤١٢          |
| في العيب                       | المواضع التي لا يجب فيها المهر ٤١٢           |
| في التدليس ٤٥٣                 | أشياء تزيل النكاح                            |
| في لواحق النكاح                | تبصرة المتعلمين                              |
| في القسمة 800                  | كتاب النكاح                                  |
| في النفقة ٤٥٦                  | في الأولياء ٤٢٠                              |
| في الموجب ٤٥٨                  | في المحرّمات ٤٢٠                             |
| في النسب ٤٥٨                   | في المتعة                                    |
| في نفقة المملوك 809            | -<br>في نكاح الإماء ٤٢٥                      |
| في أحكام الأولاد ٤٥٩           | في العيوب ٤٢٦                                |
| كلام في الحضانة والرضاع ٤٦١    | في المهر في المهر.                           |
| تلخيص المرام                   | في القسم والنشوز ٤٢٧ .                       |
| كتاب النكاح ٤٦٥                | في أحكام الأولاد ٤٢٨                         |
| في الأقسام النكاح ٤٦٥          | في النفقات ٤٢٩                               |
| في نكاح الكتابيّة والكافرة ٤٦٨ | -<br>إرشاد الأذهان                           |
| في الرضاع المحرِّم ٤٧١         | كتاب النكاح ٤٣٣                              |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| في المتعة              | شرط الكفاءة في النكاح ٤٧٣ |
|------------------------|---------------------------|
| في نكاح الإماء ٤٨٦     | شرط العقد ٤٧٤             |
| في الولادة والرضاع ٤٨٩ | في المهر ٤٧٦              |
| في لحوق الأولاد        | في العيوب ٤٨٠             |
|                        | في القسمة ٤٨٢             |











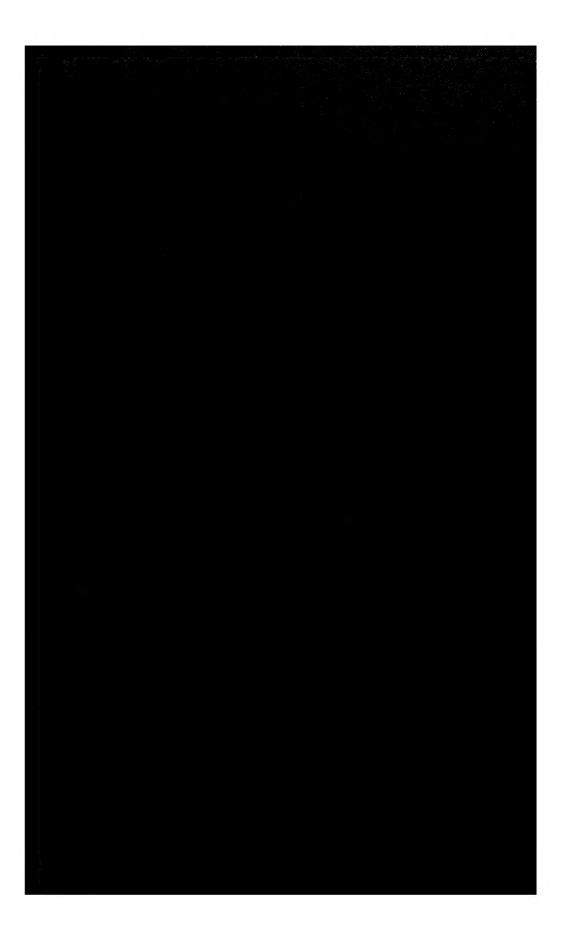